# ال صفحات من تاریخ مصر

تاریخ مصرً

الحد بيث مَع فزْلكة فِى تَارِيخ مصْرالقَديم

المجزئج الثانيت

تأليف جرجي زيدان

(الناشر: مَكَتَ بِهُ مدبولي القاهرة)

## صَفحات مِنَّ تَارِيخ مصَّر (۱)

النخ مُضِّ النَّنْ

من الفتح الاسلامي الى الآن

مع نذلكة في تاريخ مصر القديم

نأليف

جرجى زبيان

منشىء الحلال

---

الجزءالثاني

وهو يشتمل على ناريخ مصر من الفتح العثماني الى الآز اي في عهد الدولة العثمانية وحملة بو نابرت والدولة المحمدية العلوية او الاسرة الخديوية ولا

> الناشر معتبة مدبولمل 1999

## بيان

انتهى الجزء الاول من هذا الكتاب في طبعته الاولى بانقضا. الدولة الايوبية فبدأنا الجزء الثاني بدولة الماليك الأولى. ونظراً لتوسعنا في مواضيع الكتاب واضافة ما جدًّ من الحوادث المصرية بعد الطبعة الاولى جملنا الجزء الاول من هذه الطبعة ينتهي في آخر دولة الماليك الثانية . فاصبح الجزء الثاني هذا يبتدئ بدخول مصر في سيادة الدولة العُمَانية وينتهي بالعام الماضي . ولذلك كان اكثر توسعنا في تاريخ الدولة المحمدية العلوية من زمن مؤسسها محمد علي باشا الى الان. ويدخل في ذلك بيان ما حدث في هذا العصر من التهضات السياسية والعلمية والمالية والصحافية وما تقلب على مصر من الاحوال السياسية اشهرها الحوادث العرابية والحوادث السودانية. واقتضى ذلك ان تمخص هذا الجزء بدرس خاص فطالمنا اهم المؤلفات التي صدرت عن احوال مصر وتاريخها بعد صدور الطبعة الاولى او ما لم نكن اطلمنا عليه من قبل وهاك اهمها : مصر الحديثة في مجلدين تأليف اللوردكرومر في الانكايزية انكلترا في مصر الاساعيلية . رحلة الى خط الاستواء ‹ د السير صمو ثيل باكر . « مصر والخديوي لدايسي ن ٣ مجلدات لنعوم بك شقير د العربية تاريخ السودان تقارير اللوردكرومر اأوردكرومر مصر في حكم محمد على في مجلدين لهامون في الفر نساوية



## منشأ الدولة العثمانية

قبل التقدم الى تاريخ مصرفي سلطة الدولة العثمانية بحسن بنا أن تأتي على فذلك في اصلها ومنشأها

يتصل نسب العثمانيين بالتتر الذين كانوا يقطنون ما يجاور جبال الناي عند حدود الصين الشمالية ويغلب على الظن انهم الاسكنيون المعروفون قديماً بالشجاعة وشدة البأس . ويقال ان جماعة منهم ينتسبون الى جد يقال له «ترك » نزحوا غرباً في الجيل الاول للميلاد واقاموا فيا هو الآن بلاد تركستان ويحدها شمالاً سبيريا وجنوباً بخارا وشرقاً حدود الصين وغرباً بحيرة اورال وهي مشهورة بجودة الاقليم وخصب المرعى وجمال السكان وقوة ابدائهم

وما استتب لهم المقام في تركستان حتى اخذوا يمدون سلطتهم وهم لا يزالون في حالة الجاهلية . ولم يعتنقوا الديانة الاسلامية الافي اواسط القرن الرابع للهجرة وأشهرهم طائفتان كبرتان تعرفان بالاغوزية والسلجوقية

وكان الآراك السلجوقيون بقيمون في ما يجاور بخارا ثم اشتدوا وانشأوا مملكة مستقلة شاسعة الاطراف يحدها بحر قزوين من جهة وبحر الروم من جهة اخرى عواصمها فرسبوليس (اصطخر) وقرمان ودمشق وحلب ورومية في آسيا الصغرى . ثم افتتحوا جانباً من بلاد فارس ، ثم هددوا امبراطور الروم وتغلبوا عليه حتى اضطر الى تقييل الارض بين يدي الب ارسلان ملك السلجوقيين

وفي القرن الثالث عشر الميلاد كانت سلطة السلجوقيين منتشرة في آسيا الصغرى وسلطانها علاء الدين ومقره مدينة قونية

وظهر في اثناء ذلك جنكرخاف القائد المغولي وغزا قبائل الاتراك المتيمين في تركستان فاذعنوا له الا قبيلة اوغوزية من قبائل خراسان هاجرت محت قيادة اسير يدعى سليان تطلب مقاماً لها ومرعى لمواشيها ، وما زالوا يسيرون غرباً حتى حدث وهم يعبرون الفرات ان اميرهم سقط بجواده في النهر ومات فدفنوه هناك وهو جدساكن الجنان السلطان عثمان اللغازي فاصبحوا بعده جاعات منفرقة فاتخذ ابنه ارطغرل قيادة جاعة منهم وسار بهم يخترق آسيا الصغرى ، وهو في بعض السهول شاهد عن بعد غباراً متصاعداً وحرباً قاعة فتقدم على نية الانتصار لاضعف الفئتين ففعل وهو لا بدر

لمن ينتصر فقيض الله النصر له وتقهقرت الفئة الاخرى ثم علم أنه أنتصر للسلجوقيين وقهر المغوليين فشكر الله على ذلك

فنال بذلك منزلة رفيعة لدى علاء الدين فاقطعه بقعة كبيرة يقيم فيها برجاله على حدود فريجيا ويثينيا وكانت ارضاً جيدة ذات مرعى خصب. وفي تلك البقعة نشأ ابنه عثمان وشب وترعرع. وما زال ارطغرل تحت رعاية علاء الدين حتى توفي هو فخلفه عثمان. ثم توفي علاء الدين بغبرولد فاقتسم امراؤه مملكته فاستقل عثمان عمان ما دولة آل عثمان



السلطان عثمان الغازي

ومن التقاليد الما ثورة بين العثمانيين ان عثمان هذا عشق وهو شاب فناة تدعى «مال خاتون » وكان والدها شيخاً تقياً ورعاً طاعناً في السن اسمه ادبالي فلماشعر بمحية عثمان لابنته خاف العاقبة وصار يحاول ابعادهما الواحد من الآخر وبالغ في حجاب ابنته لانه لم يكن يطمع بمصاهرة ابن حاكمه

فاء عثمان ذات ليلة لبيت في منزل ادبالي وقضى معظم الليل هاجساً مجيبته حتى غلب عليه النعاس فرأى في الحلم كأن القمر خارج من صدر ادبالي ثم رآه يتسع بسرعة حتى غطى كل ماكان واقعاً نحت نظره من الارض . ثم اخذ في التقلص حتى عاد الى حجمه الاول وارتد الى صدر ادبالي كماكان . ثم رأى شجرة عظيمة خارجة من صلب ادبالي واخذ ظلما يمتد حتى غطى البر والبحر وتراأى له ان انهر دجلة والفرات والدانوب واخذ ظلما يمتد حتى غطى البر والبحرة . وجبال قوقاس واطلس وطورس وهيموس والنبل خارجة من اصل تلك الشجرة . وجبال قوقاس واطلس وطورس وهيموس

يستظل باغصانها ورأى اوراقها تستطيل وتستدق حتى صارت كالسيوف ورؤوسها مصوبة الى اشهر عواصم العالم وخصوصاً القسطنطينية الواقعة عند ملتقى القارتين ومجتمع البحرين . وخيل له انها جوهرة بين زمردتين وياقو تنين مصطنعة في نصختم وانه هم ان يجعل ذلك الخاتم في اصبعه فاستيقظ مبغوتاً . فاخير ادبالي في العباح بماكان فاستبشر بماسيكون من مستقبل ذلك الشاب وانه سيماك القسطنطينية

وما انفك خلفاء عثمان كلما اتدع سلطانهم بزدادون ثقة بمآل ذلك الحلم وقد حاول بعضهم فتح القسطنينية فرجع ولم ينل وطراحتي ظهر محمد الفائح السلطان السابع من سلاطين آل عثمان وبينه وبين صاحب الحلم نحو ١٦٠سنة ففتحها بعد ان يئس المسامون من فتحها



السلطان محمد الفائح يوم دخوله النسطنطينية بعد فتحها سنة ١٤٥٣

وحارب العثمانيون اعظم ملوك اوربا وطاردوهم الى بلاد المجر وحاصروا فينّا عاصمة النمسا واخذوا الجزية من الارشيدوق فردينان واكتسحوا البحر الابيض الى شواطىء اسبانيا \_ ووجهوا مطامعهم من الجهة الاخرى نحو الشرق ففتحوا العراق والشام ومصر على بدسايم الفائح كما تقدم وبسلطنته يبدأ هذا الجزء من تاريخ مصر الحديث



## الدولة العثانية

من سنة ٩٢٣ ـــــ ١٧٩٨ هـ أو من ١٥١٧ — ١٧٩٨ م

## سلطنة سليم بن بيازيد

من سنة ٩٢٣ ـــ ٩٢٦ هـ او من ١٥٦٧ – ١٥٢٠ م

ام السلطان سليم بدفن طومان باي قرب قبر قنسو الغوري وبعد دفنه بثلاثة المام دخل السلطان سليم عاصمة الديار المصرية ظافراً في غاية ربيع اول سنة ٩٢٣ هـ. وبعد يسير نزل الى الاسكندرية في فرقة من جيوشه لوضع الحماية عليها . ثم عاد الى القاهرة ومكث فيها الى ٢٠ شعبان من تلك السنة فبرحها قاصداً الروملي . ويقال انه نقل معه الف جمل محملة ذهباً وفضة فضلاً عن اسلاب اخرى وهدايا قدمت له . وقبل خروجه من مصر جعل فيها حكومة منظمة فاصبحت مصر ايالة عمانية

وكان فيها من الخلفاء العباسيين اذ ذاك محمد المتوكل على الله (الثالث) الخليفة الثامن عشر من الدولة العباسية بمصر . وكيفية وصول الخلافة اليه ان الامام المستنجد بالله الخليفة الخامس عشر الذي تولى الخلافة في ايام ينال سنة ١٥٥٩ هم كما تقدم توفي في ٢٤ محرم سنة ٨٨٨ هم بعد ان تولاً ها ٢٥ سنة وولي مكانه الخليفة عبد العزيز بن يعقوب حفيد الخليفة العاشر المتوكل على الله ولقب بلقب جده . ثم توفي يوم الجمة في ٢٠ صفر سنة ٣٠٩ هم خلف الخليفة ابو صابر يعقوب الملقب بالمستمسك بالله ثم خلف هذا نحو الفتح العثماني الخليفة محمد المتوكل على الله المتقدم ذكره ، فلما فتح العثمانيون مصر راى السلطان سليم الفائح ان نصره لا يؤيد الا اذ قيض على الازمة الدينية . فاستخرجها من ايدي الخلفاء العباسيين فصارت الخلافة الاسلامية الى العثماسين واول خلفائهم السلطان سليم . واما الخليفة العباسي فا به نقل الى الاستانة و خصص له راتب معين ليفقانه وقبل وفاة السلطان سايم بيسيرعاد المتوكل الى مصر وعاش فيها منفرداً الى معين ليفقانه وقبل وفاة السلطان سايم بيسيرعاد المتوكل الى مصر وعاش فيها منفرداً الى معين ليفقانه وقبل وفاة السلطان سايم بيسيرعاد المتوكل الى مصر وعاش فيها منفرداً الى معين ليفقانه وقبل وفاة السلطان سايم بيسيرعاد المتوكل الى مصر وعاش فيها منفرداً الى معين ليفقانه وقبل وفاة السلطان سايم بيسيرعاد المتوكل الى مصر وعاش فيها منفرداً الى معين ليفقانه وقبل وفاة السلطان سايم بيسيرعاد المتوكل الى مصر وعاش فيها منفرداً الى معين ليفقانه وقبل وفاة السلطان سايم بيسيرعاد المتوكل الى مصر وعاش فيها منفرداً الى معين ليفقانه وقبل وفاة السلطان سايم بيسيرعاد المتوكل الى مصر وعاش فيها منفرداً الى الاستانة و خصص له وموآخر المخلفاء العباسيين

#### الحلافة والعرب والترك

ويجدر بنا ان تقول كلمة في الخلافة ونسبتها الى العرب او غيرهم . افضت امور المسلمين الى ملوك وسلاطين من الفرس والاتراك والاكراد والبربر والجركس وغيرهم ومع ما بلغو ا من سعة الملك وعز السلطان ومع حاجتهم الى السيادة الدينية لتستقيم دولهم وتجمع الرعية على طاعتهم لم يخطر لاحد منهم ان يطاب الخلافة لنفسه قبل انتقال الاسلام الى طوره الثاني بعد تضعضه بفتوح المغول، ولا ادعاها احد من العرب غير قريش ، واول سلطان غير عربي بويع بالخلافة السلطان سليم المثماني ولا نزال الخلافة في دولته الى الان

على أن الذين قويت شوكتهم في عهد ذلك التمدن من الامراء المسلمين أو القواد غير العرب كانوا أذا طمعوا بالسيادة الدينية أو التخلافة انتحلوا لانفسهم نسباً في قريش كما فعل أبو مسلم الخرساني لما رأى من نفسه القوة على انشاء الدولة وربما طمع بالخلافة فا تحل لنفسه نسباً في مني العباس فقال أنه أبن سليط بن عبد الله بن العباس

واما الملوك او السلاطين الاعاجم فاما ضخمت دولهم في اواخر العصر العباسي وراوا انحطاط الخلافة وتقهقرها وتمنوا الاستغناء عنها ولكنهم لم يروا سبيلا الى ذلك الا ان يستبدلوها بخلافة اخرى على ان بعضهم طمع بالنفوذ الديني من طريق الانتساب الى الخليفة بالمصاهرة . واول من فعل ذلك عضد الدولة بن بويه المتوفى سنة ٢٧٧ ه فانه حمل الطائم للة الخليفة العباسي في ايامه ان يتزوج بابنته وغرضه من ذلك ان تلد ا بنته ولداً ذكرا فيجعله ولي عهده فتكون الخلافة في ولد لهم فيه نسب ولم يوفق الى مراده

ولما افضت السلطة الى السلاجقة تقدموا في هذا الطريق خطوة اخرى فعمدوا الى التقرب بالمصاهرة ايضاً ولكن على ان يتزوج السلطان طغر لبك السلجوقي ابنة الخليفة وهو يومئذ القائم بام الله فخطبها اليه ووسط قاضي الري في ذلك فانزعج النخليفة لهذا الطلب ايما انزعاج اذلم يسبق ان يتزوج بنات الخلفاء الا اكفاؤهم بالدب وكانت بد السلطان قوية والخليفة لا شيء في يده فاخذ في استعطافه ليعفيه من الأجابة على طلبه فابي السلطان الا ان يجاب. وحدثت امور يطول شرحها خيف منها على الدولة فاضطر النخليفة الى القبول — فعقد له عليها سنة 30 كم ه وهذا ما لم يجر مثله قبله لان آل بويه لم يطمعوا بذلك ولا تجاسروا على طلبه مع مخالفتهم للخليفة في المذهب اذ يكفي من الخليفة تناذلاً ان يتزوج بنات الملوك لا ان يزوجهم بناته ولم في المذهب اذ يكفي من الخليفة تناذلاً ان يتزوج بنات الملوك لا ان يزوجهم بناته ولم

ينل هذا الشرف احد قبل طغرابك. ومع ذلك فانه لما دخل الى عروسه في السنة التمالية قبل الارض بين يديها وهي جالسة على سرير ملبس بالدهب قلم تكشف الحمار عن وجهها ولا قامت له . وظل اياماً يحضر على هذه الصورة وينصرف. على انه لم يوفق لا يمام ما اراده لا نه توفي في تلك السنة ، اما المبايعة بالتحلافة لغير العرب فلم تنلها دولة اسلامية قبل العثمانيين

#### نظام الحكومة المصرية إيام العثانيين

واخذ السلطان سليم في تأييد سلطته في مصر ايأمن من تمردها وتلاعب ذوي الاغراض فيها . فجعل عليها حاكماً يلقب بالباشا اليه مرجع الحل والعقد . وكان من جملة الذين انحازوا الى العثمانيين في واقعة مرج دابق امير يقال له خير بك من كبار وجال قنسو . فلما فتح الله على العثمانيين ولاه السلطان سليم على مصر بلقب باشا . ثم خشي من تفرد هذا الحاكم بالامر مع بعد مصرعن الاستانة ان يكون داعياً لعصيانه . فاعمل الفكرة فيا يكفيه مؤونة هذا الحطر فاهتدى الى طريقة تضمن له ذلك . وهي ان يجعل في مصر ثلاث ادارات كل منها تراقب اعمال الأخريين فلا يخشى من اتحادها وتمردها فالقوة الاولى « الباشا » واهم واجبانه ابلاغ الاوامر السلطانية لرجال الحكومة وللشعب ومراقبة تنفيذها

والقوة الثانية « الوجاقات » فانه اقام في القاهرة وفي المراكز الرئيسية مرف القطر ستة الآف فارس وستة الاف ماش بالبنادق جعلها ستة وجاقات « فرق » تحت قيادة واوام خير الدين احد قواد العثانيين العظاء وامره ان يقيم في القلعة ولا يخرج منها لاي سبب كان . وواجبات هذه الوجاقات حفظ النظام في القطر المصري والدفاع عنه وجباية الخراج . وقد رتبها على الوجه الاتى :

- ١ وجاق المتفرقة . وهو مؤلف من نخبة الحرس السلطاني
- ٢ وجاق الجاو يشية . وهو مؤلف في الاصل منصف ضابطان جيش السلطان
   سليم فعهد اليهم جباية الخراج
  - ٣ وجاق الهجانة
  - ٤ وجاق التفقجية . وهم ناقلو البنادق
- وجاق الانكشارية . وهم اخلاط من نخبة القبائل الخاضعة للدولة العثمانية
   وكانوا يعرفون ايضاً بالمستحفظين لاناطة محافظة البلاد بهم
  - ٦ وجاق العزب

وكان كل من هذه الوجاقات مؤافاً من افراد يقال لهم « وجاقلية » واحدهم « وجاقلي » على كل وجاق منها ضابط يلقب بالآغا يصحبه الكنبا والباش اختيار والدفتردار والخزندار والرزنانجي . ومن اجتماع هؤلاء الضباط من سائر الوجاقات يتألف مجلس شورى الباشا فلا يقضي امراً الا بمصادقتهم . اما هم فلهم ان يوقفوه عن الاجراء وان يستأنفوا الى ديوان الاستانة عند الاقتضاء . ولهم ايضاً ان يطلبوا عزله حالما يشتمهون بمقاصده

## الانكشارية

واهم تلك الوجاقات « الانكشارية » وهم يشملون الجند العثماني في ذلك العهد . انشىء هذا الجند في زمن السلطان اورخان ثاني سلاطين آل عثمان ( سنة ٧٢١ — ١٦٧ ه ) على يد قره خليل احد كبار رجال الدولة و نظر في شنظيمه الى خلوه من عصبية شعث على التمرد . وكان العثمانيون يومئذ يفتحون البلاد واكثراهلها مسيحيون فيدخل في حوزتهم جماعة من غلمان النصارى الذين قتل آباؤهم واصبحرا لا نصير لهم ولامرجع لا مالهم \_ فارتأى ان يربي اولئك الغلمان تربية اسلامية ويدربهم على الفنون الحربية ويجعلهم جنداً دائماً لا يخشى منه التمرد لانه لا يعرف عصبية غيرالدولة ولا عملاً غير الجندية ولا ديناً غير الاسلام . فجندهم وسار بهم الى الحاج بكطاش شيخ طريقة البكطاشية باماسية ليدعو لهم . فدعا لهم وساهم « يكي چري » الجند الجديد

وقسم هذا الجند الى وجاقات واحدها وجاق والوجاق يقسم الى اورط احداها اورطة والسكل اورطة عدد تعرف به ولبعضها اساء خاصة . وبختلف عدد الجند في كل اورطة حسب الاعصر من ١٠٠ الى ٥٠٠ ويختلف عدد الاورط في الوجاق وعدد الوجاقات بمقتضى ذلك . وأكبر ضباط الوجاق او قائدها الأكبر يسمى «آغا » تحته سكبان باشى تحته غيره فغيره على هذه الصورة:

الآغا قائد الوجاق و يقابل اللواء في هذه الايام سكبان باشي ينوب عن الآغا في الاستانة و يقابل القائمقام اليوم قول كخيا او كخيا بك نائب الآغا او السكبان باشي سمسونجي باشي قائد الورطة نمرو ٢٢ زغرجي باشي قائد الاورطة نمرو ٦٤ ينوب عن الانكشارية عند الصدر الاعظم خصكي ينوب عن الآغا في القيادة على الحدود خصكي

باشجاويش قائد الاورطة الخامسة كخياكري ينوب عن الوجاق لدى الآغا الافندي الكاتب ولكل اورطة ضباط يقتسمون قيادتها وادارة شؤونها مما يطول شرحه



۱ ش ۱ : انما الانکشاریه ونائبه وخادمه

كان للانكشارية رواتب يسمونها العلوفة كانت تدفع يومياً باعتبار درهم واحد الكل انكشاري ثم ارتفعت الى خمسة دراهم غير الهدايا التي كانوا ينالونها في الاعياد وعند تولية السلاطين ويسمونها «بخشيش الجلوس» وغير ما يصرف لهم من الاطعمة كاللحم والخبر او القمح

#### ملابس الانكشارية وطعامهم

المقصود من البسة الجند التفريق بين رتبهم . فكان لـكل طبقة من الانكشارية لباس خاص نقتصر على وصف بعضها بالتصوير (انظر ش ١)

فالصورة الوسطى التي تحتها نمرة (٢) هي صورة آغا الانكشارية وعمامته كبيرة منفوخة وعليه القفطان والجبة وحول وسطه الحزام وفيه الخنجر وفي قدميه نعال مكشوفة. والى بمينه في الطرف نمرة (٤) نائبه المسمى « قول كخيا ، وقاووقه يختلف عن ذاك اختلافا عظيماً وفي قمته شبه المروحة من الريش ومجانبه نمرو (٣) خادم الاغا

وعمامته كالعمائم المعروفة . والى يسارالآغا نمرو (١) الباشجاويش ويختلف لباسه عن اولئك من كل جهة وخصوصاً قاووقه وقفطانه وازاره ونعاله

وترى مثل هذا الاختلاف في صغار الانكشارية ايضاً على تفاوت في الرتب والاعمال فترى في الشكل الثاني ان ثمرة (٣) صورة جندي انكشاري واقف وعليمه الجبة والقفطان بشكل خاص والقاووق مثنى الى الوراء ونمرة (٤) انكشاري واقف وقفة الاحترام و(١) ضرب آخر من الانكشارية يعرف بسلاق و(٥) نوع آخر جيولك . وانتبه الى (٣) فاتها صورة احد الفلهان الاعاجم الذين يخرج الانكشارية منهم وثمرة (٦) انكشاري مدرع



۳ ۲ ۱ ش ش۲: انقار الانکشاریة

ويمثازالانكشارية بعادات خاسة في طعامهم واهم اصنافه الشورباء فقد كانت تصنع في حلل خاسة ترسل الى الاجناد في قدور كبيرة يحملونها معلقة باعواد مستعرضة كما ترى في الشكل الثالث

يحمل الحلة اثنان من الجند يقال لهما « قراقول الحجي » يتقدمهما ضابط اسمه باش قراقول الحجي يحمل على كتفه ملعقة كبيرة من الحديد . فيمر بالاماكن التي فيهاعساكر من اورطتهم وهم في انتظار وصولهم فيحطون القدر على الارض ويغرفون منها بالملعقة لمن بأتي بطبقه على قدر حاجته

وللطعام شان كبيرعند الانكشارية وفي مطبخ كل اورطة قدركبيرة هي مثال لقدر بحترمونها اعتاداً على حديث يتناقلونه بينهم عن الحاج بكطاش صاحب الطريقة



ش ٣ : توزيم الشورباء على الانكشارية

البكطاشية التي ينتسب اليها الانكشارية أنه طبخ شورباء، فيها ويعتقدون أنهم أذا نقلوا هذه القدر من مكانها وصبوا هناك ماء زلزلت الارض . وكانت هذه القدور ملجأ للمجرمين فمن أتى اليها وجب على الانكشارية حمايته والدفاع عنه كما كان يفعل العرب في حماية من يستجير بهم . وفي الحوادث الكبيرة التي تتفق لهم كقيامهم بثورة أو مفاوضتهم في أمر يهمهم يجمعون حول هذه القدر للمفاوضة مجانبها تبركا بها الامراء الماليك

اما القوة الثالثة فالماليك . وهم بقايا الدولتين السالفتين والفائدة منهم حفظ الموازنة بين الباشا والوجاقات لانهم في الاصل اعداء لكلا الفريقين ومن غرضهم الانتصار للفريق الاضعف لينعوا القوي من الاستبداد . وقد كان القطر المصري منقسها الى ١٧ لفريق الاضعف لينعوا القوي من الاستبداد ، وقد كان القطر المصري منقسها الديوان (وهو مجلس شورى الباشا) من امراء الماليك . ولا غرو ان تقاطع المصالح على هذه الصورة واختلاطهامع تعداد الآمرين مما يقود الى القلاقل والمناعب اما الدولة العثمانية فقد اجتنت راحة من هذا التعبلانها كانت على نقة من استبقاء الديار المصرية في حوزتها وبقى خير بك باشا والياً على مصر الى ان ادركته الوفاة بمرض جادي سنة ١٩٨٨ ودفن في جامعه المعروف باسمه في شارع درب الوزير تحت القلعة . وبعد وفائه لمبحت ودفن في جامعه المعروف باسمه في شارع درب الوزير تحت القلعة . وبعد وفائه لمبحت على ما اثاه من الشرور في حياته

## سلطنة سليمان القانوني من سنة ٩٧١ – ٩٧٦ ماو من ١٥٢٠ – ١٥٦٦ م



ش ٤ : السلطان سليمان القانوني

وقبل وفاة خير بك باشا بسنتين توفي السلطان سليم وخلفه ابنه السلطان سلمان سلمان سنة ٩٢٦هـ وسنه ٢٦ سنة ويعرف بالقانوني لانه سن قانوناً . فمكن على كرسي الخلافة شحواً من نصف قرن وقد اكثر من الاهمام بمصر وتنظيمها . وكان ابوه قبل وفاته قد رسم الخطة التي يجب ان تسيرعليها مصر في حكومتها وادارتها لكنه توفي قبل ان يبرزها الى حيز الفعل فلما تولى السلطان سلمان جعل اهمامه اتمام مشروع ابيه يبرزها الى حيز الفعل فلما تولى السلطان سلمان جعل اهمامه اتمام مشروع ابيه نظام الحكومة المصرية ايضاً

وكان من رأي السلطان سلم أن ينشىء دبواناً تحت رئاسة الباشا حفظاً للموازنة أما السلطان سلمان فاتم الموازنة بانشاء ديوانين عرفا بالديوان الكبير والديوان الصغير « أو الديوان فقط » واناط رئاستهما بالباشا وعليه أن يجلس عند انعقاد الجلسة وراء ستار المنبر . وعلى الكخيا والدفتردار استئذائه قبل المفاوضة ومتى أقراً الديوان على أمر ابلغاه ذلك القرار وليس له ألا المصادقة والأمر بالتنفيذ . وجعل أقامة هذا

الباشا بالقلعة تحت ملاحظة الآغا الذي هو قومندانها وبجدد تعيين الباشا في كل سنة اما واجبات الديوان الكبير فهي المفاوضة والاقرار على ما يتعلق بالاشغال العمومية التي لا تتعلق ادارتها بالباب العالي نفسه . اما اعضاء هذا الديوان فهم اغاوات الوجاقات الستة ودفترداريوها وروزنا بجيوها . ونواب من جميع فرق الجيوش وامير الحج وقاضي القضاة واعيان المشايخ والاشراف والمفتون الاربعة والاعة الاربعة والعلماء . اما الخياطبات التي ترد الى هذا الديوان فتعنون باسم الديوان الكبير لكنها تسلم للباشا وله وحده الحق ان يأم بعقد جلسانه ولم تكن كشيرة . اما جلسات الديوان الاصغر فكانت تنعقد يومياً في قصره واعضاء هذا الديوان هم كخيا الباشا ودفترداره وروزنا بحيه ونائب من كل من الوجاقات والاغا وكبار ضباط وجاق انتفرقة . ومن واجبات هذا الديوان النظر في الحوادث اليومية ومن اختصاصاته البحث في الادارات الثانوية

وانشأ السلطان سلبان فضلاً عن السنة الوجاقات التي انشأها ابوه وجاقاً سابعاً دعاه وجاق الشراكسة وهم بقية جند المهاليك، ومن هذه الوجاقات السبعة تتألف حكومة مصر وحاميتها ، اما فقاتها فن مخصصات بتولى ضبطها وتفريقها د افندي من كل وجاق ، وجعل لكل وجاق مجلساً مؤلفاً من ضباط ذلك الوجاق وبعض من كل وجاق ، وجعل لكل وجاق مجلساً مؤلفاً من ضباط ذلك الوجاق وبعض صف ضابطانه لمحاسبة الافندية والنظر في الدعاوي المخصوصية وعرض الترقيات الباشا للمصادقة عليها ومقامهم في القاهرة ولكل منهم لباس خاص برثيته وعليه علاماته وجوع رجال الوجاقات معاً عشرون الفاً وقد بزيد او ينقص حسب الاقتضاء ، اما مقره ففي القاهرة على انهم كثيراً ما كانوا يخرجون منها للمهات في المديريات ، وكان لوجاق الانكشارية امتيازات على سائر الوجاقات وقائده (الآغا) مفضل على سائر الوجاق دوله نفوذ عليهم

وجعل السلطان سليان للبكوات الماليك الذين اقامهم السلطان سليم امتيازات خصوصية وحقاً بالارتقاء الى رتبة الباشوية . واضاف اليهم ١٧ بيكا آخرين لهمات فوق العادة . وهاك اسماء الموظفين الذين ينتخبون من البكوات الماليك وهم: الكخيا او نائب الباشا والقبابطين الشلانة وهم قومنداتات تغور السويس ودمياط والاسكندرية ويسمى واحدهم قبطات بك والدفتردار وامير الحج وامير النخزنة وحكمداريو اومديريو المديريات الخمس الآتي ذكرها وهي جرجا والبحيرة والمنوفية والغربية والشرقية . ولم يكن لغير الكخيا والدفتردار وامير الحج الحق في دخول

الديوان فالدفتردار كان عليه ضبط الحسابات وحفظ الدفائر والسجلات ولا ينفذ امر بيسع عقار الا بعد توقيعه عليه اشارة الى تسجيله في دفائره . وامير الحج يحمل الهدايا والصدقات التي كانت يرسلها السلطان سنوياً الى مكة او المدينة وعليه حماية قافلة الحج ذهاباً واياباً . واما امير الخزنة فيحمل القسم المختص بالقسطنطينية من حاصلات مصر برًا وعليه حمايته . وينتخب من البكوات المهاليك ايضاً شيخ البلد » وسنعود اليه

وكانت مديريات القليوبية والمنصورة والجيزة والفيوم في عهدة كشاف لا فرق بينهم وبين البكوات في النفوذ . ولا يعمل باقرار احدهم الابعد مصادقة الشريجية وغيرهم من الوجاقليين الذين يتألف منهم ديوان خاص في كل مديرية

ثم ان تعيين كيّا الباشاوقبابطين السويس ودمياط والاسكندرية متعلق رأساً مجلالة السلطان فيرسلونهم من الاستانة ويستدعونهم اليها في آخركل سنة . اما البكوات الاخرون فيعينهم الديوان ويوليهم الباشا ويثبتهم الباب العالي ومراكزهم ثابتة الا ان واجباتهم شغير الا الدفردار . وقد ينتخب البكوات من وجاق المنفرقة ومتى انتخبوا لا يعودون تابعين لذلك الوجاق . وكانمنهم الباب العالي الانتباء الى السويس ودمياط والاسكندرية على الخصوص لانها الابواب التي يدخل منها الى مصرفكان يرسل حاميتها راسامر الاستانة تحت قيادة القبابطين ويجددهاكل سنة وهو لاء القبابطين لم يكونوا يحسبون من جند مصر الا باعتبار اقامتهم فيها وبما ينالونه من الامدادات المالية لنفقاتهم . امافيها خلا ذلك فكانوا يحسبون اجاب في اعتبار الباشا وديوان مصر ولم يكونوا تحت اوام حكومة البلاد في شيء فاوامرهم كانت ترد اليهم من ديوان الاستانة وأساً

هـذا من قبيل الادارة . اما من قبيل حاصلات البلاد فان السلطان سلبان صرح بانه المالك الحر لارض مصر فكانت له ملكا وكان يفرقها اقطاعات على مزارعين كان يدعوهم « الملتزمين » على انه لم يكن له ان يمنع اقطاعها او يوقفه فلم يكن بالحقيقة فرق بين هـذه الاقطاعات والملك الحقيقي . والفلاحون الذين كانوا يحرثون الارضين كانوا يمتعون بنصيبهم منها ويورثونها لاعقابهم ولكنهم كانوا مجبورين على العمل فيها بدون حق التصرف بها وعليهم خراج لامناص من دفعه للملتزمين قاذا توفي فلاح بلا وربث تعطى ارضه للماتزم وهو يعهد بحراثتها الى من يشاء واذا مات الملتزم بلا وربث تعود الارض للسلطان . وكان على كل من الملتزمين والفلاحين خراج بدفعونه اما تقداً واما عيناً فاذا تاخر الفلاح عن الدفع يمنع من نيل نصيب واذا تاخر الملتزمين الملتزمين الملتزمين الملتزمين من الملتزمين من الملتزمين من الملتزمين من الملتزمين المنزمين الملتزمين الملتزمين الملتزمين الملتزمين الملتزمين الملتزمين الملتزمين المرض منه ، و نظراً لاتساع ارض مصر لم يمكن حصر الملاك كل من الملتزمين المنزمين الملتزمين الملتزمين الملتزمين الملتزمين المنزمين الملتزمين المنزمين المنزون المنزمين المنزمين

فلم يكن ممكناً تعيين مقدار خراجها فارسل السلطان سليان مساحين مسحوا الارضين المصرية فقسموا المديريات الى اقسام دعوها بالقراريط ومسحوا كلاً منها على حدة وحدوده

باشوات مصر او ولاتها ايام الـلطان سليمان

كل هذه النظامات الادارية والمالية اجراها السلطان سلمان بالنتابع بواسطة الباشوات الذين اقامهم على مصر مدة حكمه وعددهم ١٤ . اولهم مصطفى باشا تولى بعد وفاة خير بك باشا في ذي الحجة سنة ٩٣٦ هـ وبعد تسعة اشهر و ٢٥ يوما ابدل باحمد باشا وكان عدواً للصدر الاعظم ابراهيم باشا فاسرالصدر سنة ٩٣٠ هـ الى امراء القاهرة ان يقتلوه فعلم هو بالدسيسة فقبض على الكتب الوارده بذلك قبل ان تصل الى اصحابها من استدعاهم واعلنهم انها اوامر من جلالة السلطان بقتلهم ولم يطلعهم عليها فابوا الاذعان الا ان اباءهم لم يمنع قتلهم

وال تأكد احمد باشا أنه صار في مأمن من المقاومين صرح باستقلاله وامر ان يخطب له وان تضرب النقود باسمه \_ وهو اول من طمع بالاستقلال من ولاة مصر في عهد الدولة العثمانية . لكنه بالغ بالعسف فاختلس ممثلكات البعض وحبس البعض فثارت الافكار عليه حتى اصبحت حباته في خطر . وبينما كان ذات يوم في الحمام فاجاء اميران من امرائه كان قد امر بسجنهما وهما جهم الحمزاوي ومحمود بك فكسرا باب السجن وخرجا رافعين العمل الشاهاني يستنصران الناس حتى اليا الحمام فعلم الباشا بذلك ففر من السطح والنجأ الى احد مشايخ عربان الشرقية واسمه ابن بقر فتعقبه اعداؤه متى ادركوه وقطعوا رأسه وعلقوه على باب زويلة ثم نقل الى الاستانة سنة ٩٣١ ه

فارسل السلطان عوضاً عنه قاسم باشا وفي نيته تقصير مدة هؤلاء الولاة الثلاّ يثور في خواطرهم حب الاستقلال فبعد تسعة اشهر و١٤ يوما استبدله بابراهيم باشا وكان نشيطاً مجباً للاسلاح والنظام الا ان قصر مدته لم تمكنه من اتمام ما كان شارعاً فيه فعزل واقيم بدلاً منه سليان باشا سنة ٩٣٣ ه وكان السلطان راضياً عن هذا الباشا واثقاً به فابقاء في الحكم تسع سنوات و١١ شهراً

وفي سنة ١٤١ هـ أستقدمه الى الاستانة ليسلمه قيادة حملة اعدها لمحاربة الفرس والهند وقد اقام في اثناء حكمه بنايات كثيرة من جملتها جامع سارية في القلمة ، وأب عنه في غيابه خسرو باشا نحو سنة وعشرة اشهر فعاد سليان باشا الى مصر وبتي عليها بعد ذلك نحو سنة وخمسة اشهر

وفي سنة ٩٤٥ هـ عهدت باشوية مصر الى داود باشا فبقي عليها ١١ سنة و٨ اشهر

وكان رجلاً مستقباً كربم الاخلاق محباً للعلماء آخذاً بناصرهم كلفاً بالمطالعة وعلى نوع خاص مطالعة المؤلفات العربية فجمع منها عدداً وافراً واستنسخ كل ماظفر به مون الكتب غيرالمطبوعة فجمع مكتبة جميلة جداً. وكان الاهلون في مدة حكمه في مجبوحة السعادة والامن وتوفي في القاهرة سنة ٥٩ه فتولى مكانه على باشا وهذا رمم و بنى عدة بنايات عمومية في القاهرة وفي فوة ورشيد واقتدى به غيره من بكوات مصر فجعلوا يشيدون الجوامع منها الجامع الذي ابتناه عبسى بك في ديروط . وكان على باشا محبوباً مكرماً عند المصريين بمنزلة الاب لكنه مع ذلك لم يحكم الا اربع سنوات وسنة اشهر . هفي سنة ١٦٩ ه ثولى باشوية مصر محمد باشا وكان الناس يبغضونه فلم يحكم الا الاث سنوات وسنة اشهر . سنوات ولما زاد النشكي منه عزل واستقدم الى الاستانة للمحاكمة فحم عليه بالقتل سنوات ولما زاد النشكي منه عزل واستقدم الى الاستانة للمحاكمة فحم عليه بالقتل

وبعد محمد باشا تولى اسكندر باشا فحكم ٣ سنوات و٣ اشهر ونصف وفي سنسة ٩٦٨ ه تولى علي باشا الخادم . وبعد ١٧ شهراً خلفه مصطفى باشا (الثاني) في سنة ٩٦٨ ه ثم في سنة ٩٧١ ه تولاها على باشا الصوفي سنتين و٣ اشهر . وكان على الصوفي قبلاً حاكماً في بغداد مشهوراً فيها باعو جاج الاحكام والخيانة فلما تولى مصر كثرت فيها السرقات والثعديات حتى غصت ضواحي القاهرة باللصوص واخترقت فئة منهم المدينة حتى المجامع الابيض . فاضطرت الحمكومة ان تقيم سوراً من قنطرة الحاجب الى هذا الجامع منعاً لمثل ذلك

وفي شوال سنة ٩٧٣ ه ابدل علي باشا الصوفي بمحمود باشا وهو آخر من تولى مصر في ايام السلطان سليان فجاء من الاستانة بموكب عظيم فاهدي اليه في اثناء مروره من الاسكندرية الى القاهرة هدايا عظيمة . فلما وصل القاهرة لاقاه الامير محمد بن عمر متولي الصعيد على قارب فيه جميع انواع الهدايا وخمسون الفدينار فاخذ الباشا الهدايا منه وأمر بخنقه حال خروجه من مجلسه ، وامر ايضاً بخنق القاضي يوسف العبادي لانه لم بات لملاقاته ولم بهده شيئاً واستمر على هدف المظالم حتى قتل معظم اعيان القاهرة فكان لاير الا ومعه الشوباصي (رئيس الجلادين) فاذا مراً باحد واراد قتله اشار بيده الى الشوباصي قيعمد حالاً الى ذلك السيء الطالع فيعدمه الحباة باسرعمن لمح البصر وفي ٣ رجب سنة ٤٧٤ هم توفي الامير ابراهيم الدفتردار وكان اميراً للحج فاستولى محود باشا على ماترك من المال والمماليك والجواري وجملة ذلك مائة الف دينار ضمها الى المال الذي يرسل الى الاستانة سنوياً وبعث معها هدايا ثمينة للسلطان ووزرائه استجلاباً

بخاطرهم . لكنه لم ينتفع من ذلك قبل ان قتل في يوم الاربعاء غاية جمادى الاولى سنة ٩٧٥ ه وهو مارٌ في موكبه الاعتبادي بين البسانين . ولم تفف الحصومة على القاتل فاتهمت اثنين من الفلاحين وقالمهما ظلماً لاتهما وجدا بقرب مكان القتل . وكان السلطان سلمان قد توفي قبل ذلك بسنة (صفر سنة ٩٧٤هم) وسنه ٤٧ سنة ومدة حكمه ٤٨ فتولى بعده ابنه سلم شاه « الشاني » في ٩ ربيع اول من تلك السنة



شه : تقود سليمان القانوي

وترى في الشكل الخامس نقود السلطان سابمان ضربت في القسطنطينية سنة ٩٣٦ هـ، ومما يحسن الثنبيه اليه ان سلاطين آل عثمان لا بوءرخون نقودهم الابسنة جلوسهم على السلطنة وليس بسنة ضربها

## سلطنة سليم بن سليان

من سنة ٩٧٤ ــــ ٩٨٢ ه او دن ١٥٦٦ -- ١٤٧٤ م

فلما بلغ السلطان سلم شاه موت محمود باشا امر بنقل سنان باشا من باشوية حلب الى باشوية مصر. ويعد وصوله البها بتسعة اشهر انفذه لمحاربة البين فسار سنان من مصر في يح شوال سنة ٩٧٦ ه ومعه محزة بك وماماي بك وغيرهما من امراء مصر واستخلف على مصر اسكندر باشا الشركسي . ومكت سنان باشا في تلك الحملة سنتين ويح اشهر ففتح البين وعاد ظافراً الى مصر فراى الاحوال هادئة والنظام مستتبا بدراية اسكندر باشا المذكور لانه كان حكياً محباً للرعية فرفع الضرائب عن الفقراء والعاجز بن والقسم الاعظم من طلبة العلم وكان شديد التعلق بالعلم وذوبه فلما عاد سنان باشا الى مصر ( اول صفر سنة ٩٧٩ ه ) عادت احكامها الى يده فاهتم بتأييد النظام وحفظ رونتي البلاد فاعاد حفر ترعة الاسكندرية ورمم وبني فيها جامعاً وشارعاً وعدة حمامات . وبني في بولاق بمصر شارعاً ووكالات وجامعاً لا يزال معروفا باسمه . ومازال على مصر الى ذي الحجة سنة ٩٨٠ ه تخلفه حسين باشا وكان على جانب من ومازال على مصر الى ذي الحجة سنة ٩٨٠ ه تخلفه حسين باشا وكان على جانب من والرعة وحب العلم والادب ولا يعاب الا لكثرة حلمه الامر الذي آل الى تكاثر اللصوص في ولايته ولم يحكم الا سنة وتسعة اشهر ، وفي ايامه توفي السلطان سام كاش الذي آل الى

شاه ( سليم الثاني ) في ۲۸ شعبان سنة ۹۸۲ ه بعد ان حكم ثماني سنين وخمسة اشهر و ۱۹ يومـــاً

> وترى في الشكل ٦ صورة نقود السلطان سليم الثاني مضروبة في حلب بتاريخ سنة ٩٧٤ هـ

ش ٦ : نقود السلطان سليم الثاني

## سلطنة مراد بن سلم

من سنة ٩٨٢ ـــ ١٠٠٣ او من ١٥٧٤ ـــ ١٥٩٤ م

وفي ١٠ رمضان بويع أبنه مراد خان (مراد الثالث) وحال جلوسه على كرسي السلطنة ولى على مصر بدلاً من حسين باشا مسيح باشا وكان خزنداراً عند السلطان سليم الثاني فحكم في مصر خمس سنوات وخمسة اشهر ونصف ووجه اهتمامه خصوصاً الى ابطال السرقات والتعديات فكان يقبض على اللصوص ويقتلهم بدون شفقة حتى بلغ عدد من قنل من اللصوص عشرة آلاف فارتاحت البلاد من شرورهم . ثم عكف على اصلاح شؤون الرعية وكان نزيهاً لا يقبل الرشوة ولا الهدية . ومن آثاره مسجد عظيم في ضواحي القرافة لا يزال يعرف باسمه . وقد بناه على اسم الشيخ نور الدين القرافي وجعله له وانسله ملكاً حراً وخصص دخلاً معيناً للنفقة عليه . وامر مسيح باشا وجعله له وانسله ملكاً حراً وخصص دخلاً معيناً للنفقة عليه . وامر مسيح باشا والسلام على نينا وآله وصحبه الرسمية والاحكام بهذه العبارة « الحمد لله والصلاة والسلام على نينا وآله وصحبه الن المؤمنين اخوة فاحفظوا السلام بين اخوتكم والقوا الله »

وفي سنة ٩٨٨ هولي مصر حسن باشا الخادم خزندار السلطان مراد الثالث فلم يكن همه الاجمع الاموال باية وسبلة كانت واعادة ما كان حظره سابقه من الرشوة والهدايا . فبقي على ولاية مصر سنتين وعشرة اشهر . ولما عزل عنها سار من القاهرة خفية وطلع من باب المقابر لئلا ينتقم منه اهلها . وفي سنة ٩٩١ ه خلفه ابراهيم باشا فاخذ يستطلع ويتحرى ما آناه سابقه من الاختلاس فجعل في جامع السلطان فرج بن برقوق موظفاً خصوصياً لاستماع تشكيات المتظلمين على الوالي السابق من ١٠٠٨ بحب من تلك السنة الى غاية رمضان فاطلع على مظالم لا تحصى من جملها ١٠٠٤٤٢

اردب قمح من الشون العمومية باعها حسن باشا واستولى على قيمتها فرفع ابراهيم باشا تقريراً مدققاً بشأن ذبك الى السلطان فامر بقتله خنقاً . ثم طاف ابراهيم باشا ينفسه بتفقد احوال المديريات ويتحقق حالتها وزار ايضاً آبار امرود في الصحراء ورمم بعضها . وفي عودته الى الناهرة استقال من منصبه سنة ٩٩٦ ه وتولى مكانه سنان باشا الثاني وكان دفترداراً . وبعد ستة اشهر وعشرين يوماً برح مصر هارباً وسبب ذلك أنه ساء التصرف فاشتكاه الناس الى الاستانة فجاء اويس باشا الى مصر ليتحرى تلك التشكيات فالما علم سنان بمجيئه فر هارباً

فتولى اويس حكومة مصرسنة ١٩٥ ه وكان صارماً في الاحكام، وكان في اول امره قاضياً ثم صار دفترداراً في الروملي ثم نقل الى باشوية مصر كما تقدم . وبتى عليها خمس سنوات وخمسة اشهر وعشرة المام واراد ان بدرب الجنو دفعصوه وهجمواعليه في الديوان في ٨٨ شوال سنة ٩٩ هم هو اهانوه ونهبوا بيته وفي جملة ما نهبوا منه ساعة كبيرة تعرف منها الايام . ثم ذبحوا الامبر عثمان قائد وجاق الجاويشية واخربوا بيت قاضي العسكر وقتلوا قاضيين من قضاة مصر ثم عمدوا الى الحوانيت فنهبوها \_ كل ذلك والامراء لا يستطيعون منعهم والاضطراب يزداد والثائرون يتمردون وقد حاول الدفتردار ايقافهم عند حدهم فذهب سعيه باطلاً ، ثم ظن اويس بانيا انه اذا جاءهم بالحسنى ربما يلينون فبعث الى القضاة ان لا يخالفوا لهم امراً فلم يزدهم ذلك الا عناداً وفجوراً حتى قبضوا على اولاد الباشا رهناً لما يريدون فاضطر الباشا الى الاذعان لما ارادوه واعطاهم ما طلبوه واستقال من تلك الولاية بعد ان مل من خيبة مساعيه الحميدة فيها ، فتولى مكانه حافظ احمد باشا سنة ٩٩٩ ه وكان حاكاً في قبرص وعلى جانب عظيم من مكانه حافظ احمد باشا سنة ٩٩٩ ه وكان حاكاً في قبرص وعلى جانب عظيم من الحسنات على الحبحاج الفقراء وابتنى في بولاق

الحسنات على الحجاج الفقراء وابتنى في بولاق وكالتين وعدة قيصريات وعدة بيوت وخصص ربع دخلها لعمل الخير وبتى حاكما في مصر ٤ سنوات

ش ٧ : نقود السلطان مراد بن سليم



وترى في الشكاين ٧ و٨ صورة لقود السلطان مراد بنسليم فروبة في القاهرة بتاريخ سنة ٩٨٢هـ

ش ٨ : نقود السلطان مراد بن سليم

## سلطنة محمد بن مراد

## من سنة ۱۰۰۳ -- ۱۹۹۲ او من ۱۵۰۶ -- ۱۹۹۳ م

وفي ١٧ رمضان سنة ١٠٠٣ ه نولى الخلافة في الاستانة السلطان محمد بن مراد ( محمد الثالث ) عوضاً عن ابيه مراد الثالث

فولى على مصر قورط باشا فلم يبق فبها الا سنة وثمانية ايام وكان الناس يحبونه للطفه ودعته وتنشيطه لطالبي الادب ومساعدته للفقراء ولكل من يلتجيء اليه . وفي شوال سنة ١٠٠٤ ه خلفه السيد محمد باشا وبقى على الحكومة سنتين اتبع في اشنائهما خطة اسلافه في تنشيط العلم والادب فاعاد بناء الجامع الازهر وجعل فيه وظائف يومية من العدس المطبوخ تفرق في الطلبة الفقراء ورمم المشهد الحسيني . ومع كل ما كان يتوخا. من السعى في حفظ النظام بين الاهلين لم يمكنه انقاذهم من ثورة عسكرية انتشبت في غرة رجب سنة ١٠٠٦ ه في سائر انحاء القطر المصري . ثم اجمع العصاة الى القاهرة وكان السيد محمد باشا اذ ذاك في منزله في برية الجيزة فعاد إلى القاهرة تحفُّ به السناجق وزمرة من الخفراء فلم يبال العصاة بذلك بل اطلقوا عليه النار ولم يتخلص من ايديهم الا بعد شق الانفس. فسار الى احدمنازله فتبعوه وحاصروه هناك ليلاً ونهاراً والحوا عليه ان يسلمهم بعضاً من ضباطه وفي جلتهم دالي محمد احد كبار الامراء والامير جلاد الشوباصي والامير خضر كاشف المنصورة فطلب اليهم ان يمهلوه ثلاثة أيام . فاما جاءهم رسوله قالوا له « سيحكم الله بيننا وبين ، ولاك » وتفرقوا في المدينة فظفروا بقاضي العسكرعبد الرووف فاجبروه على القيام بمطاليبهم. أما الباشا فاغتنم اشتغالهم بذلك الشأن وفرًّ من منزله ودخل القلعة واقفل ابوابها وراءم والتجأ الى حسين باشا السكراني قائد عموم الجيش وبيري بك امير الحج فحاولا تسكين الثورة فذهب سعمهما عبثاً .ثم علما أن العصاة قنلوا الامير محمدبك والدالي محمد وعلقوا رأسهما على باب زُويلة ونهبوا بينيهما وانخنوا في الناس قتلاونهماً

وفي ١٧ ذي الحبحة سنة ١٠٠٦ هم ابدل السيد محمد بأشا بخضر باشا فحكم ثلاث سنوات و ١٢ بوماً وقد اغضب الاهلين منذ وصوله القاهرة لانه امر بقطع الاعطيات والجرابات التي كانت توزع على العلماء والفقراء من الحنطة ولم يقتصر على الايقاع بهؤلاء الضعفاء بل تجاوزهم الى الضابطة فاحرمهم زادهم فتجمهروا في



ش ٢ : والي مصر في موكبه بالقرن العاشر الهجرة

وتوجهوا الى الديوان يريدون الانتقام فقتلوا كنيا الباشا وامراء آخرين فخاف الباشا وتوجهوا الى الديوان يريدون الانتقام فقتلوا كنيا الباشا وامراء آخرين فخاف الباشا فسلم لهم بما كانوا يطلبونه واعاد لهم الاعطيات كما شاؤا وخدت الثورة وعادت المياه الى مجاريها . الا ان الباشا لم يلبث هنيهة حتى جاءه الامر بالاقالة فاستقال وولي مكانه الوزير على باشا السلحدار وكان محبا للحرب ولذلك كان يكرم الجند على الخصوص لكنه كان سفاكاً للدماء فتظلم الناس من قسونه ولم يكن يخرج في موكبه الى المدينة او ضواحيها الا ويميت على الاقل عشرة اشخاص تحت حوافر جواده فكان الناس يرتمدون خوفاً من ذكر اسمه ، ورافتي كل ذلك جوع عظيم فكثرت الوفيات وعم الخراب . فازداد الرعب حتى امر الباشا ان تدفن الموتى سراً اما هو فترك القاهرة فراراً الخراب . فازداد الرعب حتى امر الباشا ان تدفن الموتى سراً اما هو فترك القاهرة فراراً



ش ۱۰: نقود السطان محمدبن مراد ضربت فی القاهرة

من تلك الغائلة واستخلف عليها بيري بك . وبعد يسير توفي هذا فانتخب السناجق الامير عثمان بك ليقوم مقامه ويتي هذا حتى عين الباب العالي من يخلف علي باشا وكان ذلك التغيسير بسبب وفاة السلطان محمد الثالث في ١٦ رجب سنة ١٠١٨ه.



ش۱۱: نقود السلطان محمد بن مراد مفروبة في دمشتي وترى في الشكلين ١٠ و١١ صورتين من نقود السلطان محمد بن مراد الاولى مضروبة في القاهرة والثانية في دمشق

#### ----

## سلطنة احمد بن محمد

#### من سنة ١٠١٢ ـــ ١٠٢٦ هـ أو من١٦٠٣ ـــ ١٦١٧ م

فنصب ابنه احمد بن محمد (احمد الاول) فولى على مصر ابراهيم باشا. في كم فيها مدة قصيرة استهت بخطب جسيم — وذلك أنه منذ وصوله اليها عزم على ابطال طلبات الجند ولما اراد انفاذ ما نواه زادت الجنود تمرداً . وفي ٣٩ ربيع آخر سنة ١٠١٣ ه علموا ان الباشا خرج من القاهرة في زمرة من رجاله وركب النيل الى بولاق قاصداً شبرا قرب جسراني المنبجا . فاجتمعوا في ضواحي القرافة وتعاقدوا بالايمان المغلظة على قتله . وفي الصباح التالي جاؤا وعسكروا في بولاق ينتظرون عوده . ثم قاموا من هناك بريدون مها جمته في قلعة الدولاب وكانواقد علموا بالتجائه اليها . فلما علم هو ومن معه من السناجق بقدوم تلك العصابة تشاوروا فيا بينهم فنصح له السناجق ان يسافر بحراً قبل ان يصل اليه ضيم فلم يصغ لهم وتشدد بمن معه من الجاويشية والمنفرقة

ثم جاءت الجنود النائرة وأحاطوا بالقلعة وبعثوا من بينهم ١٥ رجلاً ليأنوا برأس الباشا فدخل هؤلاء القلعة والسيوف مشرعة في ايديهم حتى جاؤا بجلسه فانتهرهم قائلاً « ماذا تريدون الم تستولوا على مرتبائكم والانعام الذي يعطى اعتبادياً عند تولية الحكام عليكم فاذا تطلبون ؟ » فاجابوه « لا نطلب منك شيئاً الا راسك » قالوا هذا وصفعه احدهم على وجهه وادركه الباقون بالطعن مراراً . ثم عمد احدهم الى راسه فقطعه . فانتهرهم الامير محمد بن خسرو وو بخهم على ما جاءوا به من القحة فلم يجيبوه الا بما الحابوا ذاك واخذوا راسي الانتين وعادوا بهما الى رفاقهم حول القلعة . عمد احدادها مهما شوارع المدينة الى ان علقوهما على باب زويلة وكان قد تعود مثل هذه الاكاليل

وفي ذلك اليوم اقاموا علبهم عثمان بك فلم يقبل فولوا قاضي العسكر مصطفى افندي



ش ١٢: جامع السلطان احمد بالاستانة

فلما علم ديوان الاستانة بقتل ابراهيم بإشا ارسل عوضاً عنه الوزير محمد بإشا الدكور جي الملقب بالخادم . وحال وصوله القلعة وردت الاوام الصارمة من الباب العالي الى جميع السناجق ان يستطلعوا اصل الثورة واسبابها ويقبضوا على زعمائها . فاجتمع السناجق والقسم الاعظم من الجيش في قراميدان وكان الباشا في القلعة فبعث يستقدم السناجق اليه ليبلغهم هذه الاوام رسمياً فرفضوا المثول بين يديه فتوسط الامراء ووعدوا السناجق أنهم اذا سلموا القاتلين نجوا ونالوا العفو العام فقبلوا وسلموا القاتلين الى الباشا فام بقطع اعناقهم بين يديه حالاً واطلق السناجق. فأف الثائرون وضعف عزمهم ولا سيا لما رأوا من محمد باشا التيقظ لحفظ النظام ومعاقبة المعتدين وقد قتل منهم نحواً من مائتي رجل في مدة حكمه القصيرة التي لم تدم اكثر من سبعة اشهر وتسعة ايام

فتولي بعده الوزير حسن باشا وهو اقل صرامة من سلفه فكان يعامل الجند بالحسني وكان ابنه فيهم برتبة بكاربكي وكانت الاحوال هادئة جدًّا في اثناء حكمه . ثم تولى بعده الوزير محمد باشا في ٧ صفر سنة ١٠١٦ ه و بقي على حكومة مصر او بع سنوات واربعة اشهر و ١٢ يوماً وكان حكياً حازماً اخذ منذ وصوله القاهرة في المحافظة على السلام فنجى الاهلين بما كان بكدر راحتهم فا كتسب ثقيهم و محبتهم الا آنه لم ينج من الحساد و ذوي الاغراض

وفي اواخر شوال من السنة التالية ثارت عليه الجيوش واجتمعوا في برج سيد

احد البدوي وتحالفوا ان لا يوافقوه على الغاء الضرائب غير العادلة التي كانت مضروبة على القطر الى ذلك العهد . ثم اختاروا من بينهم رئيساً ولوه عليهم سلطاناً وتقاسموا مصر الى اقسام تولى كل واحد منهم اثارة الشغب والنهب في قسم منها فانتشرت تعدياتهم في جميع الذلتا . فلما علم محمله باشا بذلك جميع السناجق والجاويشية والمتفرقة وسار بهم تحت قيادته لردع العصاة في ٩ ذي الحجة سنة ١٠١٧ه واخذ معه ستة مدافع وانضم اليه كثير من مشائح قبائل العرب وفي الليلة التالية عسكر الجميع في بركة الحج

وفي الصباح هاجموا العصاة في الخانقاه فضيقوا عليهم بالنسيران فاضطر اوائك الى التسلم فاخذ عليهم البائا عهوداً اولها السلم يسلموا اليه سلطانهم وكبار رؤسائهم ووعدهم بالتأمين على حياتهم فقبلوا وسلموا الرؤساء وعددهم نحو ٧٧ فامر بقتلهم حالاً ، ثم جرد الباقين من سلاحهم فتفرقوا فتعقبهم رجال البائسا وقتلوا من ظفروا به منهم . فلما راى قاضي العسكر محمد افندي الملقب بسختي زاده ما كان يحصل من امثال هذه المذابح يومياً نصح للباشا ان ينفي كل من يقبض عليه منهم الى البمن ففعل وكانت النتيجة حسنة وبطلب النعديات

و! ارتاح محمد باشا من تلك الثورات اخذ في اصلاح الادارة المالية فنفحص بنفسه النفقات التي كانت تدفع من الخزينة واقتصد منها كل ما لم يكن ضرورياً . ثم نظر الى الضرائب فابطل طريقة المهاليك الشرا كسة فيها واتبع القوانين التي صدرت سنة ٩٣٢ ه في زمر السلطان سلمان القانوني ثم نظم المكوس وعدالها ولم يكن يكلف نفساً الا وسعها فاذا راى ارضاً لا تقوى على القيام بما فرض عليها من المكوس تنازل لها عنه وساعدها في احياء مواتها . ولما برح مصر نال من المكافآت والانعامات ما لم ينله احد من اسلافه في مصر ، وتولى بعده محمد باشا الملقب بالصوفي وكان يحب العالماء ورجال الفضيلة وكان ورعاً حليماً عفيفاً لم يقبل رشوة ولم يأت ظلماً الا انه كان ملوماً لزيادة ضعفه بما يتعلق بمحبوبه بوسف الذي كثيراً ما تعدى حدوده

وفي سنة ١٠٢٧ هـ ارسل الصدر الاعظم عشرة آلاف جندي الى اليمن لاخماد ماكان ثائراً من الشغب هناك وارسلت الفرقة المذكورة عن طريق مصرومعها امرسام الى الباشا بدفع النقود اللازمة لها وتشييع الحملة الى البين. فلها وصلت الحيوش الى مصر وعلموا بما ورد من الاوامر بشأنهم ادعوا انهم جاؤا ليقبموا في مصر ولم بذعنوا لاوامر الباشا بالسفر فاتخذوا لهم منازل في مخازر باب النصر وطردوا بعض اصحابها منها فاجتهد الباشا ان يحملهم على التسليم بالاوامر الواردة البه بشأنهم فذهب سعبه

باطلاً واقاموا المتاريس في ابواب الحارة واقفلوا باب النصر ونصبوا المدافع في برجيه فاضطر الباشا الى محاصر بهم بكل مالديه من الوجاقات والمدافع فقكن الامير عابدين بك من الدخول الى حصنهم من اب في المدرسة المدعوة بالجانبلاطية فخاف العصاة وسلموا فقرق فيهم الباشا نحو ثمانين كيساً وسافروا

وبعد يسير اقيل محمد باشا الصوفي فاعتزل في قبة العدلية ولم يبرحها الا بعد ان علم بوصول خلفه احمد باشا دفتردار مصر سابقاً الى الاسكندرية ثم جاء القاهرة ودخلها بموكب حافل . وينها هو بموكبه في المدينة رماه بعض الناس بحجر مرس سطح بعض البيوت فكسر الهلال الذي كان فوق عمامته ولم يؤذه فامسك الفاعل فاعترف بذنبه فقتل في ذلك المكان



ش١٣٠ : سيل السلطان أحمد بالاستانة

وفي محرم سنة ١٠٢٥ ه ورد الى الباشا المذكور امر من الاستانة ان يرسل الفاً من جنود مصر لتنضم الى الجيش العباني الذاهب لمحاربة الفرس. فارسلهم تحت قيادة صالح بك امير الحج فساروا على اتم نظام ومروا بالديريات ولم يشعر الاهالي بمرورهم ما كان لهذا الباشا من النفوذ وما اقامه في مصر من النظام مع اعطائه الجيوش حقهم من المرتبات. ولم يكن يتيسر قبل ذلك مرور مائة رجل بمقاطعة واحدة مالم ينهبوها . فالتقت هذه الفرقة بالجيش العباني في الخافاه وانضمت البه ولما ودع الباشا عسا كره فرق فيهم المال فاصاب الواحد منهم ٢٠ ديناراً على الاقل

وكانت مدة حكم احمد باشا سنتين وعشرة اثهر واثني عشر يوماً ولم يقتل في اثنائها اكثر من عشرة اشخاص ارتكبوا المورا استوجبوا من اجابها القتل ولم يكن يحكم على احد الا بعد البحث الدقيق واسماع تقارير الدعوى من الطرفين

## سلطنة مصطفى بن محمد ثم عثمان بن احمد ثم مصطفى بن محمد ثانية من سنة ١٠٢٦ ــ ١٠٢٦ هـ او من ١٦١٧ - ١٦٢٣ م

وفي يوم الاربعا ٢٣ ذي القعدة سنة ١٠٢٦ ه توفي السلطان احمد الاول وبويع اخوه السلطان مصطفى الاول ويوم مبايعته استبدل احمد باشا بمصطفى باشا لفغلي . لكن السلطان مصطفى لم يمك على عرش السلطنة الا ثلاثة اشهر وثمانية ايام . وفي يوم الاربعاء ٣ ربيع اول سنة ١٠٢٧ ه خلف ابن اخيه ابو النصر عثمان . اما الوزير مصطفى باشا فلم يبق على مصر بعد خلع السلطان الذي ولاه الا بضعة اشهر لانه سهل النفوذ لذويه في الاحكام فنشأت ثورة عسكرية في ٧ شوال سنة ١٠٢٧ ه فقتل الثائرون عدداً كبيراً من الامراء والاغوات وغيرهم من الكبراء واضطر الباقون الى الفرار ولم يسكن الاضطراب الابعزل مصطفى باشا بامر السلطان عثمان . فتولى مكانه الوزير جعفر باشا وهذا لم تطل حكومته اكثر من خمسة اشهر ونصف ، وكان محباً للعلم والعلماء باشا وهذا لم تطل حكومته اكثر من خمسة اشهر ونصف ، وكان محباً للعلم والعلماء وراحة اليه رجال الادب وبكرم مثواهم ولم يهتم كل تلك المدة الا بمنا فيه منفعة البلاد

وظهر في ايامه وباء انتشر في مصر وفتك بأهاما فتكا ذريعاً من غاية ربيع اول سنة ١٠٢٨ هالى غاية جادى الثانية من السنة المند كورة وقد لوحظ ان معظم الذين ماتوا بهذا الوباء شبان بن الخامسة عشرة والخامسة والعشرين اعمارهم وبلغ عدد من توفى بسببه ٣٦٥٠٠٠ نفس

وتولى بعد جعفر باشا مصطفى باشا فقبض على مصطفى بك الملقب بالبكلجي زعيم الثورة التي نشأت في ايام مصطفى باشا لفغلي وحكم عليه بالاعدام. فسر الناس بذلك لان مصطفى بك المذكور كان اصل متاعبهم . على ان سرورهم لم يلبث ان ظهر حتى ابدل بالسكدر لان مصطفى باشا حاكمهم الجديد اضطهد تجارهم وضيق عليهم مسالك رزقهم . فر فعوا تظلماتهم الى السلطان فنظر في دعواهم وانصقهم فعزل ذلك الباشا وولى حسين باشا . فبادر هذا الى ابطال جميع الضرائب غير العادلة التي كان قد ضربها

سلفه . وفي ايامه ارتفع النيل ارتفاعاً فوق العادة فطاف على الارض واغرقها حتى يتس الناس من البقاء لنهاية ذلك الطوفان واصابهم ضيق عظيم عقبه طاعون شديد . ثم عزل حسسين باشا واستقدم الى الاستانة وقبل وصوله اليها خلع السلطان عثمان الثاني يوم الحميس في ٨ رجب سنة ١٠٣١ ه واعيد مصطنى الاول الذي كان قبله

اما الباشا المعزول فوصل الى الاستانة في اسعد الاوقات له لان اعراض السلطان السابق عنه كان داعياً لرغبة السلطان الجديد في تقريبه منه فاتفقت الاحزاب هنساك على توليته الصدارة العظمى . وكان عثمان الثاني قبل وفاته قد بعث الى مصر محمد باشا بدلاً من حسين باشا لكنه لم يصل مصر الابعد ان انبيء اهلها بماكان بأتيه في الروملي يوم كان والباً عليها فنفروا منه وخافوا من تصرفه. ولحسن حظهم لم يبق بينهم الا شهرين ونصف شهرفلها تولى حسين باشا الصدارة العظمى عزله بأمر السلطان مصطفى الاول وولى ابراهيم باشا . وبقي هذا على مصر سنة وقد تمكن بحسن سياسته وتدبيره من أكساب رضى الاهلين وثقتهم الاانه حصل في ايامه ضيق عيش وغلت اسعار المأكولات جداً

ولما عزل اير اهيم باشا سافر الى الاسكندرية بحراً خلافاً للعادة الجارية في من سبقوه على حكومة مصر فانهم كانوا اذا عزلوا من مناصبهم سافروا برًّا . وتولى مكانه مصطفى باشا واستلم زمام الاحكام في ٢٧ رمضان سنة ١٠٣٧ ه فاتاه كثبة الديوان يشتكون تصرف سلفه وقالوا أنه مدين للخزينة بمبلغ وافر فارسل في اثره بعض الجاويشية فالتقوا به فهددهم بالفتل اذا لم يعودوا عنه نخافوا وعادوا الى القاهرة ، فارسل الامير صالح بك فادركه وقد نزل البحر في الاسكندرية فاوعز اليه ان يقف فاجاب انه متوجه الى الاستانة فاذا كان عليه شيء يدفعه هناك الى السلطان تفسه ، قال ذلك ونشر الشراع فمخرت به السفينة فاطلقوا عليه من طابية منارة الاسكندرية بعض الطلقات المدفعية فلم يبال بها



## سلطنة مراد بن احمد

#### من سنة ١٠٣٢ ـــ ١٠٤٩ هاو من ١٦٢٣ ـــ ١٦٤٠ م

فبلغ الاستانة والسلطان مصطفى الاول قد خلع وتولى مكانه السلطان مراد الرابع ابن احمد فنم يتعرص له احد. وبعد تولية مصطفى باشا بثلاثة اشهر اي في ١٥ ذي الحبحة ورد الى القاهرة الامر بعزله وتولية على باشا مكانه ، فاجمعت الاجناد وساروا الى القائقام عيسى بك يطابون الاعطاءات التي تفرق عند تولية كل وال جديد فانتهرهم عيسي بك قائلاً « أفي كل ثلاثة اشهر مجدون هذه الطلبات ، فاجابوه « وما المانع ؟ الم يغير مولانا السلطان كل ثلاثة اشهر والياً علينا . الا يضرفك عصلحة البلاد واذا اراد ان يولي كل يوم والياً فنحن ايضاً كل يوم نطلب الاعطاءات التي لنا » . فحاول القائمقام اقداعهم فلم ينجح ولم يزدهم ذلك الا عناداً و"مهديداً وصرخوا جميعهم بصوت واحد « نحن لا نرضى حاكماً آخر غير مصطفى باشا وليرجم هذا الى حيث اتى » ثم قراوا الفاتحة واقسموا ان مجافظوا على ما قالوه وان لا يحنث احد منهم بذلك وبناء عليه اعيد مصطفى باشا الى منصبه

فلما راى الحزب العسكري معه كتب الى السلطان يطلب تنبيته وارفق الكتاب برسائل عديدة بمضاة من علماء القاهرة ومشائخها وقضاتها وجيعهم يطلبون تنبيته ، ثم بلغهم وصول على باشا الى الاسكندرية فبعثوا اليه وفداً يباغونه ان الجند والاهلين متفقون على رفضه فجمع الوفد اليه ودفع اليهم كتباً كلها مدح واطناب للامراء والجيوش فعماد الوفد وقرأ تلك الكتب على الجند فلم يكن جوابهم الا اعادة الوفد ليعيدوا مطالبهم الاولى ، فلما راى اصرارهم استشاط غضباً وامم فقبض على ذلك الوفد وقيدوا الى قلعة الاسكندرية مغلولين وزجوا في سجنها فتا مروا مع جند الاسكندرية وكانوا من حزبهم فحلوا وثاقهم وهجموا جميعاً على على باشا وقوضوا خيمته واجبروه على الحروج من الاسكندرية حالاً فائزلوه في قارب مخصوص واخرجوه من الميناء وكانت الربح ضده فاعادته ثانية فاطلق عليه الامسير مصطفى من قلعة المنارة عدة طلقات الربح ضده فاعادته ثانية فاطلق عليه الامسير مصطفى من قلعة المنارة عدة طلقات الحين بالطبحى

وفي ٢٠ ربيع آخر سنة ١٠٣٣ هـ جاء القاهرة كتاب يحمله حمام الزاجل - وهو

بريد تلك الايام — فحواه قرب وصول مندوب عنهاني ومعه الاوامر الساطانية . وبعد ايام وصل ذلك المندوب ودخل القاهرة وجمع السناجق والامراء وكبار الموظفين في الديوان والبس مصطفى باشا الخلعة المرسلة اليه من السلطان . ثم تلا عليهم الفرمان يتثبيته على مصر . وفي السنة النالية زاد النيل زيادة فوق العادة فبلغ ٢٤ ذراعاً فخاف الناس ان لا ينحسر الماء عن اراضيهم في زمن يمكنهم فيه زراعتها . اكمنه اخذ في الهبوط بسرعة فاتكشفت الارض وزاد خصبها

#### الوباء وبيرام باشا

ولم تكد مصر تنجو من الجوع حق داهمها ما هو اصعب مراساً منه ـ نعني الوباء فانه ظهر فيها باوائل ربيع اول سنة ١٠٣٥ ه واخذ ينتشر في جميع اعائها بسرعة . وفي شعبان من تلك السنة اخذ بالتناقص ولم ينقض الا في اوائل رمضان . قال بعضهم ان الذين ما توا يسبب هذا الوباء ثلاثمائة الف نفس . فتذرع الباشا بهذه الضربات لاختلاس اموال الناس فجعل نفسه وريئاً لكل من مات بالوباء من الاغنياء فاستولى على تركاتهم فنظلم الورثاء الى الاستانة . ولا يخنى ان هذا الباشا لم يتول مصر الا رغم ارادة الباب العالى فاغتم هذه الفرصة فعرله وولى بيرام باشا فجاء وحاكم مصطفى باشا وحكم عليه بدفع الاموال التي اختلسها فباع كل ما له من المتاع والم تنيات ودفع ما عليه . ولما عاد الى الاستانة (سنة ١٠٣٧ه) حكم عليه بالاعدام

ولا ينخفى ان محاولة الجيوش والامراء عزل وتولية باشوات مصر بجرد ارادتهم مخالف للنظام ومغاير لما وضعه السلطان سليم الفاتح لمكل فئة من فئان مصر الحاكمة من الحدود . فكانت موافقة الباب العالي على مطاليب الامراء خرقاً لله دود السابقة . وعلى ما تقدم حصل بعض التعديل في القواعد الاساسية التي سنها الساطات سليم الاول منذ قرن . وكان بيرام باشا محباً للعلم والعلماء لكنه كان اكثر حبًّا لجمع المال واقامة المشاريع المفيدة وتنشيط التجارة على انواعها فاكثر من الضرائب حتى على الصابون وكان حازماً لم يترك للجند فرصة للمقرد فهدأت مصر في ايامه

#### عممد باشا وموسى باشا

ثم استدعي الى الاستانة وعين وزيراً في ديوانها وهذه هي المرة الثالثة لتعيينه في ذلك المنصب . فتولى بعده الوزير محمد باشا فساس الامور بحكمة ودراية وكان محبسًا للعزلة فلم يخرج بموكبه في اثناء حكمه التي هي نحو سنتين الاست مرات. واتصل به ما اصاب المهن من الشخب النائج عن سوء السياسية مع القبائل البدوية فعرض على

السلطان اخضاعها وتعهد بارسال فرقة من رجاله بقيادة قنسو بك امير الحج لهذه الغاية . فاجابه السلطان الى ما طلب وولى قنسو بك على البير مع رتبة باشا وجعله بكار بكي (امير الامراء) على الجيش . فانشأ قنسو جيشاً من ثلاثين الف مقاتل وقبض مبلغاً كبيراً ليدفع منه نفقات الحملة وبعد ان قبضه توقف عن السفر وترك جيشه بمصر يسلبون وينهبون ويقتلون الاهاين ويتعرضون للمسافرين . ولحسن الحفاكان بين تلك الجيوش الف رجل من الروملي جاؤا للاشتراك في تلك الحملة تحت قيادة الامير جعفى آغا فاخمدوا تلك الثورة والزوا قنسوبك السير بهم الى المين في عرم سنة ١٠٣٩ ه فسار وحارب وفاز . وبعد سبعة اشهر من سفر تلك الحملة (في عمر منة ١٠٣٥ ه فسار وحارب وفاز . وبعد سبعة اشهر من سفر تلك الحملة (في فهدم معظم بنائها ولم يبق من جدرانها الا الايمن . فانصل ذلك بوالي مصر فاوصله فهدم معظم بنائها ولم يبق من جدرانها الا الايمن . فانصل ذلك بوالي مصر فاوصله للسلطان مراد الرابع فانفد السلطان الى محمد باشا يعهد اليه ترويمها ففعل . فبلغت جميع النفقات نحو مئة الف قرش ( القرش يساي اربعة فرنكات تقريباً )

وفي سنة ١٠٤٠ ه كان ارتفاع النيل قليلاً فجاء شهر توت ولم يبلغ ١٦ ذراعاً ومع ذلك فتح الخليج وسيقت المياه قليلة الى الارضين ولكن البلاد امنت من الجوع بتدبير محد باشا . وفي هذه السنة استدعي محمد باشا الى الاستانة وقلده السلطان منصب الوزارة في الديوان الشاهائي مكافأة لحسن سياسته ودرايته . وتولى مكانه في مصر مودى باشا . وكان للاهلين في بادئ الرأي ثقة فيه وكانوا يحبونه ويجلون قدره نخرجوا لملاقاته في شبرا لكنه لم يكد يكن قدمه حتى استسلم لهواه . فاخذ في الاختلاس والاستبداد بانفس العباد فامر بقتل آكبر رجال مصر بغير وجه حق وجعل يراقب سير اغنيائها وبترصد خطواتهم لعله يجد سبيلاً للاستيلاء على ثرواتهم

وفي شعبان من تلك السنة بعث السلطان يطلب اليه ال يعد حملة من جنده لحاربة الفرس فجمعها تحت قيادة قيطاس بك وضرب على البلاد ضرائب فاحشة باسم اعانة حربية ، ولما وصلت تلك المبالغاليه زعم ان مصر لا يمكنها تجربد مثل هذه الحملة لان مالينها لا تسمح لها بدفع النفقات اللازمة . فنصح له قيطاس ان يتبع الاستقامة وهي افضل له فذهبت اقواله عبثاً . ثم اوجس موسى باشا خيفة من قيطاس بك لانه اطلع على فظائعه فاستدعاه الى القلعة في عيد الانصى يوم الاربعاء في ه ذي الحجة وام راربعن من رجاله ان يقتلوه فقعلوا

فلما راى الاميرانكنعان بك وعلي بك ذلك وقع الخوف في قلبيهما واسرعا الى

الجيوش فاعلماهم بما كان من امر قيطاس بك مع موسى باشا فا جمّعت العساكر حالا في الرميلة . واما السناجق والامراء والقضاة وكبار الموظفين فاجمّعوا في جامع السلطان حسن وتفاوضوا في الامر فاقروا على عزل موسى باشا وتولية من بقوم مقامه ، وقتاً ريثما يأتي امرالباب العالي بشأنه تخلعوه واقاموا حسن بك مكانه . فكتب موسى باشا الى السلطان يعلمه بخبر تلك الثورة . وكان رؤساؤها قد رفعوا الى ديوان الاستانة كتابين الواحد بالتركية وقع عليه السناجق والاغوات وكبار ضباط العسكرية والآخر بالعربية من القضاة والمشايخ والعلماء يطلبون بصوت واحد خلع موسى باشا . فاجابهم السلطان الى طلبهم فولى عليهم خليل باشا

خليل باشا

وفي ربيع اول سنة ١٠٤١ ه وصل خليل باشا الى مصر واستلم ازمتها . وباغه ان جماعة من اللصوص ثاروا تحت رئاسة احد الشرفاء المدعو نامي ونهبوا مكة فجمع جند القاهرة وارسلهم بقيادة الامير قاسم بك لاخماد تلك الثورة . فساروا وحاربوا اللصوص وقتلوا زعماءهم . وفي صفر سنة ١٠٤٢ ه عاد قاسم بك مجيشه الى القاهرة ظافراً . واقبلت غلة مصرتلك السنة وزاد خصبها وتضاعف ريعها ونزلت اسعارا لحنطة من ثمانية غروش الاردب الى غرشين

وفي سنة ١٠٤٧ ه استقال خليل باشا من ولاية مصر غرج منها والناس يثنون عليه شناء جميلاً لانه كان عادلاً حلياً . فلم يكن يصدر حكمه الا بعد التروي بما يقوله المنخاصان . ومما يحكى عنه أنه جيء اليه يوماً بثلاثة لصوص قبض عليهم وهم متلبسون بالجناية . فامر أن يحاكموا فقال احد رجال ديوانه أن هذه الحادثة لا تحتاج الى محاكمة لتبوت الجناية فعلاً فيجب اصدار الحسكم رأساً بالاعدام . فلم يكن جواب الباشا الا الامر بهدم بيت ذلك الناصح . فاستغرب الرجل ذلك وسأل عن السبب الموجب له فاجابه الباشا قائلاً «كيف يحق لك الاعتراض علي اذا امرت بهدم بيتك المبني من حطام الدنيا ولا يحق لذلك الباني العظيم معارضتنا أذا هدمنا بنايته بغير وجه شرعي > ما الطوس قلوا بعد تلك الحادثة احتراماً للماشا

وبعد استقالة خليل باشا من مصر عين على الروملي وتولى مصر الوزبر احمد باشا الملقب بالكورجي وكارف قبلاً اميرياخور. وفي صفر سنة ١٠٤٣ ه وردت له الاوامر الشاهائية ان يبعث الفين من عساكر مصر الى سوريا مدداً للحملة العثمائية على دروز لبنان مع خمسة آلاف قنطار من البقسماط واربعة آلاف قنطار من البارود.

ثم جانت اوامر اخرى بطلب الفي رجل آخرين وثلاثة الاف قنطار من البارود للحاربة الفرس. فراى احمد باشا ان مصر لاتقوم بهذه الطلبات فاعتذر الى السلطان فبعث اليه ١٢ الف قنطار من النحاس ليسبكها نقوداً على السيمة بعث عوضاً عنها الى الاستانة ثلاثمانة الف زر محموب

#### النقود عمر

وللنقود في وصر تاريخ لاباس من الآشارة ألبه — كانت المعاملة بمصم عند الفتح الاسلامي والدرهم وهو وزن درهم من الفضة والدينار وهو مثقال من الذهب وكان الدينار يبدل بعشرة دراهم و ثم تكاثرت الفضة فصار الدينار يساوي ١٧ درهماً في ايام بني امية و١٥ درهماً في اوائل بني العباس ثم زادت قيمته الى ٢٠ درهماً او ٢٥ او ٣٠ باختلاف الاحوال فلي حكانت الحروب الصليبية واختلط الافرنج بالمسلمين دخل البلاد الاسلامية كثير من النقود الافرنجية وحدثت نقود ذهبية جديدة كالبندقي والحجر والبينتو وزر محبوب (وهو الدينار) والجنيه العثماني والافرنجي والمصري وغيرها وكلها من الذهب و المائدة و المنهنة فابدلت دراهمها بالانصاف وهي البارات وكانت المبيعات الصغرى نقدر بالانصاف والكبري بالبندقي او الزر محبوب او غيرهما من النقود الذهبية

فاخذ احمد باشا في سكب النحاس واعد الذلك عمالاً ومعامل. ثم راى بعد حين الرجيع هذه الاجرآات ذاهبة عبثاً لان الفعلة ماوا العمل ومات اكثرهم من الحروا المجد فجمع اليا ذوي شوراه من الامراء وقضاة الاقسام والقرى واستشارهم. وكان من رايه ان بدفع مطاليب السلطان من ماله الخياص ثم مجعل النحاس سبائك صغيرة لتباع في بلاد الدودان بين تكرور وبلاد الزنج. فارنأى احد الفضاة راياً آخر وهو الناع بجبر اهالي القاهرة على استلام هذا النحاس ودفع المبالغ المطلوبة ، وان يفرق الدحاس عليهم ، قادير متناسبة لما يدفعونه فوافق الجميع على ذلك واخذوا في تنفيذه في الحجة سنة ١٠٤٣ ه و تمموه في آخر شعبان من السنة الثالية

وكان ذلك ثقلاً عظيماً على كاهل المصريين لانه لم ينج من هذه الضريبة غنى ولا فقير فقلت الناود وغلت الحبوب وسائر المأ كولات غلاء فاحشاً وزاد في الطنبور نغمة ان النيل في السنة التالية لم يكن وفاؤه حسناً لكن الناس استغلوا الارض غلة متوسطة مظالم وتعديات

وبعد يسير دعي احمد باشا الى الاستانة فسار ولم يدفع الاموال التي جمعت للخزينة فرفع المصم يون شكواهم بشأن ذلك فلما وصل الاستانة حكم عليه بالاعدام . وتولى مكانه الوزير حسين باشسا فجاء مصر في عصابة من الدروز النقطهم من كل ناد وكانوا من قاطي السبل فسماموا المصريين انواع العذاب نهباً وقتلاً فاضطربت الاحوال واقفلت الحوانيت ووقفت حركة الاعمال. وهذا اصل استهجان المصريين لسكلمة « درزي » على ما يظن

وابطل حسين باشا حقوق الوراثة فاذا مات احد الناس استولى هو على تركته واحرم منها ورثته الايتام او الارامل او الشكالى واذا اراد احد الانتقام من عدو له يكفيه ان يشي به الى حسين بانا بأنه غني او ابن غني فيزجه الباشا في السجن ولا يخرج منه الا بالبذل الحثير ولم يكن يمر يوم لا يطوف فيه حسين باشا المدينة في موكبه ولا تغيب الشمس قبل ان يقتل رجلاً او رجلين او اكثر و ويخطر له احياناً ان يقتل كل من لاقاه في طريقه انساناً كان او حيواناً وقد حسب عدد الذين ذهبوا فريسة عتو هذا الغاشم في مدة حكمه وهي سنة و ١١ شهراً فبلغوا نحواً من الف ومائتي نفس غير الذين كان يقتلهم بيده وكان له هيبة في قلوب رجاله فاراد يوماً ان لايشار كوه بالقتل والنهب فحظر عليهم ذلك فلم يعودوا بجسرون على المخالفة ولم يسمح بشيء من تعدياتهم من ذلك الحين

مُ أُقيل وخلفه الوزير محمد باشا بن احمد باشا وابن ابنة السلطان سليم الثاني .وفي شوال من سنة ١٠٤٧هـ وردت اليه الاوامر ان يرسل الف وخمسماية مقاتل مجدة للحملة العثمانية الى بعداد فارسل تلك الفرقة بقيادة اميرالحج قنسو بك في محرم سنة ١٠٤٨ هفسارت ولم ترجع الى مصر الا بعد الاستيلاء على تلك المدينة في صفرسنة ١٠٤٩هـ

واتبع هذا الباشا خطوات سلفه بالاختلاس والنهب فجمع ثروة عظيمة من تركات الامراء والعلماء فقام عليه الورثة وبعد الجهد تمكنوا من تحصيل نصف الاموال وازداد ظلماً وعتوًا حتى منع الصدقات التي كانت تدفع الى الارامل والايتام واخذها ليفسه فكثرت الثظلمات وتعددت العائلات المسرة ، وفي يوم الحيس ١٦ شوال سنة

١٠٤٩ ه توفي السلطان مراد الرابع

وترى في شكل ١٤ صورة النقود الذهبية للسلطان مراد الرابع ضربت في القاهرة سنة ١٠٣٢ هـ وهي سنة توليته



ش١٤ : مقودالسلطان مرادالراح بن أحمد

# سلطنة ابراهيم بن احمد

#### من سنة ١٠٤٨ - ١٠٤٨ هـ اومن ١٦٤٠ - ١٦٤٨

فظن المصريون ان في تغيير السلطان منجاة لهم مما كانوا يكابدونه . فبويسع اخوه السلطان ابراهيم بن احمد وامر حالاً باستبدال محمد باشا واحرمه من العطية التي كانت تعطى لحاكم مصر عند ما يستقيل من منصبه · لكنه امر بعد ذلك بابقائه فعاد الى اعماله وازداد ظلماً وعسفاً ففتك بالناس فتكاً ذريعاً لم يبق ولم يذر

ثم استبدل محمد باشا بمصطنى باشا الملقب بالبستانجي (١) وكان ابي النفس على نوع ما الا ان كاتبه احمد افندي كان عاتباً غشوماً وكانت ازمة الاحكام بيده فاستبد بها فكره المصريون الحياة من اجله واتفق في ايامه تقصير النيل فازدادت الاثقال بغلاء الحبوب. ولم يكن الباشا يتعرض للاحكام مطلقاً فكثرت السرقات حتى لم ينج حي من احياء القاهرة من النهب واضطر الناس الى مهاجرة بيوتهم . وكان رئيس الضابطة اذا جي اليه ببعض اللصوص لا تغيب عليهم الشمس في السجن . ومشل ذلك كان يفعل اليه ببعض المصوص لا تغيب عليهم الشمس في السجن . ومشل ذلك كان يفعل الله النابطة وتولية كنعان بك مكانه فاهتم هذا بالقبض على اللصوص فسجن عدداً كبيراً منهم

وفي شوال سنة ١٠٥١ ه ثارت الجهادية وتمرد الجاويشيون على رئيسهم الامير على لانه لا يفرق الاعطيات الاعلى كتبته فلم ير الباشا به المن من غزله وتولية عابدين بك في مكانه . فلما راى سائر الجيش ما كان من فوز الفئة الثائرة ثاروا جيعاً وادعوا ان مخزن الحبوب فارغة وطلبوا معاشاتهم المتأخرة منذ سنة . فعين محمد افندي قاضي العسكر لتحري دعواهم فتفقد مخازن الحبوب فرآها حقيقة فارغة وعلم ان ما كان فهما باعه الكاتب واخنى ثمنه . فاضطر الباشا مراعاة لطلب الجمهور ان يتخلى عن كاتبه مع شدة حبه له فاستنجد الجاويشية فانجدوه واعادوه الى مركزه فازداد تمرداً وبالغ في الانتقام . مم استقال مصطفى باشا وتولى الوزير مقصود باشا وكان والياً على ديار بكر قديماً . فلما استلم مقاليد الاحكام بمصر بحث عن نصر فات سلفه فاطلع على اعماله فقبض قديماً . فلما استلم مقاليد الاحكام بمصر بحث عن نصر فات سلفه فاطلع على اعماله فقبض

١ هولقب فرقة من الجنود الدثمانية يومنذ رئيسها يعرف بالبستانجي ناشي وهومن اعظم وزراء الدولة

على كاتبه والكخيا وجلدها واجبرهما على ارجاع مائتي كيس من النقود الى الخزينة . اما مصطفى باشا فأرسل الى الاستانة وهناك الخذينة الشاهانية واصبح في جملة الوزراء السبعة العظام

#### الو باء

وفي ايام مقصود باشا قاست مصر امر "العذاب من وباء وفد عليها كان اصعب مراسا من الوباء الذي وفد في ايام علي باشا وجعفر باشا لانه كان عاماً لم ينج من اصابته الشيوخ ولا الشبان وقد اصاب من الشيوخ واحداً في الثانية . ظهر هذا الوباء اولاً في بولاق باوائل شعبان سنة ١٠٥٧ ه وبعد ذلك بشهر بن ظهر في القاهرة . وما زال على معظمه من اول ذي القعده من تلك السنة الى غاية صفر من سنة ١٠٥٣ ه ثم اخذ بالشاقص شيئاً فشيئاً ولم ينقض حتى انقضى الشهر الذني . ولم يكن يسمع الا بالوفيات المتنابعة في كل ساعة . وكانت الجثث تنقل بالعشرات دفعة واحدة فيمر في السرور في السارع الواحد احياناً ثلاثون او اربعون جنازة ، وقد روى ابن ابي السرور وهو من المؤرخين المعاصرين ان جملة من صلى عليهم من المتوفين في الجوامع الحسة الرئيسية في القاهرة في اثناء ثلاثة اشهر الفائل وتسعاية وستون . وصاروا في اخر الامر يدفنون موتاهم بلا صلاة وعدد هؤلاء لايقل عن عدد الذين صلى عليهم ، اما الامر يدفنون موتاهم بلا صلاة وعدد هؤلاء لايقل عن عدد الذين صلى عليهم ، اما خارج القاهره فلم يكن الوباء اقل فشكاً ويقال ان ٢٣٠ قرية اصبحت خراباً لاصابة صكانها جميعاً بذلك الداء

#### مقصود باشا

فلما راى مقصود بإشا ما الم بمصر من الدمار سعى في اصلاح الاحوال جهده فاستعمل الرفق والغي الضرائب التي وضعها اسلافه بغير الحق وجعل الورائة الى الاقرباء الشرعيين مع دفع شيء من التركات الى الحكومة وتحرى التعديات تحريا شديداً وشدد في القبض على اللصوص فقبض على كثيرين منهم فقتل بعضاً وسجن بعضاً وقاص آخرين حسب ذنوبهم مع الصرامة فاستكنت النياس وطابت قلوبهم وبيما كان هذا الباشا ساعياً في ما تقدم ظهرت في الاسكندرية في ٢٠ ذي القعدة من تلك السنة ثورة كدرت اعماله و وذلك ان نحواً من سمائة من المسيحيين كانوا تحت طائلة القصاص مغلولين في سجون الاسكندرية فني اليوم المذكور فتقوا السجون والمسلمون في الجوامع يصلون وطفقرا ينهبون الحوانيت والمحازن والبيوب ولم يبقوا ولم يندوا ولم ي

وأقلموا يطلبون الفرار

ولم يكن ذلك كل ما هدد مقصود باشا وحال دون مشاريعه بل هناك ما هو أدهى وامنُ . وذلك ان جماعة السناجق تآمروا على عزله في يوم الجمعة ١٢ رمضان سنة ١٠٥٤ هـ باجتماع عقدو. في بيت الامير ريضوان بك الملقب بابي الشوارب. وسبب ذلك أن مقصود بأشاكان قد طلب اليهم حباً بإيفاء رواتب الجيش عن شهر رمضان أن يدفعوا الثلث الاول من المال الذي يطلب منهم للخزينة عن الاقطاعات العسكرية التي في ايديهم . فرفضوا بالاجماع وطلبوا عزل بعض الموظفين الذين يعدونهم من انصار الباشا . فسلم لهم الباشا بما أرادوا فلم بقنعوا بذلك فكتبوا الى الاستانة يشكون من سوء تصرفه ووافقهم كثيرون من الاعيان فكتب اليه البـاب العالي راساً ما مفاده < ان الحضرة الشاهانية لم تعلم اسباب الثورة الجهادية التي انتشبت في مصر وتتعجب كيف أن الباشا لم يبلغ الباب العالي خبرها ، فاجاب الباشا أنه لم يحصل لديه ما يدعى ثورة وأنما هناك بُعض الاختلافات التي يرجو اصلاحها بالتي هي احسن ولذلك لم يكن ثُمَّ حاجة لابلاغها . فطلب اليه الباب العالي ان يتحرى ويعاقب المعتدين ويصرف الأمر بما يتراءى له . ومع كل ذلك اضطر الى الاذعان لكنه اراد الفتك بالامير على بك والامير ماماي بك والدفتردار شعبان بك لعلمه أنهم زعماء تلك الثورة فاعد لهُمَّ كَمِينًا ليقتلوهم في الديوان وعين لذلك يوم الاثنين في ٢٣ ذي الحبجة سنة ١٠٥٤ هـ لكن الدفتردار نزل الى الديوان وحده في ذلك اليوم فشاور الباشا عقله بين أن يفتك به وحده أو يخفي ما في ضميره ريثما يفتك بالثلاثة معاً فاقر اخيراً على ارجاء ذلك العمل الى يوم آخر

#### ايوب باشا وغيره

وفي اليوم النالي جاء الفرمان بعزله وتولية الدفتردار شعبان بك قائمقاماً يتعاطى الاحكام وقتياً فشق ذلك على الباشا لكنه اذعن وسلم مقاليد الاحكام لشعبان بك فكتب السناجق الى الباب العالي يطلعونه على حقيقة ما حصل في ايام الباشا السابق ويطلبون اليه الاسراع في ارسال من يخلفه فانفذ اليهم ايوب باشا . وكان قبل ذلك الحين من رجال القصر الشاهاني . فلما عهدت اليه هذه الولاية تردد في قبولها لما رأى من الاخطار المحدقة بها لكنه لم ير بدًا من قبولها . وقد كان رجلاً حازماً مستقياً استمان برجاله على ادارة الاعمال فلم تمض سنتان على حكمه حتى استتب النظام وسادت الراحة . ثم استقال من ذلك المنصب بعد ان صار وزيراً وعكف على الغبادة واعترل

السياسة وزهد زهد الدراويش فتنازل عن املاكه في الاسنانة للدائرة الخاصة الهمايونية وانفرد في احد المعابد في الروملي . فولى مكانه الوزير محمد باشا حيدر سنتين ونصف ولم يحسن الادارة فارتبكت الاحوال

وفي ١٠٥٠ رجب سنة ١٠٥٧ ه ثارت فرقة من الانكشارية في مصر القديمة فهددهم والي الشرطة فازدادوا تمرداً فساروا الى الباشا وطابوا قتل ذلك الوالي ولم يكن ذبه الا انه قام بما عليه فوافقهم الباشا على ما ارادوا . اما الوالي فكان من وجاق الجاويشية . فالها علم هؤلاء بعزم الباشا قاموا يشكون من سوء تصرفه بصوت واحد فخاف ان تباغ هذه الشكيات مسامع الباب العالي فتعود العاقبة وبالا عليه فاجتمع بقنسو بك واستشاره با يفعل وكان هذا لا يشير الا بما يعود عليه بالنفعة الشخصية فاشار على الباشا السرفع الى الاستأنة تقريراً سرياً يشرح فيه ما حصل من القلاقل وينسبها جميعها الى منوب المي رضوان بك وعلى بك وينسب اليهما ايضاً اختلاس الخزينة المصرية وانهما سلباء منصب المير الحج وحكومة جرجا كلذلك الكي يرجع قنسوبك وماماي بك الى منصبهما منصب المير الحج وحكومة جرجا كلذلك الكي يرجع قنسوبك وماماي بك الى منصبهما

فباشر الباشا كنابة ذلك التقرير وطلب الى بعض الاعيان ان يوقعوا عليه فبلغ دلك مسامع رضوان بك فاسرع الى كتابة تقرير مناقض لتقرير الباشا وبعث به الى الاستانة فوصل قبل تقرير الباشا وفيه ما فيه من التشكيات ضد قنسو بك وماماي بك فورد الجواب من الاستانة مفوضاً الى رضوان بك وعلي بك امر النظر في تلك القضية وفي ٢٦ جمادى الاولى سقة ١٠٥٧ ه ورد الفرمات بذلك الى الباشا وفي ٢٧ منه استماهما الباشا الى المقلمة فاستدعيا قنسو بك وماماي بك وامرا بقتلها وقتل امراء اخرين كانوا على دعوتهما . ولم تمكم تتخلص مصر من دسائس هؤلاء حتى ظهرت رمضان من تلك السنة وردت الاوام الي علي بك ان يترك القاهرة ويتوجه حالاً الى حكومته في جرجا . وبعد ثلاثة ايام استدعى الباشا وجرده من امارة الحج غرج حكومته في جرجا . وبعد ثلاثة ايام استدعى الباشا وجرده من امارة الحج غرج رضوان بك من القاهرة في مائتين من رجاله وفيهم عدة من الامراء والكشاف واتحد مع علي بك فبعث الباشا على اثرهما الفين من جنوده ونحو خمسائة من الانكشارية فاجتمع الجند في الرميلة واقروا على اغفال اوامر الباشا . ثم وردت الاوام من استقدام فاجتمع الجند في الرميلة واقروا على اغفال اوامر الباشا . ثم وردت الاوام من المستقدام العنتانة بتثبيت رضوان بك وعلى بك في منصبهما . فاضطر الباشا الى استقدام الاستانة بتثبيت رضوان بك وعلى بك في منصبهما . فاضطر الباشا الى استقدام الاستانة بتثبيت رضوان بك وعلى بك في منصبهما . فاضطر الباشا الى استقدام الاستانة بتثبيت رضوان بك وعلى بك في منصبهما . فاضطر الباشا الى استقدام الاستانة بتثبيت رضوان بك وعلى بك في منصبهما . فاضطر الباشا الى استقدام الاستقدام المورد المو

الاميرين فقدما الى القاهرة في ١٩ رمضان بما لهما من الرواثب والحقوق فسعى الى مصالحتهما مع مصطفى كيا

وفي ٦ ذي الحجة من ثلك السنة شاع في القاهرة ان الوزير مصطفى باشا سمي على مصر عوضاً من محمد باشا بن حيدر . وفي ٢٦ منه وردت الاوامر قاضية باعادة

محمد باشا الى منصبه . وفي ١٧ رجب سنة ١٠٤٨ ه توفي السلطان ابراهيم وتولى مكانه السلطان محمد الرابع

وترى في شكل ١٥ صورة النقود الفضية للسلطان شه ١٥ : تمود السلطان براهيم بن احمد ضربت في القاهرة سنة ١٠٤٩ هـ ابراهيم بن محمد

# سلطنة محمد بن ابراهم

#### من سنة ١٠٥٨ ــــ ١٠٨٩ هـ أو من ١٦٤٨ -- ١٦٨٧ م

وبلغ خبر ذلك التغيير الى مصر في اوائل رمضان مع عزل محمد بإشا وتولية الوزير احمد بإشا فاستلم هذا زمام الاحكام مدة سنتين كلهما اضطراب وقلاقل

واول تلك الفلاقل كانت سنة ٢٠٠٠ ه بسبب تقصير النيل فانه لم يرتفع تلك السنة اكثر من ١٦ ذراعاً فلم يرتو من ارض الصعيد الاالثلث اما الوجه البحري فلم يرتو منه شيء تقريباً. فغلت الاسعار حتى خيف من الحجاعة

اما الباشا فلم بكن يهمه غير تكثير الضرائب مع أنه لم يكن يرسل منها إلى الاستانة الا الثاثين وكان لسوء نيته يرسل تلك المبالغ في عهدة رضوان بك ليحمل الباب العالي على الشك باماشة فيتغير خاطر السلطان عليه . وكان اتماماً اكيدته يكتب الى الباب العالي على النتابع يشكو من تصرف رضوان بك ويطلب خلعه عن امارة الحج وتقليدها لعلي بك . وكان هذا على ما علمت من الصداقة مع رضوان لكنه لم يكن يعلم بدسائس الباشا . اما الباشا فكان في نيته أن يوقع الفغائن بين الاميرين فيحل عرى اتحادهما لكنه لم يتم مقصده حتى اتى الامر العالي بعزله يوم السبت ٢ صفر سنة عرى اتحادهما لكنه لم يرجع الى القاهرة بعد . ولم تكن نتيجة مساعي احمد باشا الا زيادة تألف قلي ذينك الاميرين وكان من كرم اخلاقهما أن كلامنهما كان بتنازل

الآخر عن امارة الحج فاعجبت هذه الاربحية المصريين فاحبوهما وبالغوا في احترامهما حتى اقاموا لهما دعاء عمومياً في الرمية . والبائيا اذ ذاك محبوس في القلعة ولم يفرج عنه حتى دفع للخزينة مبالغ وافرة . فتولى مكانه الوزير عبد الرحمن بائيا وما زال الى اول شوال سنة ١٠٦٢ ه وقد قاسى ما قاساه سلفه من السجن والاهانة لانه سار على خطواته . فاختار الباب العالى الوزير محمد باشا ليقوم مقامة في ٥ شوال من تلك السنة ولكنه لم يدخل القاهرة الا يوم الثلاثاء في ٨ محرم سنة ١٠٦٣ ه وما زالت الولاة تتوالى على مصر ولا شيء من اعمالهم واحوالهم يستحق الذكر. وفي آخر الامر تحول النفوذ كله من ايديهم الى ايدي البكوات الماليك وهم يعدون وفي آخر الامر في عليها ، أما الباشوات اذا أنوا مصر لايكون ديد نهم الا اكتساب الثروة باية طريقة كانت لعلم كل منهم أنه لا يلبث أن بأنيه الامر بالعزل وقلها عزل احده ولم يكن السجن مأواه

# السلاطين سليمان بن ابراهيم واحمد بن ابراهيم ومصطفى بن محمد من سنة ١٠١٩ – ١١١٥ هـ او من ١٦٨٧ – ١٧٠٣ م

فالسلطان محمد الرابع أقيل من السلطنة في ٣ محرم سنة ١٠٩٩ ه واودع السجن حتى مات (سنة ١٠٥٥) وبويع السلطان سليان الثاني وبعد ٣ سنوات توفي (في ٢٠ رمضان سنة ١١٠٧ ه) فبويع السلطان احمد خان ويدعى احمد الثاني وبعد ٣ سنوات ونصف توفي (سنة ١١٠٦) فبويع ابن اخيه السلطان مصطفى خان وهو مصطفى الثاني بن السلطان محمد الرابع . وبعد ٩ سنوات تقريباً (في جمادى الاولى سنة ١١١٥ه) اقيل وتوفي في السجن (في محرم سنة ١١١٩ه)



## سلطنة احمد بن مجمد

#### من سنة ١١١٥ ـــ ١١٤٣ هـ او من ١٧٠٣ - ١٧٣٠ م

وبويع اخوء احمد خان وهو احمد الثالث وكانت مدة حكمه على المملكة العثانية أمن ٣٠ سنة . وفي ايامه حصلت ثورات عديدة انتهت بتحول سلطة الباشوات نوذهم الى البكوات المهاليك . وكانت قلعة الجبل سجناً للباشوات الذين كانوا يتولون حكام ولا يهمهم منها الا الكسب الشخصي

وقد توالى على مصر من سنة ١٠٦٣ هـ الى١١١٩هـ اثنان وعشرون والياً اغضينا ، ذكرهم لعدم اهميتهم . وفي سنة ١١١٩ هـ في ايام السلطان احمد خان تولى مصر سن باشا وكان على القاهرة قاسم عيواظ بك بوظيفة شيخ بلد

ومشيخة البلد منصب كان يتولاه احد البكوات المهاليك كما يتولون ادارة المديريات الماليك كما يتولون ادارة المديريات المابل محافظة القاهرة اليوم . ولم يكن المنصب بنفسه مها ولكرث تراخي الباشوات ستفحال امر المهاليك جعل لهذا المنصب اهمية كبرى حتى افضى النفوذ بتوالي الايام صاحبه وصار اليه الامر والنهى كما ستراه في ما يلي

#### قاسم بك وذو النقار بك

وكانت الماليك في مصرعلى حزبين كبرين يعرفان بالمهاليك القاسمية نسبة الى قاسم والفقارية نسبة الى ذي الفقار بك . وكان هذان الحزبان لا ينفكان عن المنافسة ول كل منهما اكتساب النفوذ له واذلال الآخر . اما اصل هذين الحزبين ففيه يال منها أنهما ينسبان الى اخوين هما قاسم بك وذو الفقار ولدي سودون احد امراء ليك في عهد السلطان سلم الفائح وان السلطان سلمياً هو الذي نشطها ونشط نزابهما . وقد ذكر الجبرتي لذلك قصة طويلة لا حاجة بنا الى ذكرها . وبعضهم يل ان هذين الحزبين ينسبان الى قاسم عيواظ بك الدفترداروذي الفقار بك الكبير قدرة وكان قاسم عيواظ بك رئيس الطائفة القاسمية وذو الفقار بك رئيس قاربة وكان لكل من هائين الطائفةين مناقب مختصة بها . فالفقارية كانت توصف مناربقه مناربقه مائة والقاسمية علم احمر

وكانت هاآن الفُتنان قبل تولي حسن باشا في وفاق تام فلما جاء خشي من اتحادهما

فعمد الى الدسائس فالتى بينهما الشقاق فحصلت بين الطائفتين وقائم دامت ثمانين يوماً فكانوا يخرجون من القاهرة الى مكان بعرف بقبة العرب يومياً ويأخذون بالكفاح من شروق الشمس الى غروبها ثم يعودون الى القاهرة فيقضون الليل بسلام في بيوتهم بين نسائهم واولادهم ثم يعودون في الصباح النالي الى المحاربة . ومن الغريب ان هذه المحاربات لم تؤثر في الراحة العمومية مطلقاً فظلت الاشغال جاربة في مجراها والحوانيت والحجازة تفتح وتقفل كالعادة

#### مشيخة اسهاعيل بك

وانتهت تلك الوقائع بوفاة قاسم عيواظ بك فأسف عليه الناس وبكوه بكاءهم على حاكم عادل او اب حنون بار" . ولم يبق صديق ولا عدو حتى بكاه لانه كان فضلاً عن حكمته وعدله ودعته شجاعاً باسلاً ابي النفس . فاقاموا ابنه اساعيل بك مكانه شيخ بلد وصادق الباشا على ذلك اظنه ان اساعيل لصغر سنه يكون آلة بيده يديرها كيف شاء فزاد كدر ذي الفقار بك واشته حنقه لانه كان ينتظر ان بأول ذلك المنصب اليه . وكان اساعيل عاقلاً حكياً كوالده عارفاً وجه الربح والحق فسعى في الوفاق مع طائفة الفقارية فأتحدت الطائفتان على الباشا . وكان اساعيل بك من الجهة الاخرى يظهر الطاعة والرضوخ لاحكام الباشا . وكان اساعيل بك من الجهة الاخرى يظهر فكتب عنه الى الاستانة ففاز بعزله فجاء غيره ثم ابدل بآخر فآخر واساعيل بك في منصبه والرعية يجبونه الى ما يشبه العبادة

و مما يحكى عنه أن أحد تجار القاهرة في أيامه وأسمه عنمان باع لاحد القبقجية ( لقب بعطى للحرس السلطاني ) ثلاثمائة قفة بن ألى أجل مسمى وكتب عليه بذلك صكاً. فقبل الاستحقاق جاء من الاستانة أعلان بخيانة القبقجي والحسم عليه بالاعدام حالاً فجي به إلى الباشا فقتله ووضع بده على تركته وفيها البن كما هو . فعلم عنمان الناجر بذلك فعرض لاسماعيل بك ماكان من أمر البن ف جبر الباشا أن يرجع البن لصاحبه قبل كل شي ففعل فاصبح عنمان في حال من الامتنان لا بعرف كيف بينها . فلاح له أن يهديه علية مرصعة و بضعة قناطير من السكر النقي فرفض اسماعيل بك فلاح له أن يهديه علمان الثاجر قائلاً « أذا كان المال الذي حصلت عليه بواسطتي حقاً لك فاكون قد فعلت الواجب علي والله بكافئني فاذا قبلت هديتك أظلم نفسي . أما أذا كان هذا المال أيس لك وانما حصلت عليه بالحيلة فقبو لي هديتك أظلم نفسي .

بالخيانة لكنني مع ذلك اقبل السكر الذي حملته الي على ان تقبض ثمنه من وكيلي لاتي سآمره ان يدفعه اليك »

ويحكى عنه ايضاً أنه كان يأدب في ليالي رمضان ،أدبات بجمّع اليها العلماء والفقهاء والمشايخ وقراء القرآن ولم يكن يؤذن لغير هؤلاء في الحضور فيها . فرأى ذات ايسة رجلاً بين الحضور عليه ملامح الكآبة واليأس فاوصى بعض الحدم متى ارفض الاجماع ان يأتوا به اليه ففعلوا فلما حضر بين يديه اعطاه مصحفاً وامره ان يتلو عليه سورة . فتوقف الرجل وجلاً ثم ترامى على قدمي البك متضرعاً وقال « يعش سيدي البك اليي رجل نجار لا اعرف القراءة وانما آبيت الى هذه المأدبة متنكراً بثوب الفقهاء لاملاً جوفي من الطعام فاني في حالة من الفاقة شديدة » فانصفه ولم يكتف بالاغضاء عن ذنبه لكنه جعله في عداد خدمته وجعل لعائلته راتباً معيناً . وصار هذا النجار بعد ذلك من اصدق الحدمة واكثرهم غيرة وهمة

وما زال اسماعيل بك شيخاً للبلد ١٩ سنة تقلب في اثنائها على مصر عدة بشوات كانوا اسماً بلامسمى ، وكان لحسن سياسته قد اوقف الفقاريين عن كل حركة لتظاهره انه على وفاق معهم فلم يجعل لهم فرصة يتحدون بها عليه ، على انه ارتكب خطأ واحداً آل الى قتله ، وذلك ان احد المهاليك الفقارية واسمه ذو الفقار ايضاً كان له عقار يقوم بنفقات عائلته فاختلسه منه احد المهاليك القاسمية ( من مماليك اسماعيل بك) فرفع ذو الفقار دعواه الى شيخ البلد ، اسماعيل بك ، فلم يصغ اطلبه وقضى بالعقار لمملوكه ، فشق ذلك على ذي الفقار فرفع دعواه الى زعيم الفقارية ويقال له شركس بك ، وكان فسق ذلك على ذي الفقار فرفع دعواه الى زعيم الفقارية ويقال له شركس بك ، وكان خصاً لاسماعيل بك بالفطرة فسار الى الباشا وخاطبه بشأن تصرف اسماعيل بك ، وكان في قلب الباشا حزازات من الحسد عليه فوافقه على الايقاع به ثم قال له « ايس لك وسيلة افضل من ان تبعث احد مماليكك وتأمره بقتله وانا اجعل له جميع ما يتركه من اللا والنساء مكافأة لاتعايه »

فوافقه على رأيه وعين لتلك الفعلة اول يوم يجمّع فيه الديوان وامر مملوكه ذا الفقار ان يستعد لاجرائها فقبل اعتهاداً على وعد الباشا. فني اليوم المعين جاء ذو الفقار الى الديوان وفيه اسماعيل بك فتقدم اليه وقبل يده قائلاً « ارجو ان تأمر بارجاع عقاري الي » فاجابه اسماعيل بك « سننظر في طلبك هذا » فألح عليه فانتهره فاستل خنجراً ماضياً بقر به بطنه فندفقت امعاؤه ومات لساعته في وسط الديوان فهجم رجال الباشا وقتلوا كل من كان هناك من رجال اسماعيل ولم ينج منهم الاسريع العدو

هكذا كانت نهاية حكم اسماعيل بك سنة ١١٣٦ ه فنقلت جثنه الى بيته ثم دفنت بجانب جنة ابيه بجوار باب اللوق

فنولى مشيخة البلد شرك بك واستولى ذو الفقار على جميع ممتلكات اسهاعيل بك ونسائه حسب وعد الباشا فاصبح رجلا عظيماً يشار اليه بالبنان وفي حوزته مئات من الماليك فخافه شركس بك واخذ يسعى في اذاقته ما اذاقه لاسهاعيل بك . فعلم ذو الفقار بتلك الدسائس فجمع اليه رجاله وفيهم عهمة من الرجال العثمانيين وهجم على شركس بك فجرت واقعة لم يستطع رجال شركس الثبات فيها اكثر من ربع ساعة فقتل معظمهم وفر الباقون وزعيمهم معهم يطلبون الصعيد وهو الملجأ الوحيد للبكوات المعظوب عليهم

#### ذو الفقار بك

فتولى ذو الفقار مكانه مع لقب بك بعد ان اقر الباشا على ذلك واصبح ذو الفقار عدواً لاترابه البكوات وعلى الخصوص لابي دفية (سمي بذلك لانه كان يتشح برداء كبير يقال له دفية) ثم انبي ذو الفقاربك ان ابا دفية ساع في اهلاكه وحاول ذلك مراراً ولم ينجح ، اما شركس بك فجمع دعاته في الصعيد وسار بهم نحو القاهرة فارسل ذوالفقار بك عثمان كاشف احد كبار قواده في فرفة من الماليك لمحاربته فتقهقر شركس ورجاله مراراً حتى لحق ببلاد البربر

فسكر ذو الفقار من خمرة النصر واخذ في الانتقام من البكوات الذين في القاهرة وقتل منهم من يظن فيه الانهاء الى شركس بك وهم كثيرون فاتحد من بتى حياً منهم مع رئيس الشرطة والاغا رئيس الانكشارية وبعثوا الى شركس بك بماكان من فعلة ذي الفقار وتعاهدوا جميعاً على محاربته وانضم اليهم مصطفى القرد وكان من اعداء ذي الفقار ومعه جماعة من الرجال الاشداء ، فقدم شركس بك الى القطر المصري فعلم ذو الفقار بذلك فجمع اليه العلماء والمشايخ وشاورهم في الامن فاجمعوا على عدم مناسبة الهجوم في تلك الحال الا اذا تأكد الفوز فلم يصغ لمشورتهم فارسل عثمان بك احد قواده لمحاربة شركس بك فحصلت بينهما واقعة قتل فيها مصطفى القرد وغرق شركس بك فحصلت بينهما واقعة قتل فيها مصطفى الفرد وغرق شركس بك في النيل وهو يحاول الفرار . فبعت عثمان بك بمأسيما الى ذي الفقار . اما هذا فلم بهنا فليكوات في النيل وهو يحاول الفرار . فبعت عثمان بك بمأسيما الى ذي الفقار . اما هذا فلم بهنا النصر لانه قتل بعد قتل عدوه شركس بيومين بمكيدة اعدها له البكوات في الفاهرة وذلك انهم البسوا واحداً منهم دفية وجاوًا به الى بين يدي ذي الفقار وقالوا له

 هذا ابو دفية قد جعله الله في ايدينا > وكأنوا قد جعلوا تحت دفيته عيارين ناريين . فلما وقف بين يديه اطلقهما عليه دفعة واحدة فسقط ذو الفقار مضرجاً بدمائه في وسط ديوانه سنة١١٤٧ه فعلم عثمان بك يما اصاب رئيسه فهرع للاخذ بثاره فدخل القاهرة وجعل يفتك بمن يصادفه في طريقه فخافه الجميع

ثم ان محمد بك احد البكوات الذينكان يترقبهم عنمان بك راى منصب مشبخة البلد خالياً فطمع فيه فعاهد صديقه صالح كاشف على أن يقتلوا من بقى من زملائه البكوات بمكيدة بنصبها لهم. فأدب محمد بك مأدبة فاخرة دعاهم اليها فلبوا دعونه تم علموا بمكيدته فقاوموه مقاومة شديدة وتمكنوا مرح قتله . فيئس صالح كاشف من مرامه ففر الى القسطنطينية بعد أن شاهد رؤوس البكوات ملقاة على الطريق امام جامع الحسين . ثم عقب هذه القلاقل ضربة اشد وطأة نعني الوباء الذي اصاب مصرفي تلك السنة ويدعى طاعون السكي فانه انتشر في البلاد انتشاراً سريماً وفتك بالعباد فنكاً ذريعاً • ورافق

> كل هذه الضربات خلع السلطان احمد الثالث في جهادى الأولى سنة ١١٤٣ ه



وترى في شــكل ١٦ صورة النقودالذهبية للسلطان احمد بن محمد مضروبة في القاهرة بتاريخ سنة ١١١٥ ه

ش١٦: نقود السلطان احمد بن محمد

سلطنة محمود بن مصطفى

من سنة ١١٤٣ – ١١٦٨ ه أو من ١٧٣٠ – ١٧٥٤ م

وبعد عزل السلطان احمد بويع ابن اخيه محمود بن مصطفى خان وهو السلطان الرابع والعشرون من بني عثمان ويدعونه محموداً الاول وبقي هذا على كرسي السلطنة خمساً وعشرين سنة . اما الباشوات الذين تولوا مصر في ايامه فلم بكونوا ١ كثر اهليـــة من اسلافهم وكانت الاحكام قائمة بمشايخ البلد ولهم الحل والعقه لا يستطيع الباشوات مسارضهم في شيء

#### مشيخة عثمان بك

فبعد قتل ذي الفقار بك تولى مكانه عبان بك المتقدم ذكره فرقى كثيرين . و المالكة الى رتبة البكوية ليقوموا مقام الذين هلكوا بالحوادث الاخيرة . وكان عبان بك عادلاً حازماً ولكنه كان صارماً لا يراعي في تنفيذ العدل جانباً فعلم مرة ان احد بكواته سعى في اقليمه ظلماً فاستدعاه اليه فتحقق ارتكابه فقطع راسه . ويحكى عن عبان بك حوادث كثيرة تشير الى حزمه واستقامته وقسطه لا بأس من ذكر بعضها على سبيل المثال يحكى ان حماراً من حماري القاهرة اراد ترميم مذود حماره . وهو يفعل ذلك عثر في احد جدران البيت على وعاء مملوء ذهباً ففرح جداً واخذ الوعاء وسلمه الى امرائه واوصاها ان تكتم الامر لئلا ينكشف للحكومة فتأخذ المال منه لان لها وحدها الحق بالاستيلاء على مخزونات الارض . فطلبت المراة من زوجها ان ببتاع لها حليا وثياباً فاخرة لتتمتع بتلك الهبة فأبى زوجها اجابة طلبها لئلا يقود ذلك الى كشف الحقيقة فاخرة لتتمتع بتلك الهبة وشعباً ووشت به الى عبان بك فاستدعى الحمار وبعد ان سمع فاغتاظت واسرعت لساعتها ووشت به الى عبان بك فاستدعى الحمار وبعد ان سمع حقيقة الحال صرفه قائلاً « احفظ ما وهبك الله وطلق امراتك وعش بسلام »

ولما جاء الوباء الى مصركان عثمان بك في اول حكمه فلما راى الجوع الذي عقب الوباء فتح مخازنه وخزائنه وفرق الاقوات والاموال في الناس. ومع ذلك لم يستطع النجاة من مكايد ذوي المطامع وفي مقدمتهم ابراهيم واسماعيل رضوان الاول كيا (١) الانكشارية والآخر كيا العزب وكان كلاهما من الماليك الواحد من طائفة القزدغلية والآخر من طائفة الجلفية . واصل الطائفة الاولى مملوك يقال له القزدغلي كان سروجيا واصل الطائفة الثانية احمد الجلفي كان في اول امره شيالاً واغناه الله بطريقة في غاية الغرابة لا بأس من ذكرها وهي

جاء بعض الماليك الى احدى معاصر الزيت لببتاع مؤونة بيته من الزيت مدة السنة وكان احمد الجلفي شيالاً في تلك المعصرة فابتاع المملوك الزيت واستأجر احمد فحمله وسار معه حتى بلغا بيته فانزل الحمل ووقف ينتظر اجرته . فجاءه المملوك وطلب اليه ان يساعده في اخفاء مبلغ من النقود في احد جدران البيت والح عليه ان يكتم الامم سرًا واعطاه بضعة دراهم مكافأة لذلك . فساعده واخذ الدراهم وسار في سبيله

<sup>(</sup>١) ويكتب ايضاً كتخدا وكان لكل وجاق كخيا وفي عهدته ملاحظة شرطة فلك الوجاق وقضاياه

حامداً شاكراً. وبعد ثلاثين يوماً اتفق له المرور بالقرب من ذلك البيت فشاهد جماهير محقعة . ثم علم ان ذلك المملوك توفي وقد عرضت تركته للمبيع . فتقدم احمد وابتاع البيت الذي فيه المخبأة وبعد ارفضاض الجمع استخرج النقود وسار بها الى قريته (جلف) في مصر العليا وامتلك ممثلكات كثيرة تم اتسعت ثروته وما زال حتى اسبح زعياً لعصابة كبيرة نسبت اليه

وكان أبراهيم واساعيل رضوان في بادئ الراي على تباين كلي بالادبيات والماديات: كان أبراهيم في ضيق من المعاش مع اقدام وبسالة ومطامع كبيرة . وكان اساعيل غنياً بليداً لايهمه الا التمتع بالملذات والشهوات . فكان أبراهيم في احتباج الى اسماعيل ولذلك كان يتقرب منه . ثم تروج أبراهيم أبنة محمد البارودي احد النجار الاغنياء واخذ معها مالاً كثيراً فتمكن بذلك من الثقرب الى بيت شيخ البلد والقاء المفاسد فيه بواسطة بعض المهاليك والاتراك وغيرهم من ذوي الرتب كان يستعملهم آله لتنفيذ مآربه . ثم تأتى له الارتقاء الى رتبة البكوية مع صديقه اسماعيل رضوان فصار اسمه رضوان بك واتحد الاثنان على السراء والضراء ووحدا ممتلكاتهما واجتزءا بالسواء من محصولاتها

فاوجس عبان بك خفية من سرعة نمو ثروتهما وملافاة لما كان يخشى حدوثه من طموح انظارهما ضم اليه ثلاثة احزاب احدها حزب ابراهيم بك القطامش وفيه ثلاثة بكوات ، والثاني حزب علي بك الدمياطي وفيه بيكان . والثالث حزب علي كيا الطويل وشاورهم في الامر فاقروا على قتل ابراهيم بك وكان اذ ذاك كيا الانكشارية ورضوان بك فوافقوه على ما اراد ، وكان وكيله احمد السكري من مماليك ابراهيم بك فلم يمكنه كمان ذلك عنه فجاء اليه واخبره بجميع ما كان من النواطؤ على قتله وقتل رفيقه ، فسار للحال الى رضوان بك واخبره وتشاورا بشأن ذلك فقررا نصب احبولة يقتلان بها عنمان بك فبعثا اليه رجالاً يترصدونه في طريقه الى القلعة فمر فوثبوا عليه ففر بجواده حتى دخل القلعة ولم يظفروا به ، فلاقاه وكيله وقد اضر له الشر فسأله عما الم بخواده حتى دخل القلعة ولم يظفروا به ، فلاقاه وكيله وقد اضر له الشر فسأله عما الم قاموا يطلبون قنله وما زال حتى اقنعه ففر الى سوريا وسار هو معه ، حتى اذا دنوا من غزة تنصى احمد عن الطريق واختباً في قرية يقال لها الاشرفية بحبحة استطلاع الاحوال غزة تنصى احمد عن الطريق واختباً في قرية يقال لها الاشرفية بحبحة استطلاع الاحوال المراهيم بك واعلمه بما فعله فكافأه على تلك الخيانة برتبة البكوية . وهم الاهلون بييت ابراهيم بك واعلمه بما فعله فكافأه على تلك الخيانة برتبة البكوية . وهم الاهلون بييت

عثمان فاحرقوه واقتسموا تركته

اما هو فوصل سوريا وحده وسار منها الى الاستانة فولي بروصة ولبث فيها حتى توفاه الله . وجميع هذه الحوادث توالت على مصر في اثناء سنة ١١٥٦ ه

#### ابراهيم كخيا ورضوان بك

فلما خرج عبمان بك من مصر صفا الجو لابراهيم كيا ورضوان بك فعملا على ابادة الاحزاب التي تآ مرت عليهما فاخذ رضوان بك على نفسه قنل علي كنيا الطويل فأم احد بماليكه ان يقتله بالرصاص في وليمة حافلة فلبي المملوك الامر لكنه اخطأ الرمي وعوضاً من ان يصيب علياً اصاب بملوكه الذي كان بجانبه فقبض عليه وقتل للحال - اما ابراهيم كنيا فتسكفل باهلاك من بتي من الاحزاب وكان على ولاية مصر اذ ذاك كيور احمد باشا فطلب اليه ابراهيم ان يوافقه على ابادة البكوات فوافقه وربما فعل ذلك خوفاً منه او لانه يعود عليه بالنفع الشخصي واستعانوا بالنقود فبذلوها فسهات ، شروعهم حتى قتلوا علي بك الدمياطي بيد وكيله سلمان في وسط الديوان وقد وعدهم هذا بتسليم رؤوس البكوات الآخرين من احزابه ، فامر ابراهيم كنيا ورضوان بك ان تقفل رؤوس البكوات الآخرين من احزابه ، فامر ابراهيم كنيا ورضوان بك ان تقفل والعزب جنداً ، وحافظ سلمان على وعده فبوشرت المذبحة واول من قتل فيها خليل والعزب جنداً ، وحافظ سلمان على وعده فبوشرت المذبحة واول من قتل فيها خليل بك من دعاة الدمياطي وسحد بك من دعاة قطامش وكثيرون غيرهم . وحاول على بك وعمر بك البلاط الفرار فتبعهما الباشا بنفسه ثم لاقاهما ابراهيم ورضوان وقتلاهما عند باب القلعة ولم يدفن من القتلى الاسمياطي وخد بك من دعاة وطامش وكثيرون غيرهم . وحاول على بك باب القلعة ولم يدفن من القتلى الاسمياطي وخديد بك وخليل بك

ولم يبق من مناظري ابراهيم كنيا ورضوان بك الا ابراهيم قطامش وعلي كنيا الطويل. فالاول مات من الحزن بعد مدة قصيرة والثاني هاجر من تلقاء نفسه تاركا الدار ومن بناها. فصفا الجو لابراهيم كنيا فنولى مشيخة البلد وسمى رضوان بك المبرا للحج . ثم جعلا يتبادلان هذين المنصبين كل سنة وعاد كل منهما الى ميله الطبيعي ابراهيم الى مطامعه ورضوات الى ملاهيه . فاخد ابراهيم كنيا يفسد الاحكام ويستخدمها لاسترجاع مابذله للحصول عليها فلم يغدادر وسيلة الا استخدمها في سبيل مطامعه من قتل وفتك فابتدأ بسليان قاتل علي بك الدمياطي فحجر عليه في القلمة ولم يفرج عنه حتى استرجع منه ماكان اعطاه من النقود . ثم باغت من بتي من الاغنياء في القاهرة ووضع يده على ممتلكاتهم بعد ان قتل بعضاً منهم وبقي البعض الاخر . في القاهرة ووضع يده على الموال ثمانين بيتاً من بيوت القاهرة ووضع يده على الموال ثمانين بيتاً من بيوت القاهرة ووضع يده على

محسولات البلاد والكارك والقرى والخازن حتى الحوانيت الصغيرة فلم يبق ولم يذر وكان كيور احمد باشا قد استدعي الى الاستانة وولي حكومة قبرص فاقيم مقامه باشا آخر سنة ١١٥٦ ه فعامله ابراهيم كيا بالاحتقار فحقد عليه . ثم آفق غياب ابراهيم في قافلة الحج الى مكة فاغتنم الباشا غيابه وتواطأ مع حسين بك الخشاب على مكيدة يمدانها لابراهيم فاتفقا على ان يقوم الخشاب بقتل ابراهيم ورفيقه رضوان وان يكافئه الباشا على ذلك بمشيخة البلد ، فلما رجع ابراهيم سعى الخشاب في انجاز وعده ففاز بالقبض على الاثنين فسجنهما في القلعة فولاه الباشا مشيخة البلد ، لكنه لم بهنأ بها لان دعاة ابراهيم كيا اتحدوا وهجموا على حسين بك والباشا واخرجوا المسجوبين ففر الخشاب الى مصر العليا واختباً في ابريم من بلاد النوبة ، اما الباشا فاستدعى الى الاستانة فعاقبه السلطان عقاباً انتهى بالموت

نشأة على بك الكبير

وكان في حوزة ابراهيم كخيا اكثر من الفي عملوك في جملتهم على الذي سيلقب بعلى بك الكبير ويكون له شأن عظيم بهذا الناريخ وسترى في سيرته أنه من افراد الدهر حزماً وبطشاً وحكمة . وكان على سلحداراً ببن مماليك ابراهيم كخيا . وكان ابراهيم يجبه كثيراً ويجل مواهبه حتى جعله ناقل سيفه . ومما زاده تعلقاً به أنه اصطحبه الى الحرمين في قافلة وكان قد صار كاشفاً . فسار قائداً لتلك القافلة فلاقاهم في الطريق عصابة من اللصوص فدفعهم على بقلب لايهاب الموت فلقبوه بالجني . ولما رجع ابراهم كخيا الى القاهرة عزم على مكافأة على برشة بك لكن صغر سنه ودسيسة الخشاب حالاً دون ذلك

ثم عقب ذلك شاغل اكثر اهمية زاد الامر تأخيراً — وذلك اله جاء القاهرة خبر وصول باشا جديد الى الاسكندرية بدلاً من الباشا الذي اخرج منها ، وكان من عادة رجال الحكومة في مصر اذا علموا بمجي باشا جديد ان يبعثوا وفداً يلاقونه في الاسكندرية وفيهم العبون والجواسيس فيحبطون به يستطلعون مقاصده ونواياه ويطلعون على ما في يده من الاوامر السلطائية فاذا رأوا تلك الاوامر سلمية ومقاصده حسنة رحبوا به وفتحوا له الطريق حتى يصل بولاق فيحتفل الامراء بلقائه . اما اذا تينوا من احواله غير ذلك ابلغوا الامراء بالقاهرة فيجتمعون ويقررون اعلانه ان يقف حيث هو ويكتبون الى ديوان الاستانة بعدم مناسبة ذلك الباشا الجديد وان بقاءه في مصر مخل بالنظام العمومي او ربما حمل الرعية على الثورة ، ثم يطلبون استبداله في مصر كل بالنظام العمومي او ربما حمل الرعية على الثورة ، ثم يطلبون استبداله بأخر اكثر موافقة للبلاد منه

فلما اتصل بهم خبر قدوم هذا الباشا واسمه راغب محمد باشا سار شيخ البلد بنفسه لاستقباله ومعه البكوات فخلع على كل واحد منهم خلعة كالعناد . ثم اجتمعوا جميع بجلسة رسمية واقسموا على الطاعة والاخلاص لامير المؤمنين ، واحب الامراء راغب باشا محبة عظيمة لانه عرف كيف بعامل شيخ البلد فاحبته الرعية ومالوا بكليتهم البسه فقضى بين ظهرانيهم سنتين كلهما سلام وطمأ ينسة حتى اجمع البكوات على استبقائه بينهم زمناً طويلاً



ش ۱۷ : اكبر رجال الدولة بملابسهم الرسمية الصدر الاعظم والنائم مقام والرئيس افندي وعضو المجلس

وهم في ذلك ورد الى الباشا خط شريف (١) ان يسعى جهده في قطع دابر البكوات وفي جملتهم شيخ البلد ومن يلوذ به ، فاستنتج الباشا من نص ذلك الخط ان ديوات الاستانة مشتبه بتصرفه في مصر وانه وشى الى جلالة السلطان بان اتفافه مع بكوات مصر ايس الا لعزمه على استخدامهم في مآربه بالاستقلال بحكومة ، صر واخراجها من طاعة الدولة العلية ، فوقع في حيرة وتردد بين ان ينفذ الاوامر الشاهاية مع ما فيها من الخطر أو ان بعصيها او يؤخرها فيعرض حياته للخطر ويؤبد التشكيات التي تقدمت بحقه ، وبعد ان نظر في المسألة من سائر وجوهها فضل الفتك باصدقائه البكوات . فتواطأ مع عصابة من رجاله انه متى اجتمع البكوات في مجلسه فلبكونوا على البكوات .

<sup>(</sup>١) يقمدون بالحط الشريف الاوام الصادرة من جلالة السلطان رأساً

استعداد للهجوم عليهم معاً عند اول اشارة . ففعلوا ما أمرهم به لكنهم لم يفوزوا كل الفوز لان ثلاثة من البكوات تمكنوا من النجاة وفي مقدمتهم شيخ البلد بعد السجاهدوا الجهاد الحسن واوسعوا الباشا تعنيفاً على فعلته هذه التي لم يكونوا ينتظرونها منه بعد ما اظهروه نحوه من اللطف والاخلاص . فبرا ساحته باطلاعهم على الفرمان السري الوارد له بهذا الصدد فكفوا عن الانتقام منه لكنهم عزلوه وكتبوا الى الاستانة يطلبون بدله . وعينوا ثلاثة بكوات في مكان الثلاثة الذين قتلوا بتلك المكيدة

واغتنم ابراهيم كخيا هذه الفرصة لترقية علي كاشف فرقاه الى رتبة بك فشق ذلك على احدالبكوات المدعو ابراهيم بك شركسي الولد يعرف بابراهيم بك الشركسي وكان من دعاة ابراهيم كخيا لكنه تظاهر عند ذلك بعداوته ونمت بينهما الضغائن ولم



ش ۱۸ : نقود السلطان محود بن مصطنی

تنته الا بقتل ابراهيم كخيا بعــد ذلك بخمس سنوات بيد ابراهيم بك الشركسي المذكور سنة ١١٦٨ ه. وفي تلك السنة توفي السلطان محود بن مصطني

وترى في شكل ١٨ صور نقود السلطان محود بن مصطنى مضروبة في القاهرة بتاريخ سنة ١١٤٣ هـ فالاولى منها ذهبية وهي صورة القطعة المعروفة باسم زر محبوب أو سكوين . والثانية ذهبية ايضاً وهي نصف سكوين أو نصفية والثالثة صورة القطعة النحاسية المعروفة بالجديد

## سلطنة عثمان بن مصطفى

من سنة ١١٦٨ ـــ ١١٧١ هـ او من ١٧٥٤ – ١٧٥٧ م

فبويع اخوه السلطان عثمان بن مصطفى ويدعونه ايضاً عثمان الثالث وبقي على كرمي الخلافة ثلاث سنوات فقط . فشفى ابراهيم بك الشركسي غليــــله بقتل ابراهيم كخيا لكنه لم يرو مطامعه لان مشيخة البلد انتقات الى رضوان بك

صديق ابراهيم كنيا ثم ظهر لرضوان منافس آخر من زعماء حزب ابراهيم بقالله حسين بك اصبح بعد قتل الكخيا اكبر رجال ذلك الحزب قادعى لنفسه الاولوية بمشيخة البلد فلم نقبل دعواه فجمع اليه بعض دعانه الماليك وصعد الى قلعة القساهرة واستولى على بطارية من المدافع تشرف على بركة الفيل حيث يقيم رضوان بك فاطلق بعض القنابل على المنازل فخرقت جدرانها فتداعت اركانها ورضوان بك مشغول بحلاقة لحيت . فلما احس بالامر طاب جواده ولم يعل ظهره حتى اصيب برصاصة كسرت فخذه . وتمكن من الفرار ومعه بعض الماليك الى قرية الشيخ عثمان وهناك توقف عن المسير نادة الالم ومعه رئيس الضابطة وكان مجروحاً ثم توفي الاثنان ودفنا معاً

فسمي حسين بك من ذلك الحين شيخ البلد واخذ يتقرب من الرابه البكوات وهم لا يزيدون منه الا نفوراً. ولم يمض بضعة اشهر من توليته حتى كمنوا له في مكان مصاطب النشاب في السهل الواقع بين القاهرة وارض ابراهيم بك . وكان مشتغلا بعرض جنوده الماليك فهموا به وذبحوه ثم قطعوه ارباً ارباً وصار يعرف من ذلك الحين بحسين بك المقتول . فتولى مكانه خليل بك واشتهر بحب القتل وكان متظاهراً بالعداوة والحسد لعلى بك على الخصوص لاعتقاده انه اشد اعدائه وطأة واقواهم عزيمة

# سلطنة مصطفى بن احمد

من سنة ١١٧١ — ١١٧٨م او من ١٧٥٧ — ١٧٧٤م

وفي سنة ١١٧١ هـ تولى الخلافة العثمانية مصطفى بن احمد وهو مصطفى الثالث . وبالحقيقة ان على بك كان كثير الاخلاص لا براهيم كنيا لا ينفك ساعياً في الانتقام له ولكنه كان يرى السبيل الاقرب والاسهل لبلوغ مرامه انميا هو القوة . فاخنى مافي ضميره ٨ سنوات اشتغل في اثنائها بجمع القوة . فابتاع عدداً وافراً من المماليك ووطد علائقه مع البكوات الآخرين وأكتسب ثقتهم بماكان يظهره من الغيرة عليهم والاخلاص لهم وماكان يكرمهم به من الهدايا . وما زال يخطو خطوة بعد اخرى حتى اقترب من النقطة المطلوبة فاوجس خليل بك خيفة منه وجعل يجسس حركاته بالارصاد والعيون ويعد المكائد في شوارع القاهرة . ففي ذات يوم هجم عليه حسين كشكش بامر خليل بك وبعد موقعة هائلة اضطر على بك أن يفر الى الصعيد في طائفة من اصدقائه البكوات يستعد للانتقام مضاعفاً

فصرح خليل بك ان على بك واتباعه البكوات مجردون من رتبهم وحقوقهم وولى مكانهم بكوات من ذويه وقتل من ظفر به في القاهرة من اصدقاء على بك او المنة بن اليه . اما على بك فالتق في الصعيد بواحد من بماليك مصطفى القرد يدعى صالح بك كان منفياً هناك وفي قلبه من خليسل بك حزازات فاتحد الاثنان ورجالها وزحفا على القاهرة . فخرج خليل بك وحسين بك كشكش فدارت رحى الحرب فكان الفوز لعلى ورفيقه فطاردا خليل بك ورجاله حتى قطعوا مديرية القليوبية واوصلوهم الى المسجد الاخضر على ضفاف النيل . واشتد الكفاح هناك فالتجأ خليل بك ورجاله الى طنطا فبعث على بك كاشفه محمد الملقب بابي الذهب ليهاجهم فهاجهم واستلم طنطا بعد ان قتل حسين كشكش اما خليل بك فاختبأ بالمسجد وبتي فيه وقد غلبه الجوع بعد ان قتل حسين كشكش اما خليل بك فاختبأ بالمسجد وبتي فيه وقد غلبه الجوع وطافوا بها في اسواقها

# على بك الكبير

ون سنة ١١٧٧ ــــ ١١٨٧ هـ او من ١٧٦٣ ــــ ١٧٧٤ م

فتمكن على بك بهذا الانتصار من استلام مشيخة البلد في القاهرة سنة ١١٧٧ هو واول امن باشره قتل ابراهيم الشركسي الذي قتل سيده فثارت عليه احزابه يطلبون الانتقام وهم عديدون فخاف على بك على حياته فقر الى سوريا فالتجأ الى متسلم (حاكم) بيت المقدس وكانت بينهما صداقة قديمة الا ان هذا الملجأ لم يحمه الاشهرين لان اعداءه البكوات لما عاموا بمقره شكوه للسلطان مصطفى واخبروه بمقره فانفذ الى متسلم القدس فرماناً يأمره به ان يرسل على بك مخفوراً الى الباب العالى . فعلم على بك بذلك ففر الى عكا وهناك اكتسب صداقة الشيخ ضاهر العمر امير تلك الدينة الحصينة فاكرم وفادته وسعى في تبرئته امام الباب العالى . و بمساعدة نصرائه من اصدقاء ابراهيم خكيا اكتسب له العفو من الحضرة الشاهائية فالغيت الاوامن بالقبض عليه واعيد الى القاهرة في منصيه الاول

وفي سنة ١١٧٩ هـ اي بعد ذلك بسنتين هدد علي بك بالاقالة من ذلك المنصب --وذلك ان محمد راغب باشا الذي كان على مصر وعزل منها على ما مرَّ بك كان يتذكر كرم اخلاق على بك مذ كان كاشفاً . فبعد استقالته من مصر ولي بر الاناضول وبعد تسع سنوات سار صدراً اعظم وما انفك متذكراً صداقة على بك لا يفتر عن معاضدته وتسهيل مطالبه سرًّا وجهراً . ففي سنة ١١٧٩ هـ توفي الوزير محمد راغب باشا فاصبح على بك في حاجة ارز يعضده . فاغتنم اعداؤه هذه الفرصة ووشوا به الى الاستانة فاضطر ان يفر الى الهن ولم تأت سنة ١١٨٠ه حتى عاد الى القاهرة واسترجع منصبه بمساعدة احزابه وموت اربعة من دعاة ابراهيم الشركسي . ثم تراءى له ارز صديقه صالح بك تحدثه نفسه بخرق حرمة الصداقة واتباع داعي المطامع الشخصية فوكل امر قتله الى ابراهيم كاشف احد اتباعه فقتله طعنا وسترى ان ابراهيم هذا سيرتقي حتى يتولى مشبخة البلد

وراى علي بك ان قبائل العربان في مصر السفلى قد شقت عصا الطاعة فانفذ البها احد مماليكه المدعو احمد في فرقة من الرجال فحارب اولئك العربان وامعن في قتلهم حتى لقبوه بالجزاروهم الذي تولى عكا بعدئذ واشهر باحمد باشا الجزار . اما من بقي من عدا علي بك فخافوا ولزموا السكوت وتحقق تخلصه من القلاقل والمفاسد والمقاومات وراى من باب الاحتياط والحرص ان يرقي ثمانية عشر مملوكاً من اتباعه الى رتبة البكوية لينصروه وقت الحاجة وهذه اساؤهم :

|                             |  | ورجيا   | من - | رضوان ابن اخيه | ١  |
|-----------------------------|--|---------|------|----------------|----|
|                             |  | <       | •    | علي الطنطاوي   | ۲  |
| ش ۱۹ : صورة ختم سليمان كخيا |  | <       | •    | اسماعيل        | ٣  |
|                             |  | <       | «    | خليل           | ٤  |
|                             |  | >       | •    | عبد الرحمن     | ٥  |
|                             |  | >       | •    | حسن            | ٦  |
|                             |  | >       | •    | يوسف           | Y  |
|                             |  | >       | •    | ذو الفقار      | ٨  |
|                             |  | >       | <    | عبجيب          |    |
|                             |  | >       | <    | مصطفي          | ١٠ |
|                             |  | ماسيا   | ۱ «  | احمد الجزار    | 11 |
|                             |  | انكشاري |      | سليم آغا       | 14 |
|                             |  | >       |      | سلیمان کخیا    | ١٣ |

| شركسي | لطيف    | ١٤ |
|-------|---------|----|
| D     | عثمان   | 10 |
| >     | ابراهيم | 17 |
| >     | مراد    | ۱٧ |

ولهذين الاخرين شأن في هذا التاريخ لانهما سيتنازعان السلطة في مصر

١٨ محمد

وكان يمز محمداً هذا اكثر من الجميع وستراه رجلاً عقوقاً منكراً للجميل. ولما نقلد البكوية لقب بابي الذهب فاحب ان يجعل هذا اللقب اسماً على مسمى فتظاهر بالكرم المفرط وبدلاً من ان يفرق العطايا بالبارات فرقها بالارباع

أما على بك فكان ساهراً على مصلحة البلاد سهراً تاماً وكان مخلصاً في اعماله فطهر البلاد من اللصوص وسعى جهده في اصلاح شؤونها فساد الامن فيها بعد ان كانت معرضاً للقلاقل والمفاسد . ولم تقف مطامع على بك عند هذا الحد فانه راى من تحامل الواشين بينه وبين ديوان الاستانة وإيقاع ذوي الاغراض به وبسلطته ما حمله على السعي في الاستقلال بمصر وتجريدها من رعاية الدولة العنائية لكنه كنم مقاصده وجعل يسعى في تنفيذها تحت طى الخفاء

مساعيه في سبيل الاستقلال

واول خطوة خطاها نحو هذه الغاية آنه انتحل اسباباً بنى عليها عزل مستخدى الملكية والجهادية ورؤساء الوجاقات واستبدلهم برجال على دعوته الآوجاق الانكشارية عانه لم يمسه بعد ان تمكن من استبقائه محت حمايته وسد جميع السبل التي يمكنه بها النطرق الى مقاومته وأخر دفع مرتبات الوجاقات الاخرى عمداً وصار يدفع رواتبهم اقساطاً عملة ورق بول كانت تخسر الماية منها تسعين فكان يربح ارباحاً عظيمة باسترجاع الورق بالأثمان البخسة وصرفه ثانية بثمنه الاصلي. فلما رات رجال الوجاقات انهم لا يستولون منها شيئاً فشيئاً ويتعاطون اشغالاً اخرى اكثر فائدة لهم

ثم سعى في تقليل العساكر العثمانية واستخدام الماليك من دعاته . حق صاروا نحواً من ستة الاف وحظر على سائر البكوات والكشاف الذين يخشى تغيرهم عليه ان يقتني احدهم اكثر من مملوك او مملوكين . وكان على ولاية مصر اذ ذاك محمد باشا فاز عجته اجراآت على بك وخشي عاقبتها فنصح له ان يقف عند حدم فلم بكترث بقوله . فاقر على مقاومته لان هذه الاجراآت مضادة لمصاحة الباب العالي ولكنه لم يكن يستطيع

الجاهرة بمقاصده هذه فاخذ يدسها سرًّا وأتحد مع من بقي من دعاة ابراهيم الشركسي واجمعوا على الانتقام من على بك ثم جعلوا يسعون فساداً بين احزابه واستجلبوا بعضاً منهم الى جانبهم بالمواعيد المبنية على الحسد والطمع . وفي جملة هؤلاء محمد بك ابو الذهب الذي طمره على بك بفضله حتى ازوجه ابنته وكان يناديه كماينادي اولاده . ولم يكونوا بستطيعون تنفيذ مآربهم جهاراً فاغروا صهره محمد بك المذكور بالمال ووعدوه أنه اذا قتل على بك يتولى المشيخة مكانه فقبل لكنه علم بعد ثذانه يقصر عن مناوأة على بك واستعظم الجناية فعدل عنها الى جناية تقرب منها . وذلك أنه شكى الى على بك معاملة الباشاله فاسرع على بك الى انقاذه منه وما أنفك عن الباشاحتى اخرجه من مصر فعاد الى الاستانة . ولم يزدد على بك الا ثقة في محمد بك ابي الذهب واخلاصاً له رغم ما كان ينقل اليه عنه من السعى ضده

وفي سنة ١١٨٧ ه انتشبت الحرب بين روسيا والدولة العلية فبعثت هذه الى مصر ان تمدها بانني عشر الفا فوصلت الاوامر لعلى بك بذلك ومشروعه لم ينضج بعد فلم يسعه الا مباشرة ما أمر به فابتدأ بجمع الجنود . اما اعداؤه فاغتموا تلك الفرصة للوشاية فضموا اليهم الباشا الجديد الذي كان قد ارسل من القسطنطينية بدلا من الباشا الذي اخرجه على بك واتفقوا جيماً على كتابة تقرير امضاه الباشا وسائر البكوات اعداء على يشون به الى الديوان الشاهائي بدعوى أنه انما اراد بما يجمعه من الجبوش معاضدة روسيا للاستقلال بمصر فانفذ الديوان الشاهائي الى الباشا امراً مشدداً ان يقتل على بك ويرسل راسه الى الاستانة

فاتصل ذلك بعلي بواسطة اصدقائه بالاستانة فبعث علي بك الطنطاوي احد دعاته في عشرة من اتباعه الماليك متنكرين بلباس البدو يكمنون على مسافة قصيرة من القاهرة حيث لا بد للقابحي باشي حامل ذلك الفرمان من المرور به فكثوا هناك ثلاثة الم وفي اليوم الرابع بان لهم القابحي ومعه اربعة رجال فوشوا بهم وقنلوهم وطمروهم في الرمل واخذوا ملابسهم والفرمان وساروا الى علي فقراه ثم جمع البه ديوان البكوات العمومي واطلعهم عليه واقنعهم ان ذلك الامر ليس لقتله وحده بل لقتلهم عيماً ثم خاطبهم قائلاً « دافعوا اذا عن حياتكم وحقوقكم واعلموا ان مصر ما برحت منذ القدم يحكمها دول من المهاليك كانوا سلاطين اشداء تفاخر بهم الارض السهاء فاعيدوها البهم . وهذه فرصة لاتضيعوها فانكم لن تعثروا عمركم على فرصة مثلها : هلم فاعيدوها البهم . وهذه فرصة مثلها وحريتنا >

### اــتقلال علي بك بمصر

فتأثر البكوات من فصاحة على وبلاغته وكانوا تمائية عشر قد اجمعوا على دعوته فعاهدوه على الدفاع عنه ما استطاعوا الى الدفاع سبيلاً . اما سائر الامراء المهاليك من اعدائه فخافوا العاقبة ولزموا السكوت . فكتب ديوان على بك امراً الى الباشا ان يبرح الديار المصرية في ثمان واربعين ساعة واذا لم يفعل يقتل وان مصر قد اصبحت مستقلة . وبعث على الى الشيخ ضاهر العمر امير عكا يعلنه رسمياً باستقلال مصر ويدعوه للمساعدة في ذلك فاجابه الشيخ ضاهر مسروراً وجمع اليه رجاله ورجال بنيه السبعة وصهره وانضم الجميع الى جنود على وكان قد اضاف الى الستة الآلاف التي عنده من المهاليك الاثني عصر الفا التي جمعت مدداً للعثمانيين واضاف الى هذه ايضاً رجال اصدقائه البكوات حتى وجال اعدائه لانهم لم يعد يسعهم الاطاعته

فاتصل ذلك بالاستانة فارسل الباب العالي امراً الى والى دمشق ان يسير في ٢٥ الفاً لنع جنود عكا من معاضدة على فسار الوالي في ذلك العدد من الرجال فلاقاه الشيخ ضاهر في ٦ آلاف بين لبنان وبحيرة طبرية ورده على اعقابه سنة ١١٨٣ ه . وكانت هذه الواقعة آخر الوقائع لان الباب العالي امسك بعدها عن ارسال الجند كانه نسي علاقته مع سوريا ومصر بالكلية

أما على فاغتنم اشتغال الدولة العابية بالمحاربة مع روسيا وصرف عنايت في تنظيم مملكته الجديدة واصلاح ما داخلها من الخلل فخفض الضرائب وجعل على المالية مدير الكمرك القديم المعلم ميخائيل فرحات القبطي بدلاً من يوسف بن لاوي الاسرائيلي وكان قد قتل جزاء خيانته ، ونظم التجارة الخارجية والمواصلات وابعد العربان الى الصحراء فاستولى الامر وانتشر الاصلاح في القطر فزادوا على القاب على لقب لموط قبان (مبيد اللصوص)

### قبيلة الهوارة

وكان في جملة القبائل الثائرة على مصر قبيلة الهوارة وهي اشدهن بأساً واطول باعاً جاءت في الاصل من ضواحي تونس الغرب واستقرّت بين جرجا وفرشوط في بقعة من الارض لم تكن تصلح للزراعة فاعتنوا فيها حتى انشأوا عدة قرى وما زالوا ينشرون سطوتهم حتى احتلوا جميع البقاع بين هوارة وكفر الشيخ سلم . ثم اغتنم الشيخ هامان (شيخ الهوارة) اشتغال مصر بما تقدم ووضع بده على البلاد من اسيوط الى اصوان وجمع اليه محصولاتها . وكان قد حارب هذه القبيلة كثيرون بمن تولوا مصر قبل علي

وفرضوا عليها ضريبة مقدارها ٢٥٠ الف اردب من الحنطة توردها سنويا الى مصر ففي سنة ١١٨٣ هـ ارسل على بك صديقه محمد بك الجالدهب لمحاربة الشيخ هامان وقبيلته فحاربهم وتغلب عليهم في اواخر تلك السنة . فاضطر ابناء الشيخ ال يبناعوا حياتهم بما لديهم من ثروة ابيهم . فرج ابو الذب من فلك مالا كثيراً ثم اسرع الى القاهرة لما علمه من الدسائس التي كان ساعياً بها رفيقه احمد بك الجزار على على بك وكانه لم يكن يريد ان يشاركه احد بالدسائس على سيده . وكان احمد الجزار ينظر الى ابي الذهب نظره الى عدو يناظره في ارتكاب الدئايا فسعى في قتله فلم ينجح . وكان لاحمد الجزار سيف مشهور بطيب فولاذه واتقان صنعه ، فاتفق يوماً انه اجتمع وكان لاحمد الجزار سيف مشهور بطيب قولاذه واتقان صنعه ، فاتفق يوماً انه اجتمع بعحمد ابي الذهب فقال له محمد « ارثي حسامك لاجربن وزنده » فاجابه احمد « لا يستل حسامي سواي ولااغمده حتى يستباح قتيل » شهض لاحال وغاد رالقاهرة قاصداً للقسطنطينية فوصلها . ثم عهدت اليه ولاية عكا بعد ذلك ، وما زال فيهاحتى توفاه الله القسطنطينية فوصلها . ثم عهدت اليه ولاية عكا بعد ذلك ، وما زال فيهاحتى توفاه الله

## فتوح علي بك ومعاهداته

الما على بك فبعد ان تغاب على الصعيد نار في خاطره حب الافتتاح فجرد الى المين جيشاً شحت قيادة محمد ابي الذهب فسار في عشرين الف مقاتل فقطع برذخ السويس ومضيق العقبة ولم يبق على احد من التبائل التي حاولت الوقوف في طريقه وما زال حتى اتى المين وافتتحها . وامر علي فسار اسماعيل بك في ثمانية آلاف وما زال حتى الى المين وافتتحها . وامر علي فسار اسماعيل بك في ثمانية آلاف المنتاح السواحل الشرقية للبحر الاحر وحسن بك لافتتاح جدة ولقب بالجداوي اشارة الى انتصاره على تلك المدينة وما زال يعرف بهذا اللقب من ذلك الحين . ولم تمض ستة اشهر حتى افتتحت شبه جزيرة العرب وفي جملتها مكة المشرفة ولحق بها نهب شديد وانزل شريفها واقيم مقامه ابن عمه الاهير عبد الله فوافق عليه افي سلطنته وساه بسلطان مصروخاقان البحرين فعل ذلك بصفته الدينية تملقاً لعلي . فلما حصل علي بك على ذلك من شريف مكة اخذ يمتع بحتوق السلطنة فام ان يخطب باسمه في الصلوات العمومية ايام الجمعة . وضرب النقود سنة ١٨٥٥ ه في القاهرة باسمه كما سترى وسعى علي بك في هذه السنة الى امر سبق به الى حتفه وذلك انه عهد الى محمد بك ابي الذهب ان يسير في ثلاثين الفاً لاخضاع بلاد الشام لانه كان يعتبر هذه الولاية بعد خروجه من طاعة الدولة العلية عدوًا قريباً يخشى منه على نفسه وعلى صديقه بعد خروجه من طاعة الدولة العلية عدوًا قريباً يخشى منه على نفسه وعلى صديقه ومحالفه الشيخ ضاهر . وكان ينظر الى سوريا كانها جزيم طبيعي من مملكة مصر و

وكانت بالواقع قسماً منها في سائر الازمنة التيكانت فيها مصر مستقلة في الدولة الطولونية والفاطمية والابوبية والمهاليك وغيرها

وسعى على بك في التحالف مع الدول التي بينها وبين الاستانة عداوة طبيعية فاستخدم تاجراً ايطالباً اسمه روستي عقد له معاهدة سامية مع البندقيين على ال يكونوا حلفاء له . ثم عهد الى رجل ارمني اسمه يعقوب ان يستطلع من الكونت الكسيس اورلوف قومندان القوات الروسية في البحرين (المتوسط والاسود) عن عقد معاهدة دفاعية وهجومية مع قبصرة روسيا كارينا الثانية . فاجاب الكونت بالايجاب



ش ۲۰ : كاثرينا الثانية

وفتحت المخابرات بشأن ذلك وطال امرها كثيراً لبعد المسافة بين الطرفين . اما جنود على بك في سوريا فصاحبها الظفر وانحدت بجنود الشيخ ضاهر فاستولوا على غزة والرملة ونابلس والقدس ويافا وصيدا واخيراً حاصروا دمشق ولم تلبث يسيرا حتى سلمت

#### خيانة محمد بك ابي الذهب

فلما رأى محمد ابو الذهب تمام هذه الفتوحات العظيمة على يده حدث نفسه ان يجعلها لنفسه . ثم قادته مطامعه الى محاربة على واستخراج مصر من يده . ويظن انه لم يقدم على ذلك من تلقاء نفسه وانما حمل عليه باوامر جاءته من الاستانة لان الخابرات السرية كانت متواصلة بينه وبينها بواسطة الباشا الذي اخرجه على من مصر . فامسك محمد عن المسير في البلاد العثمانية وحول شكيمة مقاصده نحو الديار المصرية فجمع ما كان لديه من الجيوش وضم البها الحاميات التي كان قد اقامها في المدن المفتنحة وسار قاصداً مصر . لكنه لم يجسر على المسير الى القاهرة رأساً خوفاً من الانكشارية والوجاقات الاخرى لعلمه بما في قلوبهم من الضغينة عليه . فعرج محو الصحراء حتى اتى الصعيد فط رحاله هناك واستولى على اسيوط في آخر يوم من سنة ١١٨٥ ه . ثم استقدم فيائل العربان وطلب محالفتهم ومحالفة بكوات الصعيد وجاهر يعزمه على خلع علي بك وسار قاصداً القاهرة فوصلها في اوائل سنة ١١٨٦ ه فنزل مجيشه شجاء البساتين فوق مصر القديمة

فلما علم علي بك بذلك ندم على ما وضعه من الثقة في رجل كان له أن يعتبر من سيرته الماضية أنه على غير الاخلاص والاستقامة . فجند ٣ آلاف رجل بقيادة اسماعيل بك وامرهم أن يمنعوا محمداً من عبور النيل . فسار اسماعيل لكنه خاف سطوة عدوه ووردت عليه كتب مفعمة بالمواعيد يمازجها بعض التهديد فاخذ جانبه وضم جيشه الى جيشه فقطع محمد بك النيل فاستقبله رجال اسماعيل بالترحاب . فاتصل ذلك بعلي فيئس من الفوز فاقطع الى القلعة باهله واصدقائه ورجال دعوته وقد عزم على المدافعة الى آخر نسمة من حياته

## علي بك فى عكا

وبعد ثلاثة ايام ورد اليه كتاب من الشيخ احمد احد ابناء صديقه الشيخ ضاهر ان ببرح القاهرة حالاً ويأتي الى ابيه في عكا . فخرج علي من القلعة بمن معه وسار من جهة الجبل الاحر طالباً سوريا عن طريق الصحراء . وكان خروجه قبل دخول محمد بك القاهرة بيوم واحد اي مساء ٩ محرم سنة ١٨٨٦ هـ وهذه هي المرة الثالثة لخروجه منها الى سوريا وفي معيته عدد يسير من الجند لايبلغ ستة آلاف معظمهم من الخدمة الذين لايستطيعون الدفاع . ولم يحمل معه من المال الا ثما تماية الف زر محبوب مجملها الذين لايستطيعون الدفاع . ولم يحمل مايساوي اربعة اضعاف ذلك . وما زالوا في

المسير ليلاً ونهاراً فوصلوا الى خان يونس في حدود سوريا بعد ثلاثة ايام فرأوا ال خسة من الجمال الحاملة للنقود قد ذهبت فريسة بيد القبائل البدوية وان عدداً من جنوده فروا ومعهم يوسف الخرندار . وفي اليوم التالي دخل علي بك غزة ثم واصل السير حتى اتى عكا بعد ثمانية ايام فرحب به اميرها وكانت بينهما مودة شديدة فاطمأن على هناك . غير ان ماتكبده من المشاق في الاسفار مع ما اثر في نفسه من الغيظ الشديد غير صحته فلم يصل عكا الا وهو في حالة الخطر من شدة المرض

وفي اثناء ذلك وصل مبنا عكا اسطول روسي فلما علمت حاميته بما حل بعلي عقدوا معه معاهدة ثانية وقد واله كل ما مجتاج اليه من المؤن والزخائر وكان في خدمة ذلك الاسطول فرقة من الالبانيين د الارناؤوط» مؤلفة من ثلاثة آلاف رجل فأمدو بهم . فلما راى علي بك ماكان من نجدة الروسيين مع ما يمكنه الحصول عليه مون جنود الشيخ ضاهر عزم على مناواة ابي الذهب لكنه لم يكن يستطيع مباشرة ذلك بنفسه لانحراف صحته . فعهد الى علي بك الطنطاوي بعد ثلاثة اشهران يسير اولاً لاسترجاع المدن السورية التي دخلت في حوزة محمد ابي الذهب فسار واستولى على صور وصيدا وقرى اخرى من سواحل سوريا كانت قد احتلها جنود عثمانية بعد السحاب جنود عمد ابي الذهب ، ثم سار علي بنفسه مع من بقي من الجند الى يافا وافتتحها بعد عاصرة خسة اشهر استولى في اثنائها على غزة عنوة وعلى الرملة واللد تسلياً . فاعاد يافا على حكومة الشيخ ضاهر وجعل على اللد حسن بك الجداوي وعلى الرملة سليم بك

وفي ٩ ذي القعدة ١١٨٦ هكان على بك في يافا فجاءته رسل من القاهرة بمهمة سرية من وجاق الانكشارية والوجاقات الاخرى وسائر اعيان القاهرة يعلمونه السحداً ابا الذهب دخل القاهرة حالما خرج منها هو وسمى نفسه شيخ البلد وجعل يعيث في البلاد عيثاً لم يسبقه الى مثله احد نمن تولى مصر قبله. فجعل بعض الضرائب ضعفين و بعضها ثلاثة اضعاف ، ثم اختلق قانونا غربباً دعاه قانون رفع المظالم والمقسود منه بحسب الظاهر انقاذ ملتزي الاموال الاميرية من الاجراآت الاستبدادية التي كان يسومهم اياها الكشاف الى ذلك العهد واستبدالها بما يعود بالمنفعة والحقيقة ان الضرائب ما انفكت اشد وطأة من ذي قبل والاجراآت لم تزدد الااستبداداً فضلاً عما رافق كل ذلك من الفتك بالعباد قتلاً ونهباً

ثم قالوا ان مصر مجملتها لما رأت ما وصلت اليه من الانحطاط وما لحق باهلها من

المظالم التي ما انزل الله بها من سلطان قد انابتهم إن يباغوا على بك انها بصوت واحد تلقس رجوعه ليحكم فيها لانه هو منقذها الوحيد وان مدينة القاهرة مستعدة ان تفتح ابوابها لاستقبال اميرها القديم وان تدافع عنه الدفاع الممكن اذا حاول محمد بك ابو الذهب ما يخالف الصوت العمومي

### خروج علي بك لمحاربة ابي الذهب

فلما علم على بكل ذلك شعران آماله عادت اليه وبرح يافا للحال قاصداً القاهرة ولم يكن معه من الجنود الاالفان وخمسائة فاستنجد حاميات الله والرملة وانضم اليهم جنود الشيخ ضاهروجنود ابنه الشيخ شلبي وصهره الشيخ كريم وحسن شيخ صور وكان قد استأجر ثلاثة آلاف وخمساية من المغاربة . فكان عدد جنوده جملة مماية من المغارب

ففي ١١ محرم سنة ١١٨٧ ه وصل علي بك الى خان يونس وفي ١٦ منه اقترب من الصالحية ، وفي ١٨ منه التق بمقدمة جيوش محمد بك ابي الذهب وعد تهم اثنا عشر الف مقاتل وبعد محاربة بضع ساعات ظهر علي بك عليهم وقد قتل عدداً غفيراً من رجالهم ، فانفتحت له ابواب الصالحية فدخلها وقد أصيب بجروح بليغة ، ثم علم ان اعتماده على احزابه في القاهرة لا يورثه الاخيبة الامل لان ابا الذهب كان قد جمع اليه كبراء البلاد ورجال حكومتها لما علم بمظاهرتهم العلي واقتعهم ان علي بك قد غدر الامة وخان الوطن واباح دماء المسلمين بمعاهداته مع الروسيين وغيرهم من الامم النصرائية ، واستخدم ابو الذهب في سبيل اقناعهم الدرهم الوضاح فانحازت اليه القوات العسكرية الا وجاق الانكشارية فأنه ظل محافظاً على ولاء علي بك ، فلما شعق محمد بك ابو الذهب اجتماع الاحزاب على دعوته أمن من الاضطراب الداخلي فسار بنفسه لمحاربة على

أما على فانزعج لتلك الاحوال انزعاجاً كثيرًا فضلاً عماكابده من مشاق الاسفار في قطع الصحراء الحارة وزد على ذلك الجروح التي اصابته في واقعة الصالحية فاصيب مجمى شديدة عجزمعها عن ركوب جواده وقيادة جنوده . وفي محرم سنة ١١٨٧ه علم بمجيء ابي الذهب وهو على ما تقدم من المرض فلم يتردد في وجوب الدفاع . فامر قواده فانتظمت رجاله على قلها ومهيأت للدفاع وكان على احد جناحي الجيش على بك الطنطاوي ومن معه من البكوات وعلى الجناح الآحر ابن الشيخ ضاهر وصهره فاستظهرت جنود على في بادىء الرأي حتى قاربت الفوز التام . ثم ارسل أبو الدهب

بعض جواسيسه الى المغاربة في جيش على يغريهم على خيانة رئيسهم فوافقوة ووافقه غيرهم كثيرون من بكوات على وفي جلنهم ابراهيم بك ومراد بك . وهذا الاخير اشترط ان يأخذ مقابلاً لخيانته هذه ما يخلفه علي من المناع والنساء وخصوصاً امرأته نفيسة وكان على يجبها ويحترمها لما كانت عليه من الفطنة والجمال

فلما انتشبت الحرب في الصباح النالي انحاز جميع المغاربة والبكوات الذين خانوا الى معسكر ابي الذهب ، وكانت جنود علي بك قريبة من الفوز فلما رأت تلك الخيانه تضعضعت وفر الجند يطلبون النجاة بانفسهم بعد ان قتل علي بك الطنطاوي والشيخ شبلي ونجا الشيخ كريم والشيخ حسن ورضوان بك من المعركة وساروا الى فسطاط علي واعلموه بما حصل وطلبوا اليه ان يمنطي فرسه ويسير برفقتهم الى غزة حيث بلاقيهم الشيخ ضاهر بمن معه من الجند

مقتل على بك

اما على بك فابت نفسه الاصغاء لــ ارادوا فجلس بباب خيمته وقال لهم د ايي ملازم هذا الموضع لا أبرحه حتى تبرحني نفسي لان الموت هنا أفضل عندي مر الفرار . اما أنم أذا شئتم النجاة بأنفسكم فبادروا إلى الفرار قبل أن يغشاكم ما ربما لا لا تقوون على دُفعه > . فاضطر ابن اخيه ورجاله الباقون ان يُنعنوا لما امم . فو دعوه وحولوا الاعنة في طريق خان يونس قاصدين غزة فلنوا الشيخ ضاهراً هناك فاعلموم بما كان وبوفاة ابنه فاسف عليه كثيراً . ومكن على بك بعد ذهاب اصدقائه بضع ساعات ينتظر منيته وبجانبه عشرة من مماليكه واذا بخمسين رجلاً تحت قيادة الكنيا نائب محمد ابي الذهب قد وصلوا الى الخمية ودخلوها وقتلوا من كان فيها من المهاليك ثم وشبوا على على وكان المرض مشتدًا عليه وفيه جروح لكنه نهض بسيقه فقتل اول قادم اليه وجرح آثنين آخرين فخثى الباقون الاقتراب منه فاطلقوا عليه البنادق فجرحوم جروحاً بليغة في ذراعه البمني وفخذه . فجمل بدافع بيسراه دفاعاً شديداً الى ان وثب عليه الكخيا بنفسه فدافعه على حتى اصيب في ذراعه اليسرى وفي اماكن اخرى فسقط على الارض وهو لا ينفك عنَّ الدفاع فتكاثرت عليه الرجال حتى امسكو. حيا وساروا به الى محمد ابي الذهب وطرحوه عند قدميه فام بحمله الى القاهرة فحملوه اليها وانزلوه في داره بدرب عبد الحق في شارع البكري وراء صندوق الدين فلبث فيها سبعة ايام ثم توفأه الله . وقد قال بعضهم إن ابا الذهب أدخل السم في جروحه فقتله والله أعلم . ودفنوه بتربة استاذه ابراهيم كخيا بجوار الامام الشافعي . وكان اوت هذا الرجل تأثير عظيم في قلب كل من عرفه حتى ان ابا الذهب نفسه لم يسعه الا الندم داخلياً لما فرط منه وما اتاه من نكران الجميل وارتكاب مثل هذه الخيانة

ومن مناقب علي بك أنه كان عظيم الهيبة حتى الفق لاناس أنهم مانوا خوفاً من هيئه. وكانت تأخذ الرعدة بعضهم بمجرد المثول بين يديه فيأخذ هو بتلطيف رعبه فيقول له « هون عليك » . وكان صحيح الفراسة شديد الحذق يفهم ملخص الدعوى الطويلة بين المتخاصمين ولا بحتاج في النفهيم الى ترجمان او من يقرأ له الصكوك والوثائق بل يقراها هو بنفسه ولا يختم ورقة حتى يقراها ويفهم فحواها . ومن مآثره البناية العظيمة بطنطا وهي المسجد والجامع والقبة على مقام السيد البدوي والمكاتب والميضاة الكبرة والحنفيات والمنارتان العظيمتان والسبيل المواجه للقبة والقيسارية العظيمة . وجدد ايضاً قبة الامام الشافعي وبنايات ووكالات في بولاق مصر ولا يزال هذا الرجل مميزاً عند المؤرخين بلقب الكبير فيدعونه « على بك الكبير »



وترى في الشكلين ٢٠ و ۲۱ صورتي النقود التي ضربت على عهد على بك 🙀 في القاهرة . الأولى فضية 🏿 وعليها الطغراء الشاهانية للسلطان مصطفى بن احمد

وتاربخ توليه السلطنة سنة

ش ٢٠ : نقود السلظان مصطفى بن احمد وعلى بك

١١٧١ ه ويشاهد عليها أيضا من الاعلى اسم على وتاريخ ٨٥ وهي مختصر من سنة ١١٨٥ ه وتدعى هذه القطعة من المعاملة ا قرشاً . والثانمة فضة ايضاً ويشاهد عليها الطغراء العثمانية . اما تاريخ تولية السلطان معطفي شر٢١ : نقود السلطان معطفي الطغراء العثمانية التي اتراحد وعلي بك

صرح بها على بك باستقلاله ويشاهد عليها اسمه . وتدعى هذه القطعة عشرينية أي نصف قرش

# سلطنة عبد الحميد الاول



ش۲۲: عبد الحميد الاول من سنة ۱۱۷۷ — ۱۲۰۳ ه او من ۱۷۷۴ – ۱۷۸۹ م

وفي تلك السنة تولى الخلافة العثمانية السلطان عبد الحميد الاول عوضاً من

السلطان مصطفى الثالث

وترى في الشكلين ٢٣و٢٤ صورتي فقود ضربت في القاهرة في عهد السلطان مصطنى بن احمد قبل استقلال علي بك بتاريخ ١١٧١ ه الاولى فضية والثانية



ش ۲۳ : نقود السلطان مصطفى ن احم

وبوفاة على بك عاد وادي النيل الى ما كان عليه قبله تابعاً لاملاك الدولة العلبة وعادت احكامه الى مشائخ البلد والكشاف الذين جعلوا تلك المناصب وسيلة لاختلاس



اموال الناس وحقوق الدولة . وكان على بك قد جعل لكل هذه المظالم حدًّا واصلح الشؤون حتى علقت الآمال باعتراز مصر ورفع شأنها فلم تبق المنية عليه

نعم أن مصر بعد وفاته عادت إلى كنف الدولة ش٤٪: نقود السطاان مصطفى

العلية لكنها بالحقيقة لم تفدها شيئاً لانها كانت في الحالة الاولى طعمة لرجل محب للاصلاح مخلص بمقاصده وان كانت بمعزل عن سيادة الدولة واصبحت في الثانية طعمة لثلاثين رجلاً كل منهم يسعى في ابتلاعها لا يتفقون الا على كره الدولة التي هم تحت حمايتها . اما السلطان عبد الحميد فلم يكن يرسل اليها من الولاة الامن كان اسماً بلا مسمى كما كان شأنهم قبل ظهور على . فكان الباشا من حولاء آلة يديرها البكوات كيف شاؤا ولم يكن لديه من الاعمال الا مخابرة القسطنطينية سرًا بما كان يقع بين هولاء البكوات من الخلاف وما كانوا بتداءون اليه من اخصام ، وواجباته المهمة ان يستلم الجزية من الحكومة المصرية ويرسلها الى الاستانة اذا تمكن من قبضها

#### ابو طبق وعزل الباشوات

فكانت ولاية مصر منصباً يستحي العقلا؛ من قبوله لانهم كانوا يعشبرونها منني استحقه الباشا او الوزير الذي يرسل اليها وكان يعلم قبل خروجه من الاستانة انه اذا لم يكن راضياً بمايرضاه شيخ البلد لا يلبث ان يصله منه رسالة ينقلها ناقل يقل له الاوطه باشي وفيها الامر بعزله امراً لا مرد له ولا مجال للمدافعة بعده . وكيفية ذلك ان شيخ البلد ورجاله اذا را وافي تصرف الباشا ما يوجب الشك اجتمعوا اجتماعاً عمومياً في الديوان وقرروا عزله وكتبوا بذلك امراً يسلمونه الي الاوطى باشي ليوصله الى الباشا فيحمله ويسير على حمار (لان القانون لا يسمح له بركوب الخيل او البغال) و بين يديه فرمان العزل فانا من في الاسواق على هذه الصورة علم الناس انه ساع في امر هام فيه عزل فيهرولون وراءه . ولا يزال سائراً في عرض الطرق اتناء المناس عند وصوله الى القلعة

فاذا وصل القلعة يدخل على الباشا ثم يجبُو امامه باحترام ووقار وعند ما ينهض يطوي السجادة التي كان جائياً عليها وينادي باعلى صوته « أثرل يا باشا » وعند طي السجادة والتلفظ بهذه العبارة تسقط كل حقوق ذلك الباشا ولا يعود له اقل سلطة

على الجنود التي كانت قبل بضع دقائق تنتظر اشارته . وتصير تحت اوامر الاوطه باشي وكانوا يسمون الاوطه باشي ابا طبق لانهكان يلبس على راسه قبعة مثل الطبق والباشا يقف ممثلاً يسمع تلاوة الفرمان سواء كان منطوقه بعزله او يقتله فلا يسعه إلا الطاعة النامة . على مثل ذلك كانت معاملة باشوات مصر — فانهم كانوا عرضة لاوامر العزل التي اذا لم تكن من الاستانة كانت من مصر



ش۲۰: ابو طبق في موكبه

فلما مات على بك اختلف اعداؤه في القاهرة على الاجتزاء من انتصاراتهم فكان كل منهم يظن لنفسه الحق بالتمتع بأثمار الانتصار كغيره او اكثر فاختلفت الاحزاب من ينهم ، اما من بتي من رجال على فلم يجدوا مكاناً فيه راحة لهم وكانوا في عكا عند الشيخ ضاهر على ماتقدم فتفهقر ابو الذهب لانه كان يحب الانتقام حبا يفوق النصديق وقد آلى على نفسه الاً يبتى على احد من رجال على

اما الشيخ ضاهر امير عكا فلم يعه يطيب له السكون بعد أن خسر ابنه في سبيل نصرة على بك فثارت في خاطره بواعث الانتقام ولكن أبا الذهب لم يعه يستطيع صبراً على ذلك فاسترحم من الباب العالى أن يؤذن له بالمسير لاخضاع سوريا ولا سيما عكا واتهم اميرها الشيخ ضاهراً بالعصيان وأنه ساع ضه الدولة . فاجاب الباب العالى بفرمان بثبته في مشيخة البلد مع لقب باشا ورتبة وإلى القاهرة مكافأة لما أتاه من كسر

شوكة علي واحزابه واذن له ان يتنبع ذلك الشيخ العاصي . فلما وصل الفرمان الى الذهب كاد يطير من شدة الفرح واعد جيشاً نحت قيادته واستخلف في مصر اساعيل بك وعهد حكومة مدينة القاهرة الى ابراهيم بك . وسار في جيشه الى سوريا ولم تنته سنة ١١٨٩ ه حتى دخل فلسطين . وكان لشدة عجبه بما اوتيه من الالقاب والرتب وما وعده به الباب العالي من المساعدات لايزيد الاكبراً حتى جعل خيمته التي يستريح فيها من ائمن ما يمكن وزينها ابدع زينة . فمر بخان يونس فالرملة ولم يلاق مقاومة . أما يافا فكان عليها الشيخ كريم صهر الشيخ ضاهر فدافعت قليلاً ثم فتحت عنوة وقتلوا القسم الاعظم من سكانها رجالاً ونساء شيوخاً واطفالاً

فبلغت تلك الفواحش مسامع الشيخ ضاهر وهو في عكا نخاف ان يصيبه ما اصابها ففر بعائلته وبمن هاجر اليه من المصريين ولم يترك في المدينة الا ابنه عليا ولما علم هذا باقتراب جيوش ابي الذهب اخلى القلعة وانسحب منها لاعتقاده أنه اذا حاول الدفاع انما يحاول عبثاً . فوصلها ابو الذهب وابوابها مفتوحة فدخلها ولم يبق عليها وفي هذه المدينة اتبهت فظائع هذا الرجل لانه ينها كان عازماً على العود الى مصر القوم فوجدوه ميتاً في خيمته ولم يعرفوا القاتل رغم ما اتخذوه من الاحتياطات وماكان لديهم من القرائن الكثيرة . فقال بعضهم انه اصيب بنقطة وهي داء السكتة وقال آخرون انه مات مقتولاً بيد عدو فاتك والله اعلم . و بعد موت ابي الذهب عادت الجيوش المصرية تحت قيادة مراد بك الى مصر ومعهم جثة رئيسهم فدفنوها بالقرب من مدفن علي بك . ومات ابو الذهب بعد موت علي بك بسنتين ولقب « بالخائن »

#### مشيخة اسماعيل بك

وتولى مشيخة البلد بعده اسماعيل بك ولم يبق غيره من رجال أبراهيم كخيا . وهو من الذبن نالوا البكوية بواسطة على بك وكان لا يزال على دعوته وأنما أنضم ألى أبي الذهب خوفاً . وقلبه لم يفتر لاهجاً بالمدافعة عن رئيسه لانه لم يأت نحوه الاما يستدعي لصرته فضلاً عن أمهما من طائفة وأحدة

فلما استلم زمام الاحكام نسج على منوال علي بك فبعث الى رجال حزبه الذين كانوا لا يزالون في سوريا فاستقدمهم اليه واقر هم في اماكنهم وطيب خاطرهم استعداداً تماومة مراد وابراهيم مناظريه على مشيخة البلد . وكانا قد اتحدا على خلع اسماعيل بك

مطلبا اولا طرد حسن بك الجداوي صديق اساعيل بك فلم يفوزا لكنهما تمكنا من حثلال القلعة فاتحد اساعيل بك وحسن بك واخرجاهما منها ففرا الى الصعيد . ثم جما حزباً كبيراً واستعدا لقنال اساعيل فبعث جيوشاً لتخمد انفاسهما فعادت على اعقابها وفاز الاميران . فاضطر اساعيل بك الى معادرة القطر المري فيمم الاستانة . اما حسن بك فقبض عليه ونفي الى جدة بحراً فاحتال في اثناء الطريق فارضى رئيس المركب الذي نقله فانزله في القصير على سواحل القلزم ومن هناك قطع الصحراء غرباً حتى اتى الصعيد فاستكن في اعلاء

### مراد بك وابراهيم بك

فلما خلا الجو لمراد بك وابراهيم بك اقتسما الاحكام فتعين الاول اميراً للحج والثاني شيخاً للبلد ورقيا كثيرين من مماليكهما الى رتبة البكوية وقلداهم مصالح البلاد وكانت الاحكام في عهدهما كماكانت في ايام اسلافهما من المظالم والاستبداد . وبلغهما معد مدة أن اساعيل بك عاد من الاستانة وجاء حلوان فيعثا اليه فرقة من الماليك لتكت بكل من كان معه من عائلته ورجاله . اما هو فقمكن من النجاة باختبائه في بعض لكهوف ثلاثة ايام .ثم خرج طالباً الشلال اجتمع وهناك بصديقه حسن بك الجداوي وسارا معاً واويا الى الجنادل في السودان

فاختلف مراد بك وابراهم بك على ارسال حملة للقبض على الهاربين فارباى الحدها وجوب التجنيد وخالفه الآخر حتى آل الامر الى الخصام وخروج ابراهيم بك مغتاظاً من القاهرة الى المنيا في الصعيد . فارسل اليه مراد بك بعض الاختيارية يسكنون من غضبه فارضوه واعادوه الى مركزه في القاهرة . الا ان العلاقات الودية ظلت متكدرة بين الاثنين ولم "غض مدة حتى خرج مراد بك الى المنيا غيظاً من زميله لانه انحد مع خسة من بيت عدوهم القديم وهم البكوات عثمان الشرقاوي وايوب الصغير وسليمان وابراهيم الصغير ومصطفى الصغير

ولبث مراد بك بعيداً عن القاهرة خسة اشهر وابراهم يظن انه لا يلبث ان يسكن غضبه ويعود البه فلما استبطأه ارسل البه الاختيارية كما فعل ذاك معه . فابى مراد بك ورد الاختيارية خائبين . ثم جند جنداً من اتباعه المهاليك وسار على الضفة الغربية للنيل حتى اتى الجيزة مقابل مصر القديمة وعسكر هناك . وهم بقطع النيل فعلم ابراهيم بك بذلك فجند في الجهة المقابلة على البر الشرقي ليمنعه من المرور ولبث الجانبان على تلك الحال ثمانية عشر يوماً لا بتحاربان الاعلى سبيل المناوشة باطلاق مدفع



ش ۲۶: مراد بك

و مدفعين ولم يقتل الا رجل او فرس . فمل مراد بك من تلك احال فعاد الى المينا اما ابراهيم بك فكان كثير الرغبة في مصالحة ذميله فانفذ اليه بعد خسة اشهر من خروجه وفداً ثانياً من كبار البلاد ومشائخها يطلبون اليه الرجوع الى القاهرة فوافقهم لكنه اشترط عليهم ان يسلموه الجمسة البكوات المتقدم ذكرهم حال وصوله الى القاهرة . فشلوا بذلك الشرط فنزل معهم فعلم اولئك البكوات سرًا من ابراهيم بك عا اشترطه مراد بك فخرجوا من القاهرة نحو القلبوبية على نية الشخوص الى الصعيد عن طريق الاهرام ، فاتصل ذلك بمراد بك فجعل عند الجسر الاسود قرب الاهرام عصابة من العربان تترصد مرورهم ولم يستطع صبراً على ذلك فقطع النيل ببعض وجاله فالتق بالمهزمين عند رأس الخليج فتلاحموا فجرح مراد بك ونجا اولئك فلاقاهم العربان عند الجسر الاسود فاسروهم وجاؤا بهم الى مراد بك فنفاهم الى النصورة العربان عند الجسر الاسود فاسروهم وجاؤا بهم الى مراد بك فنفاهم الى المنصورة

وفرسكورودمياط فريقاً لكامتهم وبعد مدة يسيرة عادوا واجتمعوا في ا خرسنة ١٩٩٧ والفقوا ان يفروا الى الصعيد ويجمعوا البهم عصابة يقاومون بها عدوهم ولم يباشروا ذلك حتى توسط شيخ جامع الازهر في امرهم وحمل لهم العفو من مراد بك فصفح عنهم واعادهم الى القاهرة بكل اكرام واعاد البهم رتبهم وامتيازاتهم

حملة عنمانية لحرب الماليك

مضى بعد ذلك ثلاث سنوات على ابراهيم بك ومراد بك وهما على وفاق وسكينة يقسمان ايراد البلاد بينهما بالسواء لا يقدمون عنه حساباً او اذا قدموه كان حبراً على ورق . فوشى بهما محمد باشا والي مصر اذ ذاك الى السلطان وبما كانا فيه من الاستئثار بمالية البلاد . فام السلطان عبد الحميد منة ١٩٩٨ هان يرسل الى مصر جيش لايقافها عند حدهما . فسار الجيش في عمارة بقيادة حسن قبطان باشا فوصلت الاسكندرية في ٢٥ شعبان سنة ١٢٠٠ ه نخاف البكوات خوفاً شديداً واجتمعوا اجتماعاً عاماً في الديوان وتباحثوا في ما يجب اجراؤه . فكثر اللغط واختلفت المقاصد والاراء فلم يقروا على شيء واخيراً ارتأوا طلب توسط محمد باشا ولما عرضوا عليه رايهم وافض . فطلبوا من الشيخ احمد العريشي شبخ الجامع الازهر والشيخ محمد المهدي رفض . فطلبوا من الشيخ احمد العريشي شبخ الجامع الازهر والشيخ محمد المهدي حين تعبن في زمن الفرنساوية كاتم سر الديوان الخصوصي كما سيجيء \_ وغيرهما ان

يسيروا الى رشيد ويستعطفوا القبطان باشا وترى في شكل ٢٧ صورة ختم الشيخ المهدي وتوقيعه الرسمي وفيه لقبه كما يكتبه بيده

فركبوا من بولاق في زورق فاخر وما زالوا حق بلغوا رشيداً فلاهم القبطان باشا بما يليق من الاحترام اما هم فلعلمهم ان الاميرين ايراهيم ومراداً لا يثبتان على راي خافوا اذا طلبوا لهم العفو وحصلوا عليه ان ينكت ذا نك فتكون الملامة عليهم ، فقال الشيخ العروسي «يامولانا ان رعية مصرضعفاء وبيوت الامراء مختلطة ببيوت الناس ، فقال الباشا « لا تخشوا بأساً فان اول ما اوصاني به مولانا السلطان هو قوله « ان الرعية وديعة الله عندي وانا استودعك ما اودعنه الله تعالى »

ش ۲۷ : ختم محمدي المهدي وامضاؤه

(reses)

فدعوا له بطول المسر ثم قال لمم د كيف ترضون ان يملككم عموكان كافران

لسومونكم سوء العذاب لماذا لا تخرجونهما من بلادكم؟ >

فاجابه احدهم بقوله « ياسلطانم هؤلاء عصبة شديدو البأس لا نقوى على دفعهم » فطيب خاطرهم ووعدهم بالحماية . وبالحقيقة ان هذا الوفد تصرف بالحكمة لانهم لم يكادوا يخرجون من حضرة القبطان حتى سمعوا بقدوم مراد بك ومعه عشرة مر البكوات وبعض الكشاف والماليك . ثم شاع انهم نزلوا في الرحمانية عند منشأ الترعة المحمودية الاسكندرانية . وسبب ذلك ان مراد بك بعد ما ارسل الوفد خطر له الدفاع بالسيف فجمع اليه ذوي شوراه وقاوضهم فاقروا على الدفاع وان يسير مراد اذلك وبيق ابراهيم للمحافظة على القاهرة

فسار مراد بمن معه ونزلوا في الرحمانية كما قدمنا فلافتهم الجنود العثمانية وجرت بينهما واقعة لم تطل الا يسيراً فاندعرت جنود الماليك من قنابل العثمانيين التي كانت تتدافع بين حوا فرخياهم فتشتت شماهم وفاز العثمانيون. ففر مراد بك ومن معه حتي اتوا القاهرة فاجتمعوا بابراهيم بك وخرجوا جميعاً الى الصعيد ومكثوا ينتظرون هجمات العثمانيين. فلما راى محمد باشا الوالي خلو القاهرة من الماليك جمع اليه الوجاقات ونزل بهم من القلعة لاستقبال الجنود العثمانية

ففي ٥ شوال سنة ١٢٠٠ ه دخل حسن باشا القاهرة بعد الخربت جيوشه كل ماامروا به من المدن والقرى ونهبوها ولولاه لم يبقوا على شيء اصلاً . لكنه كان يمنعهم من ذلك بالقوة وقتل منهم كثيرين عبرة الباقين فكفت الايدي فسكنت الناس فلما وصل القاهرة نزل في بيت ابراهيم بك عند قصر العيني على النيل، ثم عرض امتعة البكوات المنهزمين للمزاد العمومي وفي جملتها حريمهم واولادهم ومماليكهم فاسترحم المشائخ ان يخرج الاولاد والنساء الحوامل من معرض البيع لان ذلك فضلاً عن مخالفته للعواطف الانسائية فهو مغضب لله

فانتهرهم القبطان باشا قائلاً « سأكتب الى الاستانة بانكم تعارضون في يبع المتعة اعداء جلالة السلطان » فاجابه الشيخ السادات قائلاً « قد ارسلت الينا لمعاقبة شخصين مجرمين وليس لمتك شرائعنا والطعن في عاداتنا فاكتب الى الاستانة ماشئت ، فعند ذلك امر الباشا باستثناء المحظيات الحوامل من البيع ، وبعد ان يبعت سائر الامتعة عكف حسن باشا على اصلاح الادارة فاصلحها على ما يوافق الارادة الشاهانية وكان قد استقدم اساعيل بك وحسن بك الجهداوي من الصعيد فارسلها في جيش ويبادة عابدين باشا ودرويش باشا قائدي الحملة العثمانية التي جاءت مصر عن طريق البر

( فضلاً عن العارة البحرية المتقدم ذكرها ) وسار في تلك الحملة ايضاً نحو الف مقاتل من رجال الشام نحت قيادة امير كبير من امراء شين اغلي فاجتمعت هذه الحملة وسارت نحو الصعيد لمحاربة مراد بك ورجاله



ش ٢٨ : الشيخ ابو الانوار السادات

فصلت هناك واقعة عظيمة شفت عن عدة قتلى من الجانبين وانهزم مراد بك ورجاله الى الشلالات ورجعت الجنود العثمانية ظافرة الى القاهرة . ثم جاءت الاوامر الشاهانية بعزل محمد باشا وتولية عابدين باشا مكانه

وهنا تنتهي مهمة حسن قبطان باشا فاستدعي الى الاستانة بسبب الحرب معروسيا . والكن مصر لم تنج من البكوات وكانوا لا يزالون في مصر العليا كما رايت ، والمسيحيون يشكون من معاملة حسن باشا بانه اخذ متاعهم وباعه على مشهد من الناس فضلا عن الاهانة التي سامهم اياها وعلى الخصوص المعلم ابراهيم الجوهري امين احتساب مصر فانهم قبضوا على امرانه واجبروها ان تخبرهم بمخانى وجها من النقود فاخبرتهم فاستخر جوها واخذوها ، ولما برح حسن باشا القاهرة اقام عليها اسماعيل بك شيخ البلد فعهد هذا الى صديقه القديم حسن بك الجداوي امارة الحجج واتفقا معاً على اقتسام الابراد

وفي سنة ١٢٠٣ ه توفي الساطات عبد الحمد الاول

وترى في الشكلين ٢٩و ٣٠ صورتي النقود ش٢٠ : تتودالـطان عبدالحميد الاول



الذهبية التي ضربت على عهد السلطات عبد الحميد الأول بن احمد في القاهرة إ بتاريخ ١١٨٧ ه الاولى تدعى نصف زر محبوب والثانية فندقلي

## سلطنة سلم الثالث



ش ۳۱: السلطان سليم التالث من سنة ۱۱۷۱ -- ۱۷۷۸ هـ او من ۱۷۵۷ -- ۱۷۷۴ م

فبو بع السلطان سليم الثالث بن مصطفى فاقر اساعيل بك في أمركزه فتعاطى لا خكام بدراية و حكمة الى سنة ١٢٠٥هـ وفي هذه السنة طرأ على الديار المصرية ولاسيا القاهرة وباء شديد الوطاة لم تقاس مثله قبله حتى بلغ عدد الموتى به نحو الالف في اليوم

بالقاهرة وحدها وتقلب على حكومتها في يوم واحد ثلاثة حكام . وسبب ذلك ان اسهاعيل بك اصيب بالوباء فاقيم آخر مكانه فآخر حتى فني كل من كان من بيت اسهاعيل بك الا واحداً بدعي عثمان بك الطبل . ولا يزال هذا الوباء مشهوراً بفتكه ويعرف بطاعون اسهاعيل . فنولى عثمان بك الطبل المذكور مشيخة البلد ولم يكن قادراً على ادارة الاعمال التي عهدت البه فاستدعى ابراهيم بك ومراد بك فدخلا القاهرة في ٢١ ذي القعدة من تلك السنة ففر حسن بك الجداوي الى مصر العليا قانطاً

فاستلم ابراهيم ومراد ازمة الاحكام وجعلا يعيثان فيها وكانا يتناوبان مشيخة البلد وامارة الحج سنوياً بعد ان افتياكل من كان على غير دعوتهما فصفا الجو لها . اما قلباهما فكانا لا يخلوان من الضغائن المتبادلة لما طبع عليه كل منهما من حب الاثرة وقد اختلفا في الطباع والمناقب: كان مراد بك شديد البطش مقداماً لايهاب الموت وكان ابراهيم بك اكبر سناً واكثر اختباراً ربعاً ضخم القامة حسن الطلعة حاد البصر وكان يتربص لمراد محاذراً بطشه لئلايطلبه للنزال ولولا ذلك لم يرض معه بالاجتزاء من الدخل اجتزاء سوياً. وكان لايعارضه في ما يأتيه من الاستبداد ووضع الضرائب وسلب اموال الناس لانه شريكه في الارباح الناتجة من ذلك . وكان في ابراهيم رياء يظهر غير ما يضمر اذا استصرخ وعد مع العزم على الاخلاف . وكان جباناً فاذا اراد امراً لا يتظاهر به وانما يسعى اليه بالدسائس والمكائه

اما مراد بك فلم يكن يعرف المكر وانما كان يسعى في اغراضه بالقوة والحزم وكان طويل القامة عضلي البنية شديد البأس يقطع عنق الثور بضربة من سيفه وعلى وجهه ملامح الاسود فاذا غضب يهابه وبخاف منه كل من يراه حتى احب اصدقائه (انظر ش ٢٦). وكان كريم النفس لا يبيت على غيظ حر الضمير لا ينكر الحق ولو كان عليه عاصاً لا العجابه مقيا على قوله . وكان طمعه بمقدار سيحائه و حبه لذاته بمقدار حرية مباديه . وكان سريع الغضب شديده لا يراعي في حال غضبه امراً من الامور وربا فتك بمصلحة نفسه او اضر بشخصه

وترى في شكل ٣٢ صورة كل من. ختمي مراد بك وابراهيم بك محفورة على شكل جميل

والم بالبلاد بعد عود هذين الاميرين الى مصر جوع هائل ويقال انه حصل من كثرة ما



ش٣٢: ختم مراد بك وختم إبراهيم بك

ضبطاه من الحبوب في مصر العليا طمعاً بالكسب. ثم الغيا النظامات التي وضعها حسن باشا قبطان وابدلاها بما يوافق مطامعهما الشخصية . فكثرت تعديات مماليكهما وعلى الخصوص تعديات احدهم محمد الالني (١) فئار الاهلون ثورة عامة لم يسعهما معها الا توقيف تلك الاجرآات وقتياً خمدت الثورة فعادا الى ما كانا عليه فعاد الناس الى الاضطراب وكسدت سوق التجارة لقلة الامنية

نسخة قديمة من القرآن

يحكى ان مراد بك اظهر بوماً انه عازم عنى تجديد اللابس والامتعة العسكرية وطلب ما يقوم بنفقاتهما ففرض على الاسرائبليين مبلغاً كبيراً اعانة لهذا المشروع فاجتمع رؤساؤهم وتخابروا في ماذا يصنعون لينجوا من هذه الضريبة فاقروا على ان ينفذوا اليه اثنين من كبرائهم يسعيان في ما ينجيهم من هذه الضريبة فسارا ولما مثلا بين يدي مراد بك قالا له ﴿ أيها الامير أننا فقراء ولو بعنا ممتلكاتنا ونساءنا وأولادنا وانفسنا لا نجمع عشر ما تطلبه منا فاذا اعفيتنا من هذه الضريبة التي يستحيل علينا دفعها لطلعك على مخبأة تكفيك مؤنه هذه المطالب . وهذه الخبأة لا يعلم بها احد سوانا وقه تموقل هذا السر في عائلتنا حتى وصل اليناونحن نوصله لاولاد ناعند ما تحضر نا الوفاق فلما سمع كلمة ﴿ مُخْبِأَةً ﴾ فنح اذُّنيه وقاطعهما قائلاً ﴿ هلم بنا لنرى تلك المخباة فني اذا رأيتُكم صادقين اعفيكم وطائفتكم من كل ضريبة . هلم بنا الى ا يخباة ابن هي ؟ ، فاجاباً ﴿ انْ هَذُهُ الْحَبَاةُ البَّهَا الْأَمْيَرُ فِي جَامِعُ عَمْرُو بِنَ الْعَاصُ فِي مصر القديمة جعلها ذلك الفائح هناك في صندوق من حديد في دهايز لا يعرف مقرَّه الانحن ، فتأكه مرَّاد بك انهما يتكلمان الصدق فصر فهما . ثم سار في اليوم النالي مظهراً للصيد في البرية فمر بجامع عمرو فدخله كانه يريد الصلاة ثم نظر الى الجامع فاذا به قد تداعت اركانه فالنفت الى شيخه قائلاً ﴿ بِمَا أَنْ اللَّهِ قَدْ أَدْخَلَنَي هَذَا المسجد المبارك وجب علي أن اسعى في أصلاحه لكي يذكر أسمي في الصلاة مع أسم مؤسسه الفائح

عمرو بن العاص وغدا أن شاء الله أرسل البكم الفعلة يباشرون العمل > وفي اليوم التالي ارسل الفعلة بمراقبة احد ثقاته وبدلاً من أن ببداوا بهدم القسم المتساقط من الجامع بداوا بالقسم الة ئم وبعد بضع ساعات جاء مراد بك بنفسه فرا هم قه وصلوا الى دهليز فيه صندوق من الحديد فتحقق ما قاله له الاسرائيليان وكانا بين الجُمَاهير فامر فاخرج الصندوق ثم امر بفتحه فاذا هو .لا ن رقوقاً علمها آيات بالقلم الكوفي تم علموا بذلك انه القرآن الشريف

١ سمى بهذا الاسم لاته بيع بالف دينار

وترى في شكل ٣٣ رسم كلمات من فأتحة القر آن مثالاً لنوع كتابته الـكوفية . وكان

الدرالية الدرالية المالية الما

يظن انه كتب في ايام عمرو بن العاص فلما راى الاسرائيليان ذلك فرّامن بين الجماهير . اما مراد فاستشاط غيظاً ولما عاد الى القاهرة ضاعف الضريبة على الاسرائيليين واصر الا الن يدفعوها حالا واستعمل الكرباج لحثهم على ذلك . اما تلك الرقوق المثينة فالقيت في الدهليز بغير اعتناء وتركت هناك عرضة للشمس والماء ففسد بعضها ولما كانت الحملة الفرنساوية التقط ما بقي م

ش ٣٣ : كامات من فاتحة القرآن الشريف

الحلة وحفظها عنده في متحفه الخصوصي . وفي الكتبة الخديوية نسخة من القرآن يقال انها وجدت في جامع عمرو فلا يبعد أن تكون هي التي التقطها مارسل . وهي من اقدم نسخ القرآن الموجودة في العالم اليوم والغالب أنها كتبت في اوائل القرن الثاني للهجرة



وعاد مراد بك ورفيقه الى ماكانا عليه من المخالف المخال

والقاهرة ورشيد ضرائب ما أنزل الله بها من ثر ٣٤ : نقود السلطان سليم بن مصطفى



او يتظلم منه المتظلمون من سائر ساكني القطر. كل ذلك و منه التظلمون من سائر ساكني القطر. كل ذلك و منه الكثر سن ٣٠ : تقود السلطان السلطان السلطان رغبة في الاصلاح ولكنه غلب على امره سليم من مصطنى

وترى في الشكلين ٣٤ و٣٥ صور نقود السلطان سلم مضروبة بتاريخ سنة ١٢٠٣ هـ

# الحملة الفرنساوية

#### عهيد

قد رايت ما كان من انغاس مراد بك ورفيقه في المظالم واختلاس الاموال بغيرالحق. وكيف أنهما تطرقا بتصرفها هذا الى الاجانب القاطنين في هذا القطر تحت حماية دولهم فأنهما لم يكونا يراعيان حرمة ولا ذمة . وكان او لئك الاجانب يتحملون للك التعديات بالصبر الجميل لانهم رفعوا شكواهم الى دولهم مراراً فاوعزت الى الظالم أن يرعوي فلم يرعو . وما زال الحال كذلك حتى جاء نابوليون بونابرت الرجل العظيم برجاله لافتتاح هذه الديار . وقبل الخوض في تفاصيل تلك الحملة نشرح للقارىء . اولاً ما الداعي الذي حمل الفرنساويين الى تجريدها . ثانياً كيف كانت مصر عند وصول تلك الحملة المها



ش ٣٦ : نابوليون بونابرت

## لماذا جرَّ د الفرنساويون الى مصر

لما قتل الفرنساويون ملكهم لويس السادس عشروتخلصوا من الحكم الاستبدادي اقاموا عليهم نوعاً من الحكومة دعوها «الادارة» وهي عبارة عن لجنة مؤلفة من خسة اعضاء يسمون كلاً منهم «مديراً» وذلك سنة ١٧٩٥ للميلاد (١٢١٠ه) ثم جعلوا يحملون على ممالك الارض يفتحونها بهمة كبير قوادهم الرجل العظيم بونابرت فاربوا النمسا ثم ايطاليا فغيرها ولم يبق في سبيلهم الا دولة انكلترا واقفة لهم بالمرصاد وهي على جانب عظيم من القوة ولاسيا في البحار . فتباحث ادارة فرنسا بذلك مراراً لكنها لم تستطع مناهضة تلك الدولة لماكانت تعلمه من قوتها ومناعة جانبها

وكان بونابرت قد مر في البحر المتوسط وضم قسماً عظياً من شو اطنه الى فرنسا طمع بمصر وقد اعجبه شأنها وما فيها من الخيرات وما بها من التعزيز لدولته والارهاب نكلترا . الا ان الادارة لم تكن على بينة من الامر فعرض بونابرت رأيه هذا عليها وشرح لها شرحاً مستوفياً كيف كان هذا الوادي منذ القدم منشأ لخيرات العالم المتمدن ثم الهسى موضوعاً لمطامع الدول العظيمة ، وشاغلاً لرجال الفتوح من الاسكندر الى الايام الاخيرة ثم قال مخاطباً الادارة :

« ان مصر ايها السادة اكثر بقاع الارض خصباً . كانت اهراء لرومية قديماً وللقسطنطينية الآن. وفيها الحنطة والارز وسائر انواع البقول والسكر والنيلة والقطن والسنا والخيار شنبر والنطرون والكتان والقنب وفيها صنوف الماشية والطيور الداجنة وقد اشتهرت على الخصوص بحسن حميرها وقوة جمالها . تعم ان مواد الاشتعال والزيت والبن والثيغ نادرة فيها لكن ذلك مستدرك لان الشرق لايستغني عن هذا الوادي وهو مركز متوسط بين افريقيا واسيا . فالقوافل تحط رحالها في القاهرة كما ترسو المراكب عند الشواطيء بعد سفر طويل . وهذه القوافل مؤلفة من مئات واحياناً الوف من الجال قادمة من بلاد العرب او سوريا اوسواحل المغرب او الحبشة او الواسط افريقيا و من راس الرجاء الصالح او السنغال تحمل انواع التجارة من الخشب والفحم والزيت والتبغ والبن والاتمار ومن الرقيق والتبر والعاج والريش والصمغ والاطياب والعطور والشالات وكل محاصيل الهند فتيهما في مصر وتأخذ بدلا والصمغ والاطياب والعطور والشالات وكل محاصيل الهند فتيهما في مصر وتأخذ بدلا والصمغ والاطياب والعطور والشالات وكل محاصيل الهند فتيهما في مصر وتأخذ بدلا منها احمالا من معنوعات اوربا

< فما برحت مصر ايها السادة منذ القدممو صلاً تجارياً بين اوربا والشرق وهذه

تجارتنا مع الهند قد كانت قبل أكتشاف رأس الرجا الصالح تأيينا عن طريق مصر ترسو السفن عند بريس من سواحل البحر الاحر ومنها تنقل السلع على الجمال في الصحراء ٢٤ مرحلة الى طيبة (الاقصر) ومنها في النيل الى مصر وتتوزع فيها ومنها تنقل الى اوربا . وكانت تنقل احيانا الى القصير في البحر الاحمر ومنها الى السويس ثم على الجمال الى منف ومنها الينا . وإذا اغضينا عن اهمية مصر بالنسبة لتجارة الهند فان لها اهمية عظمى بالنظر لتجارتها الخصوصية

فاذا فتحنا هذه البلاد واعتنينا بادارتها خمسين سنة فقط يباغ عدد سكانها اضعاف اضعاف ما هو عليه الآن . كارف سكان هذا الوادي في الازمنة الخالية بين ١٩٥٧ مليوناً وهم الآن لا يباغون ربع هذا القدر لسوء الادارة . فضلاً عما تقدمه مصر لمعاملنا من حاصلاتها وما ثبيعه فيها وفي جوارها من مصنوعات بلادنا . فما هي مستعمراتنا بالنسبة الى هذه البلاد الخصبة الشاسعة الاطراف ؟ هلم اليها فنستغل من ارزها وسكرها وقطنها كما فعل غيرنا وهي تغنينا عن حاصلات اميركا وتكفينا مؤونة الارتباط معها

« ولا يخفى عليكم ايضاً اننا اذا ثبتنا قدمنا في مصر لا تبقى انكلترا طويلاً في الهند او نجعل على سواحل البحر الاحر حاميات نقيمها في معاقل منيعة نذخر فيها نتاج ذلك القطر ونحول التجارة الهندية اليه . ولو فرضنا بقاءها عن طريق راس الرجا الصالح كما هي الآن فاننا نقيم بيننا وبينها باباً للمنافسة ونشق ترعة بين السويس والنيل ، ولا شك اذا فعلنا ذلك اننا نحبط مساعي انكلترا جهلة لان التجارة تتحول الينا ، اما هذه النرعة فقد كانت محفورة منذ القدم ولا يصعب علينا اعادة حقرها . فاذا فنحنا مصر لا يقتصر نفعها لنا مثل نفع سائر المستعمرات العظيمة لكنا نعرقل مساعي انكلترا بها فنكتفي مؤنة مقاومتها — هذا اذا لم نذهب بها الى الحضيض »

فترددت الادارة بقبول مشروعه لكنه ما زال يستحث اعضاءهاحتى اشته الجدال بينه وبينهم فراى فيهم اصرار اعلى مقاومته فعرض بذكر استقالته فنهضوا اليه واوقفوه واعادوا النظر في ما عرضه ووافقوه على رايه بشرط ان يكون ذلك سراً الثلاً تتصل مقاصدهم بمسامع انكاترا فتسعى ضدهم . فانحصر هذا المشروع بين بونابرت والحسة المديرين فقط — حتى الكاتب الذي كتب الامر باعداد الحملة لم يكن يفهم حقيقته لانه امر ان يكتبه بصورة مبهمة في ٥ مارس سنة ١٧٩٨

ومن مقتضي هذه الاوامر السرية ان تكون هذه الحملة موافقة من اربعين الف

مقاتل علمهم اربعون قائداً يختارهم بونابرت وطائفة من رجال العلم لا يقل عددهم عن المائة بين مهندسين وجغرافيين وطبيعيين وكياويين ولغويين وفلكيين ونحو ذلك العدد من سائر الصناع . وعمارة بحرية بقيادة الاميرال برويس يضاف اليها المراكب الراسية عند طولون . وان يقبض في مدة عشرة ايام من الخزينة مليون وخمسماية الف فرنك فضلاً عن ثلاثة ملايين من خزينة بارن وان بتصرف بهذه المبالغ حسب حكمته والاوامر السرية المعطاة له

فبذل بونابرت جهده لتعزيز هذه الحملة والاسراع في اعدادها . فشاعت الاقاويل عن هذه الاعدادات وكثرت الظنون فقال بعضهم انها حملة تعدها فرنسا لمحاربة انكلتزا وقال آخرون انها تفعل ذلك لافتتاح مدن جديدة في اسيا وافريقيا وقال اخرون غير ذلك

وبونابرت لم يأل جهداً في اعداد المهمات وترتيب امور الحلة فجعل المراكب المعدة انتقل الجند اربعائة مركب تسير في اربع فرق من اماكن مختلفة الفرقة الاولى تسير من طولون والثانية من جينوا والثالثة من شيفيتافكيا والرابعة من جاكسيو مم تجتمع وتتحد وتسير الى مصر وان تنقل على هذه المراكب ايضاً مطبعة عربية كانت في البروباغندا برومية مع ما يلزمها من العال وعلى انقاض هذه المطبعة اقيمت مطبعة بولاق الاميرية و نقلوا ايضاً كل ما يلزم من الادوات الكيمية والطبيعية والرياضية وانضم الى طائفة العلماء كثير من مشاهير علماء فرنسا وصناعهم متطوعين ومثل ذلك القواد . فكأن فرنسا مجملتها ناقت الى مرافقة هذا القائد العظيم فانضم الى حملتها نقد وحدار وعلمائها وصناعها بقلب واحد . وهم لا يعلمون الى ابن تذهب بهم الاقدار

اما الجيوش فجعل فيهم الفين وخمسائة من الفرسان والفاً من الطبيجية والمهندسين ومن بقي ( من الاربعين الفاً ) من المشاة وكان من جملة القواد الذين رافقوا تلك الحملة كلابر وديزه ورينير وبون ومينو وهم قواد الحمس الفرق من المشاة . وكان مورات قائداً للفرسان وكافرللي قائداً لفرقة المهندسين ودومار ثبن على الطبيحية

هذا من قبيل الحملة البرية اما الحملة البحرية فكانت مؤلفة (اولاً) من ١٥ مركباً حربياً من جملها « الشرق ، محمولها ماية وعشرون مدفعاً ومركبان محمول الواحد منها عانون مدفعاً وعشرة مراكب محمول الواحدة منها ٧٤ مدفعاً . واثنان محمول كل منها ٢٤

(ثانياً ) من اربع عشرة مدرعة في بعضها اربعون مدفعاً وفي بعضها ٣٦ فيها ابريقان

(ثالثاً) من ٧٧ مركباً حربياً صغاراً على اشكال مختلفة . هذه هي الحملة البحرية وهيكما رايت اكثر من ماية قطعة ومعها سبعهائة مركب لنقل العساكر البرية ومهماتهم وخيولهم واسلحتهم بقيادة برويس وبلغ عدد الملاحين نحو عشرة آلاف

اما الحملة العامية المرافقة لثلك الحملة العسكرية فكانت مؤلفة من فرق لكل من العلوم او الصنائع وجملة اعضائها مائة فيهم فرقة للهندسة واخرى للفلك وفرق اخرى للميكانيكيات وللكيميا والمعادن والحيوان والنبات. ومثل ذلك للجراحة والطب والاقتصاد السياسي والانشاء والجغرافيا وعلم الآثار والبناء والنصوير والرسم والنقش والحفر والموسيقي الح . وقد اختير طذه الفنون اشهر من اشتغل بها ومعهم المطبعة المنقدم ذكرها وعدة مترجمين، وجميع هذه المعدات كانت على اهبة السفر في ٢٠ افريل سنة ١٧٩٨ اي بعد صدور الامر بيضعة اسابيع، ومن الغريب انه مع تعداد الرجال الذين ساعدوا في تنفيذ اوامر الادارة وفيهم القواد العظامور جال العلم والصناع لم ينكشف لاحد منهم حقيقة المقصود من هذه الحملة الالتاليران وهو الرجل السياسي الذي ارسلته الادارة الى الاستانة لمخابرة الباب العالي بشأنها وطلب مصادقته على شجر بدها

وفي ٩ مايو سنة ١٧٩٨ م وصل بونابرت الى طولون والجند في انتظاره كانهم على جمر الغضا فخطب فيهم فزادهم حماسة ورغبة في الحرب . وفي ١٩ منه ودع بونابرت امراته وركب على الدارعة « الشرق » وهي أكبر دوارع الاسطول ومعه اركان حربه كانهم ذاهبون الى نزهة او غنيمة باردة ، واقبلت سائر المراكب من النقط الاخرى حتى اتحدت وعددها جميعاً يزيد على الخسمائة فسارت تخترق عباب البحر وعليها خمسون الف نسمة . وفي ٩ يونيو سنة ١٧٩٨ وصلوا الى مالطة ومنها ساروا يطلبون الاسكندرية

فاوجست انكلترا خيفة من هذه الحملة فانفذت نلسون احد كبار قوادها البحريين في اسطول وعهدت اليه ان يقتص آثار الاسطول الفرنساوي في البحر المنوسط وان يكون ساهراً على اجراً انه وان يقاومه اذا راى منه مسا للحقوق ا تكلترا فسار نلسون طاف البحر المتوسط ثم تنبأ ان الاسطول الفرنساوي لا يقصد الا مصر او سوريا فسار نحوها . فبلغ ذلك بونابرت فامم الاسطول ان يقيم غربي الاسكندرية ببضعة مراحل وان يكون دائماً في استعداد للدفاع

# حالة مصر عند قدوم الحملة الفرنساوية

لم يكن في وادي النيل اذ ذاك اكثر من ثلاثة ملايين من السكان يتألفون من ثلاث طوائف كبرى وهم اولاً الاقباط سكان مصر الاصليون لايزيدون عن مائتي الف نفس ثانيا العرب الذبن افتتحوها ثالثاً الاتراك وفيهم الماليك. وشر ذمات من طوائف اخرى والباشا هو الحاكم المرسل من الاستانة لتأبيد سلطة السلطان كان يقيم في قلعة الجبل في القاهرة لا فائدة من وجوده هناك الا أسات سلطة جلالة السلطان على مصر ويقوم ذلك بالخطبة له في الصلاة وضرب النقود باسمه. اما الماليك فكانوا اخلاطاً من الاتراك والشراكسة والكرج وجميع ثروة البلاد وادارتها في ابديهم ، على أنهم مع ذلك يكن لهم في البلاد عصبية لانهم لم يكونوا يتوارثون الحريم الانادراً . وأعاكان يتولى نبي من يمتاز بالقوة او الاحتيال او الحسوبية وما شاكل . وقاما ارتقوا منصة الحريم الحكمة والدراية وحسن السياسة ولذلك كانت احكامهم عرضة للفساد وداعية للخال . كان مقرهم في بهو كبير مختص بهم في قلعة الجبل وفيها اصطبلات كبيرة لخيامهم وخازن لاساحتهم ومعداتهم ، اما مساكنهم الخصوصية فكانت فاباً في حي قيسون وحي بركة الفيل ودرب الحبائية في اجمل مابكون من البناء ، رصفة بالرخام والفسيفساء وفيها الرياش من المخمل انزركش بالحرير ، وفي بعضها حدائق غناء ترينها السراري وفيها الرياش من المخمل انزركش بالحرير ، وفي بعضها حدائق غناء ترينها السراري المهلات من نساء الكرج وغيرهن

اما الجنود فكانوا لايزيد عددهم على الناعائة او الانف من الماليك الاشداء وقاما يكونون على هيء من الفنون الحربية واكثرهم من الفرسان اما المشاة فقليلون بينهم، فاذا امتطى المملوك صهوة جواده تقلد القربينة بمنكبيه والطبنجات في منطقته والسيف على يساره وهراوة في قربوزة وقضيباً من ألفولاذ امام انفه ممتداً من جبهته الى ذقنه، وقد يتفق ان يتمرن احدهم على الحركات العسكرية اما الجماعات فلايمرفون شيئاً عن المربعات او الخطوط الحربية واعاكانوا يتقنون الفروسية، وفي يوم قدوم الفرنسويين الى مصركان على الاحكام أبراهيم بك ومراد بك كما مر بك الاول شيخ البلد والثاني اميرالحج وبايديهما الحل والعقد، وكان ابراهيم بك مشهوراً بالغنى والطمع والاحتيال، وكان مراد يفوقه اقداماً وحزماً وفيه كرم وسخاء، وكلاهما لم يؤيدا سلطتهما الا بالقتل والنهب والاحتيال وقد اتفقا على اقتسام إيراد البلاد

اما المرب فمنهم فئة العلماء والفقهاء وفي ايديهم ادارة المعابد والنكيات وهم في الغالب

من عائلات قديمة متصلة بالصحابة او غيرهم من اصحاب البيت وكانت معيشتهم غالباً في ترف ورخاء وان لم يبلغوا في ذلك مبلغ البكوات المهاليك . وكانوا محترمين لدى الاهلين احتراماً دينيا وادبيا . اما نفوذهم السياسي فكان ضائعاً في جانب استبداد المهاليك

وكانت النجارة رائحة في مصر واصحابها من ثقات العرب واصحاب الامانة ولذلك قلت بينهم النفاليس . وكانت فرضة القاهرة بولاق وفيها كانت ترسو المراكب حاملة البضائع على اختلاف الانواع قادمة من اقطار شي من العالم . ومن بولاق تحمل الى الخانات او الوكالات كخان السبع قاعات وخان التركماتي وتباع فيها بالاجمال . اما البيع بالمفردات فكان في الاسواق الى شمال المدينة من باب زويلة الى الباب الذي يشرف على الصحراء

اما جباية جمع الخراج فكانت موكولة الى فئنين من المصريين هما المسلمون والاقباط . فمن المسلمين كان الروز نامجية وعندهم تقاويم الارضين وسجلات الاملاك وكانوا ممتازين عن سائر الاهلين ومحافظين على انسابهم لا يتزوجون الا من بنات اكفائهم وكانوا على جانب من الثروة ولهم عقارات واسعة يضرب بهم الثل في ذلك . اما الاقباط فكانوا يقتصرون على ضبط الحسابات في القبض والصرف كسائر الحساب الا فيا ندر . وكانت مساكن الاقباط في القاهرة شالي المدينة وغربيها فيا كان بعرف بباب المقس حيث ثمن الازبكية الآن وفي باب البحر و لذلك دعي بعض احبائها مجارة النصارى واكثرهم من متوسطي الثروة ، اما اصحاب الصارف والمداينون والصيارف فكانوا من اليهود ويقيمون عائلات كثيرة في بيت واحد بحارة اليهود ويضطهدهم الماليك اضطهاداً شديداً

اما الاجاب في القاهرة فاكثرهم من الفرنساويين وكانوا يلبسون اللباس العربي ويتكلمون اللغة العربية جيدًا ويقيمون في جهة الموسكي وكانوا يتزاوجون مع المسبحيين من السوريين وهو ولاء كانوا يقيمون غالباً في درب الجنينة . وكان في وادي النبل جماعة كبيرة من السوريين يقيمون غالباً في السواحل وفي المدن الكبيرة مثل دمياط ورشيد واسيوط يتعاطون التجارة المابيضائع اوروبا او مجاصلات السودان من العاج والربش والصمغ او ببضائع بلاد اخرى . اما علاقة مصر مع الدول الاجنبية في ذلك العهد فكانت قاصرة على النجارة ، والبندقية « فنيس » امتن علاقة معها من سائر الامم ولها قنصل مقيم في الاسكندرية فضلاً عن علاقات اخرى مع تجار فرنسا وانكلترا

## الحملة الفرنساوية

### من سنة ١٢١٣ ــــ ١٢١٦ هـاو من ١٧٩٨ --- ١٨٠١ م

مر بك في الفصل السابق ان الاسطولين الفرنساوي والانكليزي سارا في البحر المتوسط قاصدين شواطىء الذلتا

ففي وم الاحد الواقع في ١١ محرم سنة ١٢١٣ ه ظهر في ميناء الاسكندرية السطول موالف من خمسة وعشرين مركباً انكليزياً. وكان مسلم الاسكندرية وحاكمها السيد محمد كريم احد اعيان الوطنيين - فلما علم بقدوم الاسطول جعل يراقب حركاته وسكناته واهل المدينة يتساءلون فيما يؤمم عن امره وبعد قليل افترب من الثغر قارب فيه عشرة من الافرنج طلبوا مقابلة الحاكم فجيء بهم الى السيد محمد كريم وهو في مجلسه وحوله رجال حكومته فسألهم عما جاؤا من أجله فقالوا « ان ما ترونه في هذا البحر اسطول الكليزي جاء التفتيش عن عمارة فر نساوية عظيمة خرجت مؤخراً تريد جهة من الجهات فريما داهمت فل قلون المي نصراء عليها » فظن السيد من الجهات فريما داهم فل القول فقالوا « اننا ثرسو في هذا البحر محافظ عليه لا نطلب منكم الا المدد بالماء والزاد بثمنه »

فاجابوهم « ان هذه البلاد بلاد السلطان ولايد للفر نساويين فيها فاذا جاؤنا لانبالي بهم فاذهبوا انتم عنا ، فعادوا ثم اقلعت المراكب تخترق عباب البحر ، اما السيد محمد كريم فانفذ الى مراد بك في القاهرة حال وصول الاسطول يخبره بما كان وارسل الى كاشف البحيرة يأمره مجمع العربان وان يأتي بهم للمحافظة على الثغر، فلما اتصل ذلك بمسامع الامراء والبكوات لم يكترثوا به وقالوا «لا نبالي بمن تحدثه نفسه بمداهمتنا واننا ندوسه تحد حوافر خيولنا ، اما الشعب فاضطرب وخاف ، ثم جاء خبر آخر باقلاع الانكايز فسكن الجأش

وفي يوم الاثنين في ١٨ منه وصلت ثغر الاسكندرية العارة الفرنساوية فارسلت احد قواربها تطلب الفنصل فمانع السيد محمد كريم في اول الامر بتسليمه . ثم اذن له فنزل حتى اتى الدارعة التي عليها بوتابرت فسأله عن حال المدينة فاخبره بما كان من امر الاسطول الانكليزي وان الاهاين في يقظة واستعداد للدفاع جهادًا في سبيل الدين

#### تدابير الماليك لرد الفرنساويين

وكانت حامية الاسكندرية لا تزيد على خسائة من الانكشارية معظمهم يتعاطون التجارة اويشتغلون بالصناعة وكانوا معذلك في استعداد للدفاع . وكتب السيد محمد كريم الى مراد بك وابر اهيم بك في القاهرة بما جرى الى ان قال « ان العارة التي ظهرت في هذا اليوم لا يعرف او لها من آخرها » فلما تلا مراد بك الرسالة استشاط غيظاً ورمى بالكتاب الى الارض . ثم ركب جواده قاصداً ابراهيم بك في سراي قصر العيني على ضفة النيل المطلة على جزيرة الروضة . فلما اجتمعا قررا عقد جمعية عمومية فبعثا الى كبراء البلاد ورجال الدولة وفيهم بكير باشا الوالي فاجتمعوا اجتماعاً حافلاً وتباحثوا في ما جاءهم من الانباء الاخيرة . فقال مراد بك وهو ينظر الى بكير باشا شزر ا « لا رب ان الفرنساويين لا يجسرون على القدوم الى مصر من تلقاء انفسهم فلعلهم رب ان ينصرنا على الاثنين »

فاجابه بكير باشا « ان هذا الكلام لا يليق صدوره منك وكيف يخال لك ان الباب العالى يسلم بدخول امة غريبة الى بلاده دع عنك ذلك وهلم الى سيفك ورجلك لدفع العدو الذي داهمك » . وبعد المفاوضة اقروا على المود الآتية :

ان يسير مراد بك في فرقة من الفرسان على الضفة الغربية لفرع رشيد من النيل محو الاسكندرية لايقاف الفرنساويين عن التقدم

ان يعسكر ابراهيم بك عن يبتى من الجند على الضفة الشرقية عند بولاق
 لجانة القاهرة

٣ ان يرسل بكير باشا الى الاستانة يستمه الباب العالى « بالترياق من العراق > ثم شاع في اسواق القاهرة خبر قهوم الفرنساويين فكثر الهرج وازداد الاضطهاد على المسيحيين . وعبثاً حاول ابراهيم بك وبكير باشا اقتاع المسلمين ان هؤلاء المسيحيين من جملة رعايا الدولة العلية

### فتح الاسكندرية

أما بونابرت فبعد ان استوعب كلام القنصل اقر على النزول الى البر حالاً فاعترضه الاميرال برويس بما يحول دون ذلك من بعد المسافة وصعوبة المسلك فاصر على النزول وكانت قيادة القوتين البحرية والبرية بيده فوافقه برويس مكرهاً فسار بالمراكب الى جهة العجمي وبرج مرابوت على مسافة قصيرة جداً من الاسكندرية غرباً. وقضوا النهار بطوله يستعدون للنزول. وفي الساعة العاشرة مساءً باشروا النزول بالسرعة

المكنة وما زالوا مجدين في ذلك الى الساعة الاولى بعد نصف الليل وقد نزل منهم اربعة آلاف وثلاثمائة رجل فنزل بونابرت وكانت الليلة مقمرة فنام نحو ساعتين على الرال. ثم ارسل طلائعه وسار بمن بتي مشاة مستترين بجنح الليل ومستنيرين بالقمر وفي الصباح التتي بونابرت بقبائل من عرب البحيرة « ولد علي » نحت قيادة اميرهم فتبادلوا طلقات قليلة . ثم فر العربان وتقدم بونابرت برجاله حتى اشرفوا على الاسكندرية يستدلون على مكانها بعمود السواري

ثم وقف بونابرت على مرتفع اشرف منه على الاسكندرية فرآها وفيها المآذر والمنائر تناطح السحاب . فجعل رجاله فرقاً بين الواحدة والاخرى مرمى رصاص وخطب فيهم وحرضهم ان يتجنبوا اهراق الدماء ما استطاعوا الى حجبها سبيلاً فهاجم الفر نداويون المدينة ودخلوها عنوة وقد اصيب الجنرال كلابر برصاصة في راسه لم يمته فاستلمت الجنود الفرنساوية الاسوار وفرت الحامية المصرية تطلب ملجاً في الابراج لقديمة وسقط الجنوال مينو عن احد الاسوار التي استلمها هو فجرحت نفذه . اما الجنرال مرمون فدخل المدينة من بابها بعد ان حطمه بالفؤوس ، وخرق باقي الجيش الاسوار ودخلوا منها لانها لم تكن مثينة البناء

ثم ارسل بونابرت احد ضباط جيشه الى سكان المديثة يخبرهم انهم في مأمن على ارواحهم واموالهم وان الفرنساويين لم يأنوا لمحاربتهم وانما جاؤالمحاربة الماليك

اما السيد محد كريم والعساكر الأثراك ففروا الى حصن فرعون فاضطر الاهلون الى النسليم قهراً فدخل بونابرت ورجاله الاسواق ، وبلغ ذلك السيد محمد كريم فجاء بمن معه وسلم سلاحه وفعل مثل ذلك المشايخ والعلماء فاكرمهم بونابرت اكراماً خصوصياً ، ثم التفت الى السيد كريم قائلاً « قد اخنت سلاحك بالسيف وكان لي ان اعاملك معاملة الاسير لاني اخذتك بعد ان دافعت عن نفسك ما استطعت ، ولكن الشجاعة حليفة الشرف ها اني اعيد اليك سيفك على امل ان تكون مساعداً اميناً لجمهورية الفرنساوية كما كنت المحكومة السابقة على عتوها وظلمها » ثم سأله اذا كان يرغب في معاضدة مساعيهم وهي تأييد سلطة الباب العالي وقع المهايك ، فاجاب يرغب فاقره على الاسكندرية تحت مناظرة الجنرال كلابر وكان قد اضطر الى البقاء في الاسكندرية بسبب الجرح الذي اصابه

ثم أباح بونابرت للمسلمين المحافظة على معتقداتهم وصلواتهم كما كأنوا قبلاً . وجرد الاهلين من السلاح وامرهم أن يجعلوا على صدورهم الجوكار وهو علامة مصنوعة من

الجوخ اوالحرير مستديرة بقدرالريال موالفة من ثلاث قطع كحلية وبيضاءو حمراء توضع بعضها فوق بعض بحيث تظهر الالوان الثلاثة ــ شارة العلم الفر نساوي ذي الثلاثة الالوان منشور بونابرت الى الصريين

ولمارسخت قدم الفرنساويين فيالاسكندرية نزل للبر بعض رجال الحملة العامية ومعهم المطبعة العربية وجعلوا ينقبون في آثار الاسكندرية البنائية والجيولوجية . ثم امر بو ابرت ان تنزل حميـم المهمات المسكرية من خيول واسلحة ومدافع وغيرها الى البر سريعاً وان بطبع منشور بالعربية يفرق في البلاد فكتب وطبع وهذا نصه بالحرف الواحد: د بسم الله الرحم . لا اله الا الله لاولد له ولا شريك في ملكه . من طرف الجمهور الفرنساوي المبتى على اساس الحرية والمساواة السر عسكرال كبير بوابرت أمير الجيوش يعرف اهل مصر حميعهم ان السناجق الذين يتولون مصر منذ زمن مديد يعاملون الملة الفرنسوية بالاحتقار والاعتداء وقد حضرت الان ساعة عقوبتهم واحسر تاه انه منذ ايام وعصور هؤلاء الماليك المجلوبون من بلاد الاباظــة والــكرج يفسدون في احسن اقاليم الكرة الارضية ولقد حتم رب العالمين القادر على كل شيء بانقضاء دولتهم . فيا أيها المصريون وقد يقال لكم انني مانزلت هذه الجهة الا بقصد ازالة مجقكم من الظالمين وانني آكثر من المهاليك عبادة لله سبحانه وتعمالى واحتراماً لنبيــه محمد ﴿ صلمم > وللقرآن العظيم . وقولوا لهم ايضاً ان حبيع الناس شرع عند الله وان الذي يمبر بعضهم عن بعض هو العقل والفضائل والعلوم . واي شيء في الماليك بمبرهم عن غيرهم ويستُوجب أن يكون لهم وحدهم كلما تجلب به الحياة الدنيا . فحيثًا تكون ارض مخصبة فهي للماليك ومثل ذلك احسن الجواري واكرم الخيل واجمل المساكن. فان كانوا قد اخذُوا الأرض المصرية التزاماً فليظهروا لنا الحُجة التي كتبها لهم الله . ولكن رب العالمين رؤوف على الناس وبعوثه تعالى من اليوم فصاعداً لايستشي احمد من اهالي مصر عرف الدخول في المناصب السامية وعن اكتساب المراتب العالسة فالعقلاء والفضلاء والعاساء بينهم يفوض اليهم تدبير الامور والمهام وبذلك تصلح حال الامةكلها في الاراضي المصرية كالمدن العظيمة والخلجان الواسعة والمنجر الواسع الذي اضاعه طمع المالبك وظلمهم . فياايها القضاة والمشايخ والائمة ويا ايها الشربحيــة وأعيان البلاد قولواً لامتكم ان الفرنسويين هم ايضاً مسلمون مخلصون . واثباتاً لذلك قد نزلوا رومية الكبرى وأخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائها يحث النصارى على محساربة المسلمين ثم قصدوا جزيرة مالطا وطردوا منها الكفاليرية الذين كانوا يزعمون ان الله تعالى يطلب منهم محاربة المسلمين . ومع ذلك فان الفرنسويين في كل وقت احباء حضرة سلطان العثمانيين واعداء اعدائه ايد الله ملكه وبعكسهم المماليك فانهم خرجوا عن طاعة السلطان غير ممثلين لاوامره ولم يطيعوه الاعن طمع في قلوبهم كمين . فطوبى علوبى لاهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فنصلح حالهم وترفع مراتبهم وطوبى للذين يقعدون في اما كنهم غير مائاين لاحد الفريقين المتحاربين. لكن الوبل ثم الوبل للذين يتحدون مع المهاليك ويساعدونهم في الحزب علينا فلا مجدون طريق الخلاص ولا يبقى لهم اثر

« المادة الاولى . جميع القرى الواقعة في دائرة قريبة على مسافة ثلاث ساعات عن المواضع التي يمر بها العسكر الفرنساوي يجب ان ترسل للصاري عسكر بعض وكلاء من عندها لكي يعرفوا المشار اليه انهم اطاعوا وانهم نصبوا العلم الفرنساوي الذي هو ابيض وكحلى واحمر

« المادة الثانية . كل قرية تقوم على العساكر الفرنسوية تحرق بالنار

« المادة الثالثة . كل قربة تطيع العساكر الفرنسوية يجب عليها أن تنصب العلم الفرنساوي كذلك علم سلطان العثمانيين محبنا دام بقاؤه

< المادة الرابعة . على المشايخ في كل بلد ان يختموا حالاً جميع الارزاق والبيوت والاملاك خاصة المماليك وعليهم الاجتهاد الزائد لكي لايضيع ادنى شيء منها

« المادة الخامسة ، يجب على المشايخ والقضاة والأئمة ان بلازموا وظائفهم وعلى كل واحد من اهل الباد ان يبقى في مسكنه مطمئناً كذلك تقدم الصلاة في الجوامع على العادة . وعلى المصريين جميعاً ان يشكروا فضل التسبيحانه وتعالى على انقراض المماليك قائلين بصوت عالى ادام التداجلال سلطان العثمانيين . ادام الله اجلال العسكر الفرنسوي لعن المماليك واصلح حال الامة المصرية

حتورراً في معسكر الاسكندرية في ١٣ شهر مسدور من السنة السابعة من الجمهورية الفرنساوية يعني اواخر شهر محرم سنة ١٢١٣ هـ» اهـ

#### زحف بونابرت على القاهرة

وامر بتوزيع هذا المنشور في البلاد المصرية. ثم فكر في امرالتوجه الى القاهرة والحضاع سائر القطر. وكان من الاسكندرية الى القاهرة طريقان الواحد بمرُّ بدمهور وهو طريق الصحراء على البر الغربي والثاني طريق رشيد في النيل، فراى الطريق الثاني اصعب مسلمكاً عايه لان رشيه كانت لانزال في حوزة المهاليك فاقرًا ان يسير عن طريق دمنهور في الصحراء وكان قد اثفذ الجنرال ديزه عند استلام الاسكندرية ليسير في ذلك الطريق وارسل عمارة مجرية لتحتل رشيد ثم تتقدم في النيل الملاقاته في الرحمانية

وفي ٢٤ محرم سنة ١٢١ه (٧ يوليو سنة ١٧٩٨ م) برح بونابرت الاسكندرية في الساعة الخامسة مساء انقاء الحر تاركاً كلابر فيها . وما زال سائراً بحملته الى منتصف الليل فنزلوا للراحة فرقدوا ساعتين ثم نهضوا وما زالوا يواصلون السيرليلاً ونهاراً وقد قاسوا عداباً شديداً من قلة الماء حتى وصلوا دمنهور فوجدوا خيرات كثيرة وماء غزيراً فمكثوا هناك يومين وليلتين . ثم شخصوا الى الرحمانية في صباح ٢٨ محرم سنة عزيراً فمكثوا هناك يوليو سنة ١٧٩٨ م)

وفي اليوم الثاني من سيرهم لاقتهم شرذمة من الفرسان الماليك فجرت بين الفريقين منساوشة شفت عن انهزام المهاليك وقد قتل منهم نحو خمسين فارساً. فواصل بونابرت سيره حتى وصل الرحمانية وقابل النيل فنوائب المساكر على مائه كانهم ذئاب خاطفة فشربوا وثركوا خيوطم للمرعى وعسكر بونابرت ومن معه طلباً للاستراحة على اثر ماقاسوه من مشاق السفر والعطش ربثها تصلهم العهارة البحرية التي بعثوها الى رشيد و بعد ليلتين من مكوثهم هنساك انت العهارة وقد استولت على رشيد وجعلت فيها حاميه تحفظها ، وكانت الجيوش قد استراحت فتأهبت للرحيل الى القاهرة فسارت المشاة والفرسان على الضفة الغربية حذاء النيل والى يسارها العهارة سائرة في النيل وما زالوا يجدون السيرحتى اتوا محلة سلامة عند المساء فلم يمكنهم استطلاع حالة العدو تلك الليلة

#### خطة مراد بك في الدفاع

اما ما كان من امر مراد بك فلما عهد السه المسير الى الاسكندرية كما تقدم جمع اليه فرسانه وقبل خروجهم من القاهرة صاروا يصادرون الناس ويأخذون مايحتاجون اليه بلا ثمن . ثم سار بهم الى الجسر الاسود في البر الغربي فحكث يومين وبهما تكامل العسكر وسناجقه وفيهم علي باشا الطرابلسي وناصيف باشا وكانا من اخصائه المقيمين معه في الجيزة . واخذ معه كثيراً من المدافع والبارود ، وجعل الرجالة وهم اسراب من الالداشات والغليونجية والاروام والمغاربة حملة بحربة تسير في النيل على الغلابين الصفار التي انشأها هو

ولما برح الجسر الاسود ارسل الى مصر باشارة على باشا الطرابلسي بأمر باصطناع سلسلة من الحديد في غاية الشخن والمتانة طولها مايه وثلاثون ذراعاً تنصب بعرض البوغاز عند برج مغيزل من البرالى البر لتمنع مراكب الفرنساويين من المرور وان يشاد عندها جسر من المراكب عليها المتاريس والمدافع ظناً منه ان الفرنساويين لايناهضون المصريين في البر ولا بد من قدومهم بحراً وانهم يطاولونهم ويصابرونهم في القتال حتى تأتيهم النجدات ، وما زال مراد بك سائراً فيمن معه على ضفة النيل الغربية والى يمينه الغلايين وفيها من ذكر نا من الرجال قاصداً الجيوش الفرنساويين فوصل الى قرية شبرايس وعسكرهناك بفرسانه وارسل عمارته الملاقاة عمارة الفرنساويين فالتقت بها على مسافة قصيرة مون منية سلامة وقد تجاوزت جنود البر بسبب الريح الشديدة التي طلعت عليها ذلك اليوم

#### التقاء الحشين

فبغت الفرنساويون اذلك الاتفاق فاطلقوا نارهم فاجابهم الماليك وكان على قيادة العمارة المصرية على باشا الطرا بلسي المتقدم ذكره فاحتدمت الحرب بين الفريقين وكادت تدور الدائرة على الفرنساويين وقد يئسوا لدخول عدة من مراكبهم في حوزة المهاليك فارسل بيريه قائد العهارة الفرنساوية رسولاً يوصل الخبر الى بونابرت ليسرع الى المدادهم . ثم اتفق ان احدى قنابل الفرنساويين اصابت المركب الذي فيه زخائر المهاليك فاحرقتها و تطايرت اجزاؤها في الفضاء فانذعر المهالية وخابت تماهم .ثم وصل بونابرت بمن معه فحمد الاتفاق الذي نجى عمارتهم وامر ان شجعل عساكره مربعات منظمة لملاقاة المهاليك في البر ايضاً فالتقى الفريقان وبعد الاخذ والرد عاد المهاليك على اعقابهم يطلبون النجاة وفركل من كان في القرى المجاورة فدخلها الفرنساويون فلم يجدوا فيها احداً فو اصلوا السير حتى اتوا وردان فعسكروا للاستراحة ثم بلغهم ان مراد بك ورجاله تحصنوا في اميابه مقابل القاهرة

وفي ٧ صفر سنة ١٢١٣ ه خرج بونابرت من وردان بجيشه قاصداً القاهرة وما مشى يسيراً حتى ظهرت له الاهرام العظيمة وراء الافق. وما زال اهل القاهرة منذ سفر مراد بك لملاقاة الفرنساويين في اضطراب يجتمع علماؤهم وفقهاؤهم في الجامع الازهر يقدمون الصلوات والتضرعات الى الله ان ينصره على اعدائه ومثل ذلك كان يفعل القراء وتلامذة المدارس . اما باقي الاهلين فكانوا في اضطراب عظيم ولا سيا عندما كانوا يسمعون بثقهتر الماليك

#### معركة امياية

اما ابراهم فكان معسكرا في بولاق كما تقدم. فلسا بلغه تفهقر مراد بك من شبرايس بمدافعه خابر رجال حكومته فاقروا على بناء الطوابي عليها المدافع من بولاق ألى شوبرا تعزيزاً للقاهرة. اما سكان القاهرة فمن يسكن جاشهم وقد وقع في قلوبهم الرعب ؟ وكان مراد بك قد نحِصن في امبابه على ان يقابلُ الفرنساويين هذه المرة بالمدافع وليس بالفرسان كما فعل في شبرايس . وفي صباح يوم السبت في ٨ صفر بلغ الفرنساويون الجسر الاسود ثم ام دينار . وفي صباح ٨ منه ( ٢١ يوليو ) غادر الفرنساويون أم دينار ونزلوا على ميلين من أمبابه في حقل من البطيخ . فكان النيل عن يسارهم والاهرام وسلسلة جبال ليبيا عن يمينهم وامبابه امامهم وفيها مراد وجنوده وعليهم الالبسة والدروع من الحديد المصقول تتلالأً في اشعة الشمس . والوان ملابسهم تزيدها رونقأ واصوات خيولهم قد ملات الفضاء

ونظر بونابرت الى معسكر العدو فرآه حصيناً وفي مقدمته اربعون مدفعاً معدة لاطلاق القنابل على الفرنساويين عند اول حركة يتحركونها بحوهم .فالتفت الى رجاله واشار الى الاهرام قائلاً ﴿ اعاسُوا ان خَسَيْنَ جِيلاً مِنَ النَّاسُ نُنظرُ البُّكُمُ مِن قَمْ هَذَهُ الاهرام وتراقب حركاتكم تنظر ما يأول اليه امركم مع هؤلاء الماليك ،

وترى شكل ٣٧ الجيوش الفرنساوية بجوار اهرام الجيزه ئم امر فرقة الجنرال ديزه 星 ان تتقدم نحسو البمين والفرق 🕵 الاخرى نحو اليسار تجنباً لتيران تلك المدافع . فادرك مراد بك 🤝 مرادهم من هذه الحركات فامر ايوب بك الدفتردار ان يطلق ش ٣٧: الجيوش الفرنساوية بجوار الاهرام



القنابل على فرقه الجزال ديزه ويوقفها عن المسير. فوقفت على شكل مربع تنتظر هجوم الماليك فهجمايوب بك هجمة الاسود وتبعته السناجق بالسيوف فلاقاه مربع ديزم بنار كالصواقع المتساقطة فلم ينفك ايوب بك هاجمًا وهو بنادي باعلى صوته « وبل لكم أيها الكفار الملاعين قد ساقتكم كبرياؤكم الى ارضنا مهلا اننا سنملا القبور باجسادكم

م نحمل هذا اليوم يوماً تذكره اعقابكم من بعدكم. اما نحن فاذا مت احدنا فانه يذهب شهبداً الى النعيم والذي يبقى حباً فله السعادة الى آخر ايامه »

هجمت الفرق الفرنساوية من على اليسار واشته القنال وما زالت الحرب سجالاً حتى تقهقر الماليك وقتل ابوب بك وفر مراد بك بمن بقي من رجاله قاصداً الصعيه واستولى الفرنساويون على امبابه

#### خوف اهل القاهرة

فلما اتصلت تلك الاخبار بالقاهرة ضجت العامة وكثرت الغوغاء من الرعية واخلاط الناس بالصياح منادين « يا رب يا لطيف يا رجال الله ، كانهم يقاتلون ويحاربون بصياحهم و جلبتهم والعقلاء منهم ينادونهم ان يتركوا ذلك الصياح قائلين « ان الصحابة والمجاهدين انما كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب لا برفع الاصوات والصراخ والنباح » فكانوا لا يسمعون ولا يرجعون

ثم ركبت طائفة من الامراء والاجناد من المعسكر الشرقي في بولاق وفيهم ابراهم بك وشرعوا في التعدية المداداً لمراد فتراحموا على المعادي لان التعدية من محل واحد والمراكب قليلة فلم يصلوا الى البر الثاني حتى وقعت الهزيمة على المحاربين وريح النكباء يشتة هبوبها والمواج البحر في قوة اضطرابها والرمال يعلو غبارها وتنسفها الريح في وجوه المصريين فلم يستطع احدهم ان يفتح عينيه من شدة الغبار . وكان ذلك من اعظم اسباب الهزيمة حتى خيل للناس ان الارض زلزلت والسهاء ساقطة علمها . والهزيمة مع ذلك متواصلة حتى أنهزم ابراهيم بك وبكير باشا . وجعل الهالي المدينة يأخذون ماخف حمله وغلا ثمنه ويفرون من وجمه الموت جنوباً وشرقاً الى الصعيد او الى السويس وبلبيس ، اما ابراهيم بك فسار نحوالشرق .كل ذلك ظناً منهم ان الفرنساويين قد عدوا الى البر الشرقي ولاسيا عند ما راوا الدخان بتصاعد من جهة بولاق وقبل لهم ان الفرنساويين قد عدوا الى البر الشرقي ولاسيا عند ما راوا الدخان بتصاعد من جهة بولاق وقبل لهم ان الفرنساويين قد احرقوها وجاؤا ليحرقوا المدينة وينهبوا ويفتكوا

### وفد العلماء الى بونابرت

ولما اصبح القوم تبين لهم ان الفرنساويين لا يزالون في البر الغربي فاجتمع المشائخ والعلماء في الازهر وتشاوروا في ما يفعلونه واقروا على مخابرة الفرنساوية للتفاهم في ما يأول اليه امرهم. فبعثوا وقداً يتوب عنهم في ذلك فاغتنم بونابرت تلك الفرصة واجابهم بخطاب فحواه < اننا ما حضرنا الا بقصد ازالة المهاليك الذين يعاملون الفرنساوية بالذل والاحتقار واخذ مال التجار ومال السلطان . ولماحضرنا الى الدر

الغربي خرجوا الينا فقاباناهم بما يستحقونه وقتانما بعضهم واسرنا آخرين ونحن في طلبهم حتى لا يبتى احد منهم بالقطر المصري . وأما المشائخ والعاماء وأصحاب المراتب والرعبة فيكونون مطمئتين في مساكنهم >

ثم قال « فايأت الينا المشائخ لتؤلف لهم ديواناً ننتخبه من عشرة اشخاص عقلاء يدبرون الامور >

فلما عاد الوفد الى المشائخ وبلغوهم ما قاله بونابرت اطمأنوا وركب جماعة منهم الى معسكر بونابرت في الجيزة فتلقاهم بالترحاب وطمأنهم وطلب اليهم ان يستدعوا كبارهم ليواناً

#### الديوان العمومي

ثم دخل بونابرت القاهرة وجمع المشائخ وطلب اليهم ان ينتخبوا ،نهم عشرة اشخاص فوقع الانتخاب على الاسماء الآتية :

| الشيخ موسى السرسي                   | الشيخ عبد الله الشرقاوي |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <ul> <li>مصطنى الدمنهوري</li> </ul> | « خليل البكري           |
| « احمد العريشي                      | «    مصطفى الصاوي       |
| «   يوسف الشبرُّخيتي                | « سليان الفيومي         |
| د محمد الدواخلي                     | « محمد المهدي الكبير    |
|                                     |                         |

هؤلاء العشرة هم اعضاء الديوان الوطني . وبعد ان تم انتخابهم انتخبوا رئيساً عليهم منهم بالقرعة فوقع الانتخاب على الشيخ عبد الله الشرقاوي

واحتفل بونابرت بافتتاح الديوان وبالغ في أكرام اعضائه وأمر بعض المصورين فصوروهم كل واحد على حدة ولا تزال هذه الصور محفوظة في معرض فرسايل . وترى في ما يلي نسخاً من بعضها . وهو أول ديوان وطني تألف بمصر — لم ينتخبه الشعب لان الشعب لم يكن له ذكر ولكن العلماء انتخبوه وهم نواب الشعب مجكم العرف فكان ذلك فاتحة السلطة النيابية الانتخابية

واعضاء هذا المجاس هم خيرة علماء مصر في ذلك العصر: فالشيخ عبد الله الشرقاوي هو ابن ابراهيم الشافعي الازهري الشهير بالشرقاوي ولدسنة ١٩٠٠ه وتربى بالقرين ثم نقل الى الازهر وقرا على اعلم مشائخ عصره في الازهر وغيره وله مؤلفات اسلامية مفيدة منها الحاشية على التحرير ومتن العفائد وشرحها وشروح ومختصرات



ش ٣٨ : الشيخ عبد الله الشرقاوي

كثيرة في الفقه واللغة والتاريخ . وكان في صباه في قلة من العيش ثم انسعت حاله بالهدايا التي كانت تأتيه من بعض التجار . ولما مات الشيخ العروسي تولى بعده مشيخة الجامع الازهر ووقع بينه وبين والي مصر اختلاف وتغاضبا حيناً ثم تصالحا بشرط ان بلزم الشرقاوي داره فلما جاء بوئا برت الى مصر سنة ١٢١٣ ه والف الديوان الذي نحن في صدده جعله رئيساً عليه . واكتسب في ايام الفرنساويين مالاً كثيرة فاتسعت عليه الدنيا فاشترى الابنية والقصور والحمامات والحوانين حتى توفي سنة ١٢٢٧ ه

والسيد خليل البكري من سلالة ابي بكر الصديق وتولى نقابة الاشراف بمصر ومشيخة السجادة . وتأيد منصبه بها يعد مجيء بونابرت فاستولى على اوقافها وانتخبو من جملة اعضاء الديوان كما رأيت . وكان وافر الحرمة مقبول الشفاعة عندهم فكان امراء المهائيك الهاربون يوسطونه لدى الفرنسوية في العفو عنهم . ولما خرج الفرنساويون عادت نقابة الاشراف الى السيد عمر مكرم . وتوفي سنة ١٢٢٣ هـ

والشيخ المهدي الكبير يختلف في نسبه عن سائر أولئك العلماء فقد ولد قبطياً وابوه اسمه ابيفانيوس فضل الله . ولما ولد سمي هبة الله وكان ابوه كاتباً في بيت سلمان كاشف او مباشراً لاموره ولما نرعرع هبة الله اعجب به الكشف واحب ان يجعلة



ش ٣٩ : السيد خليل البكري

من ضمن مماليكه ولم يكن له ميل الى العسكرية فادخله في مصاف طلبة الازهر ولم يكن يقبل فيه غير المسلمين فاعتنق الاسلام وسمي محمد المهدي وكان زكياً فما زال يرتقي حتى صار من كبار العلماء والفقهاء ودرس في الازهر والفكتباً كثيرة ونال حظاً من الوجهاء واتسعت حاله ونال الاقطاعات والهدايا من الكشاف وغيرهم فبنى الدور واقتنى الخدم وشارك في التجارات حتى اصبح من أهل الثروة. ولما دخات الفرنساوية مصر قربوه وسايرهم في اغراضهم ووثقوا بقوله فكان موضع ثقتهم الواسطة العظمى بينهم وبين الناس حتى لقبوه كاتم السر ولما رتبوا الديوان انتخب من اعضائه وصار الله النفوذ الاكبر وله تاريخ طويل لا محل له هنا

والشيخ سلمان الفيومي اصله من الفيوم . اتى الى مصر وهو رقيق الحال وتلقى العلم في الازهر وتقرب من الامراء الماليك لحسن انشاده وقراءة الاشعار . وتقرب من بعض الامراء البرقوقية وتعرف الى الاغوات وتوسط بهم الى التوكل بالتضايا والدعاوي واكتسب الاموال الطائلة وتحسنت حاله فتجمل بالملابس وركب البغال وتعين استاذاً في الازهر برواق الفيمة وكان للامراء الماليك ثقة فيه فانفذوه بمهمة خصوصية الى الاستانة . ولما عاد الى مصر توالت عليه الهدايا من الامراء والاعيان وغيرهم فاتسعت حاله وصار منزله ملجأ للناس على اختلاف الطبقات . ولما دخلت



ش ٠٤ : الشيخ محمد المهدي الكبير

الفرنساوية مصر وحرب الامراء جاءت نساؤهم الى دارالشيخ الفيومي ووسطوه فدافع عنهن لدى الفرنساوية وتوسط في العفو عن بعض رجالهن وكان في جملة من تعينوا في الديوان كما رأيت



ش٤١ : الشيخ سليمان الفيومي

#### الديوان الحصوصي

على أن الفرنساويين شعروا أن هذا الديوان لا يمثل كل عناصر الاسة وطبقاتها فعمدوا إلى تشكيل مجلس عام يوالف موس الطوائف القاطنة في مصر على اختلاف عناصرها وطبقاتها ومذاهبها . ومتى اجتمعوا ينتخبون من يزيهم ديواناً يسمى الديوان الخصوصي أو الديوان الديومي أي يشتغل دائماً والديوان الآخر يجتمع عند الاقتضاء فنشروا منسوراً على أهل القطر طلبوا فيه إلى أعيان البلاد من المشائخ والتجار وأهل الوجاهة من كل الطوائف والملل أن يحضروا إلى دار الحكومة . فجاء كثيرون واشخبوا منهم ستين شخصاً عن ثبت لهم صفة تميزهم عن العامة بالعلم أو الثروة أوغيرهما وهذه اسماؤهم باعتبار طوائفهم:

مشايخ وعلما : السيد البكري ، السيد الدمردائي ، السيد حسين رفاعي . الشيخ عبد الله الشرقاوي . الشيخ محمد المهدي ، الشيخ مصطفى الصاوي ، الشيخ موسى السروي ، الشيخ محمد الامير . الشيخ سلمان الفيومي . الشيخ احمد العريشي ، الشيخ ابراهم بن المفتى ، الشيخ صالح الحنبلي ، الشيخ محمد الدواخلي ، الشيخ مصطفى الدمهوري

وجاقلية : محمد اغا شوربجي فلاح . علي كيا الحجدلي . خليل آغا شوربجي فلاح . احمــد ذو الفقار اوطه باشي فلاح

انکشاریة : یوسف شوربجي باش جاویش توزنکجیان . یوسف شوربجي باش جاویش جلیان . مصطفی افندي شراکسة . امیر سلیم شرایبی

عرب: مصطفى افندي عاصي . مصطفى كخيا باش اختيار . حسن شوربجي بركاوي تجار الغورية : الحاج محمد الاشوبي شيخ الغورية . الحاج محمد ابو النصر . الحاج سيد شيخ الغاربة

تجار البهار: الحاج احمد محرم . الحاج احمد المحروقي . ابراهيم افندي . قاضي البهار الحاج حسين جار ابراهيم . المعلم ميخائيل كحيل . المعلم يوسف فرحات . الحاج احمد حسين

تجار البضايع التركية: السيداحمد العقاد المحروقي ، الحاج مصطفى شيخ العقادين الحاج احمد القازانجي

تجار العطور: السيد محمد شيخ العطارين

تجار السكر : درويش عبد القاهر البغدادلي . ابراهيم قرموط . محمـــد همشري

تجار النحاس: السيد مصطفى مصباح . الحاج حسين النحاس صياغ وجوهرجية : الحاج سالم الجوهرجى . محمد البغدادلي تجار ورق: علي بن الحاج خليل الوراق تجار اقشة : الحاج ابراهيم المصري . علي الصلائجي شيخ القاحين تجار صابون : السيد احمد زرو . سيد بوسف فخر الدين تجار دخان واقشة سورية : احمد نظام

مشامخ الاقسام: شيخ جزاري الحسينية . شيخ العطوف

الاقباط: المعلم لطف الله المصري. المعلم ابراهيم جر العمايط. المعلم ابراهيم مقار. ابراهيم كانب الصرة

الفرنساويون: دلمار . وكاف . وبوديف

هؤلاء اعضاء المجلس العام او الديوان العام وهو منتخب من اعيان البلاد . وقد اصدروا بتعبينه امراً رسمياً مؤرخاً في رجب سنة ١٧١٣ ه واشترطوا في ذلك الام ان يكون في الديوان المذكور مندوب فر نساوي اسمه جلوتيه ومندوب مسلم اسمه ذو الفقار كذيا وان يجتمعوا في يوم عينه في الامر الموماً اليه لينتخبوا منهم دبواناً مؤلفاً من ١٤ عضواً يسمى « الديوان الحصوصي» ويكون الانتخاب بالقرعة وبالاكثرية المطلقة . وعين لاجتماع الديوان الحكير ثلاثة ايام متوالية ثم لايجتمع الاعند الحاجة . ومتى ثم انتخاب الديوان الحصوصي يصادق عليه السر عسكر ( يونابرت ) . ثم ينتخب له رئيس يوالي اجتماعاته كل يوم لمساعدة الحكومة في النظر في مصلحة الوطنيين . وبعين له كاتب وترجان ومحضر وعشرة حجاب يقومون بخدمته . وختم الامر بتعيين رواتب اعضاء المجلس الخصوصي واتباعهم وهي مائة ريال في الشهر للرئيس وثمانون ربالا لمكل عضو . والمحضر ٦٠ بارة في اليوم وللحاجب ٤٠ بارة

فاجتمع الدبوان العام المشار اليه وانتخب من اعضائه ١٤ عضواً يتألف منهم الدبوان الخصوصي وهو غير الذي تقدم ذكره . فان هـنا لم يكن فيه من المشايخ الا الشرقاوي والمهدي والصاوي والبكري والفيومي . وباقي الاعضاء من سائر الطوائف على هـنه الصورة . من النجار المحروقي واحمد محرم ومن النصارى القبط لطف الله المصري ومن السوريين يوسف فرحات ومخائيل كحيل ومن الانكليز « رواحة » ومن الفرنساويين بودني وموس ، فهو مجلس وطني مختلط تشكل من نواب يمثلون المسلمين الم

والاقباط والبعض الآخر من الجالية السورية والافرنجيــة ، فهو كثير الشبه بالمجلس النيايي الذي اشار اللورد كروم بتشكيله من العناصر التي تتألف منها الامــة المصرية الآن وجعل ذلك شرطاً لاستقلالها ونجاحها



ش ۶۷ : الديوان الخصوصي اول عجاس شوروى وطني في مصر انشأه بونابرت سنة ۱۷۹۸

ولما تم تأليف المجلس الخصوصي على هذه الصورة كتب بونابرت بذلك مناشير علقوها في الاسواق ضمنها النهديد المشوب بالنزلف مثل سائر منشوراته بمصر . وقد صوروا هذا الديوان في احدى جلسانه وفيه بونابرت قاعداً على دكة والعلم الفر نساوي مجانبه وقد قعد الاعضاء بين بديه وفيهم السكانب والترجمان والمحضر وبعض الحبجاب كاثرى في الشكل ٤٢

واخــند الديوان المذكور يوالي اجتماعاته ولا يبرم بونابرت امراً مهما بمصر الا شاوره واخذ رأ يه فيه وانحــا كان شغله بالاكثر النظر في المسائل الوطنيسة . فالديوان الخصوصي هــندا خطوة اخرى نحو السلطة النيابية في مصر لانه منتخب من وجهاء البلاد من كل الطوائف واذا لم تشترك العامة في استخابه فالانتخاب حتى في الحكومات الدستورية اليوم يتم بالحقيقة على ايدي الوجهاء والخاصة الذين تنتخبهم العامة

وشكل الفرنساوية مجلساً آخر او ديواناً سموه محكمة القضايا مو لفاً من ١٢ عضواً سنة من الاقباط وسنة من النجار المسلمين وجعلوا قاضيه الاكبر اورئيسه المعلم ملطي القبطي وفوضوا اليه النظر في القضايا التي تقع بين النجار والعامة وفي المواريت ونحوها فهو شبيه بمحكمة اهلية مختلطة . وكانت تلك القضايا تنظر الى ذلك الحين في الحاكم الشرعية . فكان بو نابرت اول من اسس المحاكم النظامية بمصر

#### نزول الغرنساويين القاهرة

وفي يوم الثلاناء ١١ صفر عدت الجيوش الفرنساوية الى القاهرة ونزل بونابرت في بيت محمد بك الالفي واخذت العساكر الذين دخلوا القاهرة مرف الفرنساويين يعاملون الباعة باللين وبيتاعون ما يحتاجون اليه ويدفعون فيسه ثمناً غالياً فاحبتهم الناس وارتاحوا اليهم

ثم آخذت العساكر الفرنساوية تعدي للبر الشرقي شيئاً فشيئاً حتى كبرعددهم في القاهرة فاست لأت منهم الاسواق وسكنوا في البيوت ولكنهم لم يشوشوا على احسه وكانوا يأخذون مايحتاجون اليه بزيادة في الثمن ففجر السوقة وصغروا اقراص الخبز وطعنوا الحنطة بترابها وكثرت باعة المأكولات وفتح الاروام عدة حوانيت لبيع الاشربة وحانات وقهوات وفتح بعض الافرنج المتوطنين بيوتاً لصنع الاطعمة والاشربة على النمط الافرنجي ١ اي لوكاندات افرنجية ولم يكن ذلك معروفاً في مصر الى ذلك العهد ولذلك وصفها المورخ عبد الرحمن الجبرتي كانها شيء جديد دخل عليهم فقال العهد ولذلك وصفها المورخ عبد الرحمن الجبرتي كانها شيء جديد دخل عليهم فقال علامات يعرفونها بينهم فاذا مرت طائفة تربد الاكل بذلك المكان دخلوه وهو يشتمل على عدة مجالس بين دون وعال ووسط وعلى كل مجلس علامة ومقدار الدراهم التي يدفعها الداخل. وفي تلك المجالس موائد من الخشب عليها الطعام وحولها الكراسي يدفعها البها ويأتيهم الفراشون بالطعام على قوانينهم فياكلون ويشربون على فيجلسون اليها ويأتيهم الفراشون بالطعام على قوانينهم فياكلون ويشربون على في يعدونه في ينعدونه ويذهبون لحالهم »

وفي اليوم السبت ١٥ صفر سنة ١٢١٣ اجتمع الديوان المنقدم ذكره وسباحث في احتياجه الى النقود فقرر احتدانة خسمائة الف ريال من التجار المسلمين والنصارى والنبط والسوريين والافرنج واخذوا في تحصيلها وقرروا ازينادى في الاحواق ان من اخذ شيئاً من نهب البيوت عليه ان يحضر به الى بيت القائمقام وان لم ينعل وظهر بعد ذلك يشتد عقابه . وان ينادى على نساء الامراء والبكوات بالامان وان يسكن بيوتهن وان كان عندهن شيء من امتحة ازواجهن يصالحن على انفسهر . فياء كثيرات منهن وصالحن ودفعن مبالغ عظهة

وفي يوم الاحد في ١٦ منه طاب بونابرت الخيول والجمال والاساحة فجمعوا شيئاً كثيراً منها وكذلك الابقار والثيران واشاعوا النفتيش وكسروا عدة دكاكين بسوق الدلاح وغيره واخرجوا ما وجدوه فيها من الاساحة واخرجوا كثيراً من الخبايا والودائع بواسطة البنائين والمهندسين والخدم الذين يعرفون بيوت اسيادهم فكانوا يطلعونهم على اماكن الخبايا ومواضع المدافن تقرباً من الفرنساويين وفي ذلك اليوم قبضوا على شيخ الجعيدية « الرعاع » ورموه بالرصاص ببركة الازبكية مع رفيق له ثم قبضوا على آخرين في الرميلة فخاف الناس وصار يأتي الذين عندهم منهوبات ويقدمونها للديوان

رفي يوم الثلاثاء ١٨ منه طلبوا اهل الحرف والتجار وضربوا عليهم مالاً على سبيل القرض لم يستطيعوا دفعه فالمهلوهم ستين يوماً لدفعه فاستغاثوا وذهبوا الى الجامع الازهر والمشهد الحسيني واستشفعوا المشايخ فتكاموا بامرهم المام الديوات فلطف المطلوب الى نصفه ووسعوا لهم في الاجل . وكان بكل عطفة او حارة من عطف القاهرة وحاراتها باب كبير مصفح بالحديد يقفل ليلاً . فامر بونابرت بنزع ابواب الدروب والعطف والحارات والمتمروا في ذلك عدة ايام شخاف الناس وكثرت ظنونهم في المقصود من ثلك الاعمال . فظن بعضهم أن الفرنساويين عازمون على فتل المسلمين وهم في صلاة الجمعة وقال آخرون غير ذلك . وكان في القاهرة دار لضرب النقود تضربها باسم السلطان فالم بونابرت ان يستمر الضرب كما كان وعهد ذلك الى احد رجاله . وكان في نيته انشاء بريد ( بوسطة ) بين مصر والاسكندرية لكنه لم يستطع ذلك لكثرة الاخطار التي تحيط برسل البريد في اثناء الطريق

وفي ٢٠ منه وردت الى الديوات كتب من قافلة الحج بالمقبة فذهب ارباب الديوان الى السر عسكر بونابرت واعاموه بذلك وطابوا منه اماناً لامير الحج فامتنع لئلا يكون في كثرة من الحيجاج فيحدث ما يكدر الراحة . وقال « لا اعطيه ذلك الا ادا جاء في قلة ولا يدخل معه الماليك ، فقالوا « ومن يخفر الحجاج ، قال أنا ارسل لهم من عساكري اربعة آلاف بوصلونهم الى مصر ، فكتبوا الى امير الحج كتاباً لطيفاً واوعزوا اليه ان يحضر بن معه الى الدار الحمراء وانه متى وصل الى هناك يدبرون ما فيه الخير ، فلم يصله ذلك الكتاب حتى خابره ابراهيم بك وكان في بابيس يدالب اليه ان بوافيه الى هناك حالاً ، فسار الى بابيس فعلم بونابرت باقامة ابراهيم بك في بابيس فارسل اليه فرقة من جيوشه تحت قيادة الجنرال لاكلارك فسار وعسكر في الخانفاه وراء المدارية ومكث هناك بومين ولم يصادف اقل مقاومة

وفي اليوم الثالث هجم عليه وعلى رجاله قبائل من العرب بينهم عدد كبير من الماليك وبعد محاربة شديدة تقهقرت الجيوش الفرنساوية نحو القاهرة لعجز خيو لهم فعام الجنرال مورات بذلك فاستمد بونابرت فامده فاجتمعت الجيوش الفرنساوية ثانية الى الخانقاء وتبعهم بونابرت بنفسه خيفة ان يكونوا في ارتباك فينكسروا وتعود العائدة عليهم فاتحدت جميع الجيوش الفرنساوية في الخانقاء وساروا جميعاً في اثر العربان والماليك حتى الصالحية وهناك كان ابراهيم بك بمن معه ثم علموا انه ترك الصالحية فارًا نحو سوريا ما تبحئاً الى الجزار في عكا وانضم كثيرون من رجاله الى عسكر الفرنساويين وسلمت الصالحية بمن فها

#### واقعة ابي قير

فلما رأى بونابرت ذلك اسرع بالعود الى القاهرة . وبينها هو في الطريق قابله رسول بكتاب مفضوض فتلاه فانا به خبر قدوم عمارة نلسون الانكابزية الى الاسكندرية وحصول واقعة كبيرة في ابي قير شفت عن تحطم العهارة الفرنسارية برمتها . فانذعر لذلك الخبر ولكفه تجلد وقال لاركان حربه وكان قد فض الكتاب وتلاه قبله « دع هذا الخبر في سرك الآن لنرى ماذا يأتي به الغد »

وتفصيل تلك الواقعة ان ناسون بعد انبرح الاسكندرية علم بقدوم الفرنساويين اليها ودخو لهم القطر المصري فعاد بعمارته ثم جاء الاسكندرية في ١٩ صفر سنة ١٢١٣ه (أول اغسطس سنة ١٧٩٨م) وكانت العمارة الفرنساوية راسية في جون ابي قير على خط واحد مستقيم من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي تحت قيادة الاميرال برويس وكانت قد ارسات في ذلك الصباح خمسة وعشرين نفراً من كل دارعة من دوارعها الى البر فخفر الفعلة المرسلين لاحتفار الآبار ، فلما استكشفوا العمارة الانكايزية نادوا

بالرجال أن يعودوا الى المراكب

ثم تداول الاميرال برويس مع ضباطه في كيف يقابلونالعمارة الانكابزية فاشاروا عليه ان يخرج من الجون ويستقبلها في ظهر البحر فاصر على بقائه في مكنه لان عدد رجاله لا يسمح له بقبول مشورتهم فبقيت العمارة في الجون بانتظار الانكليز



ش ٤٣ : الاميرال نلس

أما نلسون فكان مذعام باحتلال الفرنساويين مصر وهو يعمل فكرته في كيفية ملاقاتهم ، فلما حارعلى مشهد من عمارتهم فكر في احسن اسلوب يأخذهم به فاقرع على ان يرسل قسما من مراكبه يدخل بين سفن الفرنساويين والبر والقسم الآخر بأتيهم من الامام فيجعلهم هدفاً لنارين حاميتين وكان عالاً بنا يحيط بهذا العمل من الخطر لكنه كان ممن يستسهلون الصعب . فسارت بعض مراكبه من وراء الفرنساويين بنهم وبين البر وتقدمت بقية المراكب من الامام وكانت الشمس قد مالت الى الغروب وابتدأ نلسون باطلاق المدافع فاجابه الفرنساريون بنار مثل تاره . وبعد الى الغروب وابتدأ ناسون باطلاق المدافع فاجابه الفرنساريون ولم بأت العشاء حتى استولى الانكليز على عدة دوارع فرنساوية غير التي كسرت

وكان الاميرال برويس عَلَى الدراعة «الشرق» ذات المابة والعشر بن مدفعاً وعليها نحو الف رجل ، وكان ناسون من الجهة الاخرى عَلَى احدى دوارعه براقب حركات الفرنساو بين و يعطي الاوامر فاصابته رصاصة في جبهته فوق احدى عينيه فتدلى الجلد حتى غشى بصره فرفعه بيده غير مبال وهو بنظر الى ما يكون من حركات الدوارع وكان بجانبه احد ضباطه فامسكه بيده فانتبه كانه كان في غفلة وناداه ق ئلاً « قد قتلت فارجو ان تذكرني امام امراتي »

وحملوه الى غرفته واحاط به الاطباء و بعد ان كشفوا عن جروحه طيبوا خاطره وطمأ بوه ان الجرح لا يؤذن بالخطر السريع اما هو فلم يكن ينتظر الشفاء ولكنه مع ذلك لم يشغل عن اصدار الاوامر الى ضباط الدوارع وكان يتنبع حركاتها وهو عَلَى فراشه . ثم ضمدوا جرحه وهو يخاطب كاتب سره ان يكتب حالاً لنظارة البحرية في لندن عن هذه المعركة . فلم يستطع احد من الحضور ان يمسك القلم من شد التأثر فاخذ تلسون قلماً وكتب ما اوتبه من النصر

اما الاميرال برويس فأصيب اولا بيعض الجراح ثم اصابته قنبلة قطعت احشاته فسقط عَلَى الارض فارادوا حمله الى اسفل الدارعة فاشار ان يتركوه . وبعد الهشاء بيسيراصاب «الشرق » الدارعة الفرنساوية العظيمة احتراق ظهرها فتركوه . وبعد الهشاء بيسيراصاب «الشرق » الدارعة الفرنساوية العظيمة احتراق تطرق الى جارتها فبلغ ذلك الاميرال نلسون فطلب ان يحملوه الى ظهر دراعته ليشاهد ذلك فحملوه . فما راى تلك المشاهد تأثر منها كثيراً فام ان يسيراحد الضباط في سرب من المساكر لمساعدة الفرساويين في انقاذ الدارعة « الشرق » من الحريق ولم ينج من رجالتها الا القليل ، واشتد الحريق حتى رآه اهل الاسكندرية ورشيد، وما زال الاطلاق متواصلاً والاضطراب متسلطاً الى ظهيرة اليوم الذالي وقد فاز الانكليز فوزاً مبيناً

وكان كلابر ورجاله في الاسكندرية بأثناء المحركة في خوف واضطراب وكانوا مهيعًا تحت السلاح ، وفي الصباح وردت لهم الاخبار بانكسار العارة الفرنساوية ، ثم جاءت مكاتبات اخرى ان اسرى الفرنساويين وجرحاهم محفوظون بكل اكرام نند الانكليز وفي نية نلسون ان يبعث بهم الى البر يقيمون في المستشفيات تحت معاينة بعض اطبائه ، فلا وصل خبر انكسار الفرنساويين الى رشيد والاسك ندرية خاف الفرنساويون وانحط قدرهم في اعين الوطنيين ، واضطر الرشيديون منهم الى مواصلة الخابرة مع الاسكندرانيين فاقاموا قافلة تنقل البرد وفيها الكتب والرسائل والاخبار للجل المفاوضة في امم الدفاع اذا اراد الانكليز مجار بتهم ، فكتب كلابر الى بونابرت

مواقعة الحال وما انتهت اليه العارة الفرنساوية فوصله الكتاب في اثناء عوده من الصالحية كما مر بك · اما العارة الانكليزية فاقلعت عن الاسكندرية

فسار بونابرت حتى ائى بلبيس فرأى ضباطه واركان حربه عَلَى المائدة صباحاً فرحين بانتصارهم عَلَى المائدة في الصالحية لا يعملون بشيء من واقعة ابي قير فقال لهم ضاحكا د افرحوا ولتنشرح صدوركم واجتهدوا ان تعتادوا عَلَى هوا عَدَا الاقليم فاننا اصبحنا لا مراكب لدينا تنقلنا الى اوربا > فاضطربت قلوبهم عند ذلك فطلب اليهم ان لا بذيعوا الخبر ثم ساروا حتى وصلوا القاهرة مساء الخميس ٤ ربيع اول

# فتح الحليج والمولد النبوي

وفي اليوم البالي كان يوم وفا، الذيل (١٣ مسري) فامر بونابرت ان يحتفل بفتح الخليج كالهادة فزينوا عدة غلابين (مراكب) ونادوا في الناس الخروج للنزهة مين الذيل و المقياس والروضة على عادتهم وارسل بونابرت دعوة رسمية الى كخيا الباشا والى القاضي وارباب اللديوان واصحاب الشورى وارباب المناصب وغيرهم للحضور في صبحها وركب هو معهم في موكبة وزينته وعساكره وطبوله وزموره الى قنطرة السد وكسروا الجسر بحضوره واطلقوا المدافع اطلاقاً مثوالياً واحرقوا النفوط حتى جرى الماء في الخليج ثمرك وسم مه حتى اتى الى داره ، اما اهل المدينة نلم يخرج منهم تلك الليلة للنزهة في المراكب كالعادة الا الافرنج والسوريون والقبط وقلياون غيرهم

ثم جاء المولد النبوي ولم يكن في نية العلماء الاحتفال به فأستفهم بونابرت عن سبب ذلك فاعتدر الشيخ البكري بتوقف الاحوال وتعطل الامور وعدم امكانهم القيام بما يقذفيه ذلك الاحتفال من النفقات • فقال لا بن من الاحتفال كالعادة ودفع في الحال ثلمائة ريال فرنساوي وامر بتعليق قناديل واحمال وتعاليق واجتمع الفرنساويون يوم المولد ولعبوا ميادبنهم وضر بوا طبولم وارسل برنابرت طبلخانته الكبري ( الموسيق ) الى بيت الشيخ البكري واستمروا يضر بونها طول الليل والنهار بالبركة تحت داره واحرقوا في اثناء الليل نفوطاً وشواريخ كثيرة - وفي ذلك اليوم البس الشيخ خالل البكري فروة وتقلد نقابة الاشراف ونودي في المدينة بان كل من كان له دعوى عَلَى شريف فليرفعها الى النقيب

ثم جاء يوم احتفال الفرنساويين بجمهوريتهم للسنة السابعة فاحتفلوا به غاية الاحتفال وشخصوا فيه معركة امبابه وانكسار الماليك ونصبوا شجرة الحرية ندهش منها الوطنيون ولم يكونوا يفهمون المقصود بها ، ثم ارسل بونابرت مندو با ينصب المم الفرنساوي ذي الثلاثة الالوان عَلَى قَمْة احد الاهرام العظمى وحفروا هناك امها الضباط الذي قتلوا في واقعة امبابه

### قتل السيد محمد كريم

قد تقدم ان السيد مجمد كريم بقي في الاسكندر به كما كارف فيها قبل مجي، الفرنساو يبن و وقبل واقعة ابي قبر بيسير عثر الفرنساو يبين على كشاب مرسل من مجمد كريم المذكور الى مراد بك بتواطأ معه على تسليم الاسكندر بة و فاستحفر الى القاهرة فحكم عليه ان يدفع ثلاثمائة الف فرنك غرامة على خياف وانه اذا لم يدفى المبلغ في خمسة أيام يقظع راسه و فقال له التراجمة « انت رجل غني في فد نفسك بهذا المبلغ » فنبسم وقال « لا لاادفع شيئًا لاني اذا قدر لي الموت لا يدفع الدفع مقدوراً واذا قدرت لي الحياة فانا حي " بلا هفع » . ثم استحضر وسئل عن تلك الخيانة فانكر فابرزوا له الكتاب فانحم فارسله بونابرت الى شيخ البلد فطلب العلماء من بونابرت ان يعنو عنه فاطلعهم عكى كتابه واصر على قتله وما انفك حتى اذاقه الموت وطوف راسه بالمدينة مكنوبًا فيه « هذا جزاء الخائن »

### الشارة الفرنساوية او الجوكار

وفي ٢٠ منه استدعى بونابرت مشائخ القاهرة وعلماءها الى بيته فلا استقر بهم الجلوس خرج ثم عاد وبيده طيالسة ملونة بثلاثة الوان كل طيلسان ثلاثة عروض ابيض واحمر وكحلي فوضع واحدا منها عَلَى كتف الشيخ الشرقاوي رئيس الديوان . فرى به الى الارض واحنه في وتغير مزاجه واخذ منه الغيظ مأخذاً عظيماً • فقال الترجمان الذي كان مرافقاً ليونابرت ﴿ يا مشائخ ما بالكم لا تزالون في نفرة من حضرة الصاري عسكر فقد صرتم من احبائه ودو يقصد بالماسكم هذه الطيالسة تعظيمكم وتشر يفكم بزيه وعلامته فنكم اذا تميزتم بها عظمتكم العساكر واكثرت من احترامكم > فقالوا ﴿ لكن ً قدرنا ينحط عند الله وعند احواننا المساين > فاغذظ بونابرت وانتهر الشرقاوي قائلاً ﴿ ان مثلك لا يصلح الرئاسة > فنهض بقية الجماعة وجعلوا يلطفون من غضب بونابرت و يطلبون اليه ان يعفيهم للرئاسة > فنهض بقية الجماعة وجعلوا يلطفون من غضب بونابرت و يطلبون اليه ان يعفيهم لم الوردة وقد تقدم ذكرها فقالوا « نستم بلك ربئا نتروي في الامر » وانصرفوا

ثم اسندعى برنابرت الشيخ السادات اليه فحضر فلاطفه في القول واعرب له عن محبته له « كل ذلك بواسطة الترجمان » ثم ناوله خاتماً من الالماس هدبة وطلب اليه ان يحنسر في اليوم الذالي فحضر. فتى له بجوكار وعلقه بفرجيشه فسكت ولما انصرف نزعه . وفي ذلك اليوم نودي بالمدينة بوجوب نقل هذه العلامة وانها هي علامة الطاعة والحبة فانف الناس على ان بعضهم علم انها لا تخل بالدين وخاف العقاب فوضعها . وفي العصر نادوا بعدم اعطائها الا لبعض الاعيان اما الماقون فيضعونها اذا جاء والمقالة رسمية

### سياسة نابوليون في مصر

ومن الغريب ان بوز برت مع رغبته في الاستيلاء عي مصر وسهره على ذلك لم يحسن التصرف كما يجب و فقد رايناه يصرح باحترامه الديانة الاسلامية وتامين الاهلين على عاداتهم واديانهم وارزاقهم واعراضهم و واظهر تقربه من المصر بين حتى قيل انه كان يتزيا بزيهم في الاحتفالات الوطنية فيابس القفطات والجبة والعامة وهو لباس امراء الشرق او سلاطينه وقد مثله بعضهم بصورة تقاناها في الشكل ٤٤ عن كتاب نواين الاقباط ومشاهيرهم — كل ذلك بوجب الثناء عليه الا اننا لا نرى وجهاً يصوب ادعاه ه الاسلام ادعاء لم يصدقه احد من المصر بين ولم يزدد الناس بسبيه الاحذراً من الفرنساو بين لانهم لم يدعوا غير دينهم الا تقرباً منهم لغرض في نفوسهم يجاولون نيله



ش £ £ : بونابرت بلباسه الشرقي

على أنه لو ادعى تلك الدعوى ثم تظاهر بما يثبتها لكان خيراً لكننا وأبناه من الجهة الاخرى بأمر بالمساواة في الارث بين الانثى والذكر امراً يخالف نصالقرآن مخالفة صريحة كما لا يخفى وقد تجاهل العادات الشرقية واراد ان يجعل الشعب المصري بعد

ما قاساه في ايام الماليك ان يسير على خطوات الشعب الفرنساوي بعاداته وشرائعه وازيائه. فكانت العساكر الفرنساوية تدخل بيوت الهوانم الاواتي لم يجسر الباشا ان يدخلها -- وكان السبب في ذلك ان بونابرت اجاز لرجاله الدخول في بيوت النساء للتفتيش عن اسلحة او مخبآت اوامور اخرى -- ولايخني ما في ذلك من تنفير الذلوب وكل منا يعلم ان الشرقي أشد حرصاً على عرضه منه على حياته . ناهيك بما كان يأنيه الجند الفرنساوي من الفواحش التي تأبادا النفوس الشرقية

على اننا لا ننكر على هذا الرجل العظيم ما ادخله بواسطة هذه الحملة من الاصلاح في احوال الامة المصرية صحياً وادبياً وشرعياً ولكننا لا نعجب بعد ان علمنا من سوء تصرفه اذا وأينا الاهلين بعيدين عن الاخلاص له رغم قرب الشعب المصري من الطاعة والانقياد . ولا غرو بعد هذا اذا راينام يشتفون بمصائبه ويترقبون فرصة لشق عصا الطاعة وتفضيل سلطة الماليك على تمكنها من العسف والظلم لانهم شركاؤهم بالدين وهو أكبر رابط بين المشارقة . وقد خدع بونابرت بقبول العلماء الاجماع في ديوان تحت حمايته وما علم ان قبو لهم ذلك وغيره من مثله انما جرى رغم ارادتهم وامتثالاً لقول القائل د اذا لم يكن ما تر يد فارد ما يكون »

ومن الامور المغايرة التي اتاها الفرنساويون واستوجبوا من اجلها نفور الناس زيادة الضرائب والشدة في تحصيلها واستحداث القوانين على الوتى والضرائب على المواريث وعلى المسافرين من بلد الى آخر فنعطى لهم تذكرة مرور بثمنها واباحة بيع السكر في الشوارع وهدم بعض الجوامع والمناثر وتخريب بعض الترب باسم الاصلاحات الصحيه وبناء القلاع والاستحكامات على التلال خارج القاهرة وقطع ارزاق الاوقاف عن اهلها وتسليمها لغير المسلمين

### منثور آخر

وفي خاتمة الجميع وردت العاماء والمشائخ تحارير سرية من ابراهيم بك واحمد باشا الجزار حاكم عكا في ٣ ربيع آخر مآلحا ان السلطان فد ارسل قوة عسكرية ستصابهم قر بباً لانقاذهم من نير الفرنساويين ـ علم بونابرت بذلك فجمع العالماء والفقهاء واعيان البلاد وخاطبهم بحاول اقناعهم ان خطابات المهاليك لهم كاذبة

وفي ١٨ ربيع آخر استكتب بونابرت المشائنج كتاباً ارسل منه نسخة لجلالة السلطان ونسخة لشريف مكة وطبعوا منها عدة نسخ الصقوها بالشوارع جعله عن

ر سان المشائخ يتكلمون عن أعمال الفرنساويين بمصر ومفاده

ان الفرنداويين قد قاتلوا المهاليك وهزموهم وانهم انما انوا مصر وتكدوا ما تكدوه في سبيل حبهم للباب العالي لانهم من اخصاء جلالة مولانا السلطان واعداء اعدائه وان السكة والخطبة لا تزالان باسمه وشعائر الاسلام قائمة على ما كانت عليه وانهم هم انفسهم مسلمون يحترمون النبي والقرآن الشريف وانهم اوصلوا الحجاج المشتتين واكرموهم واركبوا الماشي منهم واطعموا الجائع وسقوا الظما نواعتنوا باقامة الزينة يوم جبر البحر استجلاباً لسرور المؤمنين وانفقوا اموالاً برسم الصدقة على الفقراء واعتنوا كذلك بالمولد النبوي وانفقوا المال في شأن انتظامه وعلو شأنه وانهم قد انفقوا راياً على لبس الجناب الأكرم مصطفى اغا كنيابكير باشا والي مصر حالاً وانهم قد انفقوا راياً على لبس الجناب الأكرم مصطفى اغا كنيابكير باشا والي مصر حالاً وانهم الحرمين \_ وقد امرونا ان نعلمكم بذلك والسلام > . وارسلوا من هذا المنشور نسخة الحرمين \_ وقد امرونا ان نعلمكم بذلك والسلام > . وارسلوا من هذا المنشور نسخة الى الحد باشا الجزار والى عكا واخرى الى والي سوريا

### ثورة اهل القاهرة

وفي اول جهادى الاولى سنة ١٢١٣ ه ( ٢١ اكتوبر « ت ١ > سنة ١٢٩٨) جاء الى الشيخ البكري جم غفير من اولاد المكاتب والفقهاء والعميان والمؤذنين وارباب الوظائف والمستحقين من خدمة الاوقاف وشكوا من قطع مرتباتهم وخبرهم لان الاوقاف تعطل ايرادها واستولى على نظارتها غير السلمين فوعدهم انه اذا قدموا شكواهم الى الديوان يساعدهم في تحصيل حقوقهم

وفي اليوم النالي اجتمع المشائخ في الجامع الازهر وارسلوا القراء يطوفون الاسواق ينادون قائلين و فليذهب كل من يوحد الله الى الجامع الازهر هذا هو يوم الجهاد في محاربة الكفار واخذ النار ، فعج الناس واقفلوا حوانيتهم وتقلدوا اسلحتهم وكانوا قد خبأوها في اماكن معلومة وساروا نحو الجامع افواجا يزاحم بعضهم بعضاً وفي مقدمتهم السيد بدر وبعض رعاع الحسينية ينادون باعلى اصواتهم و نصر الله دبول الاسلام ، وساروا توا الى بيت قاضي العسكر فوجدوا هناك كثيرين اخرين عن سبقوهم على شاكلتهم ، فخاف القاضي واغلق بابه واوقف حجابه فضر بوهم وحاول هو الحرب فامسكوه ، وكان قد توجه القسم الاعظم من الجاهير الى الجامع الازهر ، ثم مارت فرقة منهم الى بيت الجنرال كافارلي وفيه بعض الادوات فنهبوه واخربوه ولم بكن الجنرال فيه

وكان الجنرال دسوي قائمقام القاهرة مقياً عند بركة الفيل وشاهد في الصباح بعض الجماهير مارين في الاسواق فلم يعبأ بحركاتهم وعند الظهيرة رأى الجماهير تعاظمت والاسواق ازد حمت فركب في جهاعة واسرع الى بيت الشيخ الشرقاوي رئيس الديوان يقرب الغورية فلم يجده فسار نحو بيت القاضي وهو يرى الجماهير تزداد والاصوات متعاظم فمر بين القصرين فراى جمهوراً كبيراً اوقفه عن المسير فكلمهم بواسطة الترجهان فلم يسمعوا فامر رجاله بالهجوم عليهم فرماه بعض الناس من احد الشبابك على عنقه بحربة مشدودة براس عمود فقطعت له وعاء دموياً كبيراً وكانت القاضية عليه وتعاظمت الجماهير على الخصوص بجوارالجامع الازهر اما اهالي مصرالقدية وخط كم الفيل فلم يتجرأوا على ذلك وكانت الجيوش الفرنساوية على غير استعداد لمثل هذه يرة وخصونهم على سفح المقطم والربى خارج القاهرة خالية من الجنود فلم يكونوا نطيعون تهديد المدينة . وجعل الثائرون يطوفون الاسواق يقتلون المسيحيين على نظيغون تهديد المدينة . وجعل الثائرون يطوفون الاسواق يقتلون المسيحيين على نظيغون تهديد المدينة . وجعل الثائرون يطوفون الاسواق يقتلون المسيحيين على نظيغون تهديد المدينة . وجعل الثائرون يطوفون الاسواق يقتلون المسيحيين على نظيغون مساكهم

### دفاع الغرنساويين

فلما اتصل ذلك ببونابرت ركب في ٣٠ من دواليله وسار الى اكثر الاماكن تعرضاً للنهب والسلب فانتعشت جنوده بوجوده فعهد قيادة المدينة الى الجنرال بون وفرق الطوبجية عند مجتمعات الثائرين، واصبح القوم في اليوم النالي واذا بسفح المقطم والربى خارج القاهرة مرصعة بالمدافع وقد ارسل بونابرت وفداً الى المشائخ يطلب اليهم ان يوقفوا الرعاع عن التجمهر فلم يفعلوا، وفي الساعة الناسعة (افرنجية) من الصباح بلغ بونابرت ان بعض العربان قادمون الى القاهرة يريدون الدخول اليها من باب النصر فبعث اركان حربه سالكوسكي لينظر في امم ذلك فينها كان ماراً عند باب العدوي هجم عليه يعض الثائرين وقتاوه وكان بونابرت يحبه فاسف عليه كثيراً وهم في ذلك وصل الجنرال كلابر بجيشه من الاسكندرية بعد ما شفي من جراحه فاشتد ازر الجنود الفرنساوية وتألفوا للمحاربة بقلب واحد فقبضوا على جهور عظيم من الثائرين بجهة الازبكية. وفي الساعة الثالثة بعد الظهر اطلقت المدافع من الحصون خارج القاهرة على خط الجامع الازهر بؤرة الثورة وفيه زعماؤها وما زال الضرب خيولم وساروا الى بونابرت يطلبون الامان فوبخهم على ما اتوه من سفك الدماء ثم خيولم وساروا الى بونابرت يطلبون الامان فوبخهم على ما اتوه من سفك الدماء ثم

امنهم واوقف الضرب . اما سكان خط الحسين ومعظمهم من الجزارين فلم ينفكوا عن الضرب حتى فرغت جعمهم من البارود فهدأوا

## دخول الجامع الازءر

فدخلت الجنود الفرنساوية واخذوا في تسكين الناس وتفريق الجموع وفرقوا الخيالة في الاسواق للخفر فادخلوا خيوطم الى الجامع الازهر وكسروا قناديله ومحوا المسلمون للسلاة في الجامع الازهر قاذا بالخيول تعج فيه عجيجاً . وفي صباح الاربعاء المسلمون للصلاة في الجامع الازهر قاذا بالخيول تعج فيه عجيجاً . وفي صباح الاربعاء ه منه بعث المشائخ الى بونابرت يلتمسون اخراج الخيول من الجامع فسألهم عن زعماء الثورة ومنشطبها فلم بجيبوه فرفض طلبهم . ثم تداخل محمد الجوهري من اعيان القاهرة وفضلائها في الامر وكان محن لازموا الحياد فوافقه بونابرت على اخراج الخيالة من الجامع على ان يجعل في ذلك الخط خفراً من سبعين رجلاً . ثم جاء السوريون واليونانيون الذين نهبت سوتهم بسبب الثورة الى بونابرت وشكوا اليه خسائرهم . واليونانيون الذين نهبت سوتهم بسبب الثورة الى بونابرت وشكوا اليه خسائرهم . واليونانيون الذين نهبت ميوتهم بسبب الثورة الى بونابرت وشكوا اليه خسائرهم . وعنم من ذلك الحين على الصرامة في معاملته المصريين فنع المشائخ من المباحثة في وعزم من ذلك الحين على الصرامة في معاملته المصريين فنع المشائخ من المباحثة في الديوان وحصر شعابهم في نشر المنشورات على الشعب لا جل تدكين الثورة فسروع الشعب حسب الظاهر

#### فرمان السلطان

وفي ليلة السبت ٢٤ جهادي الاولى جاء الى القاهرة هجان بكتابات من احمد باشا الجزار وفيها فرمان عليه الطغراء العثمانية وكتابات اخرى من بكير باشا والراهيم بك وجميعها معنونة باسم مصطفى بك فلما تناولها وقراها لم يسعه من خوفه الا السلمها الي بو نابرت فترجمت له اوهاك ترجمتها بعد الاستهلال « ان الفر نساويين ابادهم الله وغشى اعلامهم غشاء العار لانهم كفار معاندون لا يؤمنون برسالة النبي (صاحم) ويسخرون بجميع الاديان ويجحدون البعث وما قدره الله فيه من الثواب والعقاب وهم يعتقدون ان الصدفة العمياء هي المتسلطة على الحياة والموت وان النفس مادة وان الأجسام بعد إنحلالها في الارش لا تعود الى الحياة ثانية ولا يلحقها حساب ولا دينونة

وبناء على هذا الاعتقاد قد وضعوا ابديهم على هياكلهم وطردوا منها قسسهم ورهبانهم وعندهم ان الكتب المنزلة خزعبلات واكاذيب ملفقة وان القرآن والتوراة والانجيل خرافات وان موسى وعيسى ومحمداً رجال مثل سائر الرجال وان الناس جميعاً خلقوا سواء لا شيء يميز بعضهم من بعض. وان كلاً منهم يعتقد بما يخطرله وعلى هذه المعتقدات قد بنوا جميع اعمالهم ووضعوا شرائع جهنمية وقد اهنزت اوربا لاجرآآتهم هذه وسفكت في سبيل ذلك دماء غزيرة ، وانتم تعلمون ما يأمركم به الدين الاسلامي الحنيف فعليكم الانتباء لملافاة ما يبتونه بينكم لان غرضهم هدم مكة والمدينة واورشليم وذيم من فيها من الاطفال واقتسام تركاتهم واراضيهم اما من ببتي منهم حياً فيجبرونهم على اتباع مباديهم وتعلم لغنهم فيذهب الاسلام من الارض ، فاقهموا اذاً ما تكون النتيجة اذا لم مباديهم واحد لنصرة الاسلام ويجاهد ضد هؤلاء المعطلين فانتهوا اذاً الى الشراك بنهض كل واحد لنصرة الاسلام ويجاهد ضد هؤلاء المعطلين فانتهوا اذاً الى الشراك التي نصبت لكم ، والاسد لا يكترث بالنعالب كثر عددها او قل الح >

### منشو ۽ آخر لاهل مصر

فلما فهم بونابرت فحوى هذا الفرمان اجتهد ان يغرس في اذهان المشائخ انها فتن قد سعى بها اعداء الدولة والدين وما زال حتى استكتبهم منشوراً امضوه وفرقوه في البلاد وهذا نصه بالحرف الواحد :

د نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونبرا الى الله من الساعين في الارض بالفساد . نعر في الهل مصر قاطبة أنه حصل بعض الخلل في مدينة المحروسة من طرف الجعيدية واشرار الناس فحركوا الشرور بين الرعية وعسكر الفرنساويين بعد ان كانوا اصحاباً واحباباً وترتب على ذلك قتل جملة من المسلمين ونهب بعض البيوت ولكن بلطف الله سكنت الفتنة بسبب شفاعتنا عند امير الجيوش بونابرته وارتفعت هذه الباية لانه رجل كامل العقل ذو رحمة وشفقة على المسلمين ومحبة الى الفقراء والمساكين ولولاء لكانت العساكر احرقت جميع المدينة ونهبت جميع الاموال وقتلت كامل اهل مصر فعليكم أن لا تثيروا الفتن ولا تطبعوا المفسدين ولا تسمعوا كلام المنافقين ولا تتبعوا الاشرار ولا تكونوا مع الخاسرين سفهاء العقول الذين لا يفتكرون بالمواقب لكي تحفظوا اوطانكم وتطمئنوا على عبالكم واديانكم فأن الله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء ويحكم من يربد . ونخبركم أن كل من تسببوا في أثارة هذه الفتنة قتلوا عن آخرهم واراح الله منهم البلاد والعباد ونصيحتنا لكم أن لا تاقوا بابديكم الى قتلوا عن آخرهم واراح الله منهم البلاد والعباد ونصيحتنا لكم أن لا تاقوا بابديكم الى قتلوا عن آخرهم واراح الله منهم البلاد والعباد ونصيحتنا لكم أن لا تاقوا بابديكم الى قتلوا عن آخرهم واراح الله منهم البلاد والعباد ونصيحتنا لكم أن لا تاقوا بابديكم الى قتلوا عن آخرهم واراح الله منهم البلاد والعباد ونصيحتنا لكم أن لا تاقوا بابديكم الى الله من يشاء ويحكم من يربد . وغيركم أن كل من تسببوا في اثارة هذه الفتنة فيلوا عن آخرهم واراح الله منهم البلاد والعباد ونصيحتنا الكم أن لا تاقوا بابديكم الى الله المه المهدية المهدين المهدية المهدية

التهلكة واشتغلو باسباب معايشكم وامور دينكم وادفعوا الخراج الذي عليكم والدين النصيحة والسلام ، وهذا المنشور ممضى من علماء مصر كافة طبعوه بالمطبعة التي انت بها الحملة كما تقدم

#### نصيحة العلماء

ثم شاع بين الاهالي امر الفرمان الذي ورد من جلالة السلطان فاضطربوا فاصدر المشائخ والعالماء منشوراً ببرئون به الفرنساويين مما جاء بحقهم في ذلك الفرمان ونصه حرفياً :

« نصيحة من علماء الاسلام بمعمر . نخبركم يا أهل المدائن والامصار من المؤمنين وبا سكان الارياف من العربان والفلاحين أن ابراهيم بك ومراد بك وبقية دولة الماليك ارسلوا عداة من المكاتبات والخاطبات الى سائر الاقاليم المصرية لاجل تحربك الفتنة بين المخلوقات وادعوا انها من حضرة مولانا السلطان ومن بعض وزرائه بالكذب والبهتان . وسبب ذلك أنه حصل لهم الغم الشديد والكرب الزائد وأغتاظوا غيظاً شديداً من علماء مصر ورعاياها حيث لم يوافقوهم على الخروج معهم وان يتركوا عالهم واوطانهم فارادوا ان يوقعوا الفتنة والشر بين الرعية والعسكر الفرنساويين لاجل خراب البلاد وهلاك كامل الرعية وذلك لشدة ما حصل لهم من الكرب الزائد بذهاب دوائهم وحرمانهم من مملكة مصر المحمية . ولو كانوا في هذه الأوراق صادقين بإنها من حضرة سلطان السلاطين لارسابها جهاراً مع اغوات معينين . ونخبركم ان الطائفة الفرنساوية بالخصوص عن بقية الطوائف الآفرنجية دائمًا يحبون المسلمين وملتهم ويبغضون المشركين وطبيعتهم وهم اصحاب لمولانا السلطان قائمون بنصرته واصدقاء ملازمون له لمودته وعشرته ومعونته يحبون من والاه ويبغضون من عاداه . واندلك بين الفرنساويين والمسكو غابة العداوة الشديدة ومن اجل هذا يعاونون حضرة السلطان على اخذ بلاد الموسكو ان شاءالله ولا يبقون منهم بقية . فتنضحكم يا اهالي الاقاليم المصرية ان لا تحركوا الفتن ولا الشرور بين البرية ولا تعارضوا العسكر الفرنساوي بشيء من انواع الاذية فيحصل لكم الضرر والهلاك والبلية . ولا تسمعوا كلام الفسدين ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون والا فتصبحون على ما فعلتم نادمين وانما عليكم دفع الخراج المطلوب منكم لكامل الملتزمين أنكونوا في اوطانكم سالمين وعلى عيالكم واموالكم آمنين مطمئنين لان حضرة صاري عسكر الكبير أمير الجيوش بونابرته أتفق معنا على انه لا ينازع احداً في دين الاسلام ولا يعارضنا فيما شرعه الله من الاحكم ويرفع عن الرعية سائر المظالم ويقتصر على اخذ الخراج ويزيل ما احدثته الظامة من المغارم فلا تعاقوا آمال كم بابراهيم ومراد وارجعوا الى مولاكم مالك المالك وخالق العباد. فقد قال نبيه ورسوله الاكرم الفتنة نائمة لعرب الله من ابقظها بين الامم عليه افضل الصلاة والسلام ختام »

واصقوا نسخاً من هذين المشورين في اسواق القاهرة وفرقوا منها في سائر القطر

### اصلاحات العر نساويين بمصر

واقام بو نابرت على القاهرة الجنرال استنك عوضاً من ديبوي الذي تقدم اله قتل ثم عمد الى مداخل القطر المصري الاسكندرية ورثيد ودمياط فحضها تحصيناً منيعاً وجعل في القاهرة وضواحيها استحكامات تمنع ثورة الاهالي مرة اخرى . وانشأ في القاهرة مطاحن هواء ومطاحن ماء لاجل طحن الحنطة واقام في الروضة مستشفى (اسبيتالية) يسع خمسائة مريض

واقام مطاحن ومستشفيات ايضاً في الاسكندرية ورشيد ودمياط وانشى، في القاهرة اذ ذاك مدرسة لتعليم اولاد الفرنساويين المولودين في مصر وجريدان فرنساويتان الواحدة تدعى « دكاد اجبسيان » والاخرى « كوريه ديجيبت » ومرسح التشخيص ومعامل للاقفال والاسلحة والنجارة . ومعامل للمدافع وتوابعها والات الهندسة والورق والاقشة وسائر احتياجات البلاد . واستحدث فيها ايضاً اماكن للهو وحدائق للنزهة وانشأ مجمعاً عامياً مصرياً (انستيتي ديجيبت) وبالتشجة ان الجيش الفرنساوي لم يكن ينقصه من داعيات الراحة الاالبريد

وكان بونابرت لا يغفل عن شيء يرى فيه راحة جيشه ورفاهية البلاد . فيكنت الاحوال مدة شهرين تمكن الفرنساويون في اثنائها من اجراء بعض الاصلاح في المدينة فردموا ما جاور بركة الازبكية والاماكن المجاورة لمسكن بونابرت فجعلوها رحبة واسعة ، وجددوا قنطرة المغربي وبنوا جسراً ممتداً من الازبكية الى بولاق حيث ينقسم الى فرعين يسير احدهما الى طريق ابي العلاء والآخر الى جهة التبانة وضفة النيل وجعلوا بجانبي ذلك الجسر خندقين وغرسوا على جانبيه اشجاراً وسيسبانا واحدثوا طريقاً آخر بين باب الحديد وباب العدوي عند المكان المعروف بالشيخ واحدثوا جسراً آخر من هناك الى خارج الحسينية وازالوا ما يتخال ذلك من

الابنية وهدموا الابنية التي بين باب الحديد والرحبة التي بظاهر جامع المفس ومهدوا الارض بينهها . فعلوا ذلك كله ولم يسخروا احداً بل كانوا يدفعون الاجور فوق الاستحقاق . وجعلوا جامع الظاهر خارج الحسينية على طريق العباسية قلعة ومنارته برجاً فصار يعرف بقلعة الظاهر



ش ه ع : جرجس الجوهري احد رؤساء القبط وكتابهم في زمن الفرنساوية (١) وبنوا اماكن للارصاد الفلكية والرياضيات والنقش والرسم والنصوير . في حارة الناصرية حيث الدرب الجديد ورعموا ما فيه من بيوت الامراء واستخدموها لتلك الغاية وجعلوا بيت حسن كاشف جركس في تلك الخطة مكتبة للمطالعة يحضرها من يريد المطالعة منهم في اوقات معينة من النهار واذا دخلها احد الوطنيين رحبوا به واذا اراد التفرج اطلعوه على ما اراد او المطالعة سلموه ما اراد من الكتب ولا سما التي تدهش البسطاء بما فيها من الرسوم البديعة وفي جملتها رسم للنبي ورسوم اخرى للخلفاء الراشدين وغيرهم من الاعة والاماكن المهمة . وكان في مكتبتهم هذه كتب كثيرة فظيرت كا ترى فقطرت كا ترى

عربية . وافردوا للاشتغال بكل علم داراً ولا سيا الكيميا فانهم خصصوا معملاً كبراً للتقطير والتصعيد واستحضار الخلاصات وسائر الاعمال العقارية وكانوا يجرون امام الاهالي بعض النجارب الكياوية التي تدهش غير العارفين بنواميس الكيمياء وقد ذكر المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي بعض تلك الشجارب واظهر دهشته منها . وافردوا ايضاً اما كن للشجارة والصناعة وطواحين هوائية واستخدموا العربات . وقرروا اطلاق مدفع كل يوم عند الزوال

### منشور بونابرت عن تجديد الديوان

وفي ١٦ رجب سنة ١٢١٣ هـ ( ٢٥ دسمبر (ك ا ) سنة ١٧٩٨ م ) امر بونابرت بترتيب الديوان على نظام جديد كم تقدم في الكلام عن هــذا الديوان عند انشائه وكتب بذلك منشوراً !رسله الى الاعيان والصق منه نسخاً في الاسواق ونصه :

« من بونابر به اميرالجيوش الفرنساوية خطاباً الى جيع أهل مصر الخاص والعام . نعلمكم ان بعض الناس الضالي العقول الخالين من المعرفة وادراك العواقب اوقعوا الفتنة سابقاً بين أهل مصر فاهلكهم الله بسبب فعلهم ونيتهم القبيحة والباري سبحانه وتعالي امر في بالشفقة والرحمة للعباد فامتثلت امره وصرت رحياً بكم شفوقاً عليكم . ولكن كان حصل عندي غيظ وغم شديد بسبب تحريك هذه الفتنة يينكم ولاجل ذلك ابطلت الديوان الذي كنت رتبته لنظام البلد واصلاح احوالكم من مدة شهرين والآن توجه خاطرنا الى ترتيب الديوان كان لان حسن احوالكم ومعاملتكم في المدة المذكورة انسيانا ذنوب الاشرار واهل الفتنة التي وقعت سابقا

« فيا أيهما العلماء والاشراف أعلموا امتكم ومعاشر رعيتكم بان الذي يماد بني ويخاصمني الما خصامه من ضلال عقله وفساد فكره فلا يجد مخلصاً ولا ملجأ ينجيه من في هذا العالم ولا ينجو من يد الله لمعارضته مقاديره سبحانه وتعالى والعاقل يعرف أن ما فعلناه بتقدير الله تعالى وارادته وقضائه ومن يشك في ذلك فهو احمق واعمى البصيرة . واعلموا أيضاً امتكم أن الله قدر في الازل هلاك أعداء الاسلام وتكسير الصلبان على يدي . وقد رفي الازل أن اجيء من أرض المغرب إلى أرض مصر لاهلاك الذين ظاموا فيها وأجراء الامرالذي أمرت به . ولا يشك العاقل أن هذا كله بتقدير الله وارادته وقضائه . واعلموا أيضاً أمتكم أن القرآن العظيم صرح كله بتقدير الله وأرادته وقضائه . وأعلموا أيضاً أمتكم أن القرآن العظيم صرح في آيات أخرى إلى أمور أخرى تقع في أيات أخرى الى أمور أخرى تقع في أيات كثيرة بوقوع الذي حصل وآشار في آيات أخرى إلى أمور أخرى تقع في الستقبل وكلام الله في كتابه صدق وحق لا مختلف ، وإذا تقرر هذا وثبتت هذه

المقالات في آذانكم فلترجع امتكم جميعاً الى صفاء النية واخلاص الطوية فان منهم من يمتنع من لعني واظهار عداوتي خوفاً من سلاحي وشدة سطوتي . ولم يعلم ان الله مطاع على السرائر يعلم خاينة الاعين وما تخفي الصدور والذي يفعل ذلك يكون معارضاً لاحكام الله ومنافقاً وعليه اللعنة والنقمة من الله علام الغيوب . واعلموا ايضاً اني قادر على اظهار ما في نفس كل منكم لانني اعرف احوال الشخص وما انطوى عليه يجرد نظري اليه وان كنت لا اتكام ولا انطق بالذي عنده ولكن يأتي وقت ويوم ظهر لكم عياناً ويتضح ان ما فعلته وحكمت به هو حكم الهي لا يرد . وان اجتهاد للانسان بغاية جهده لا يمنعه من قضاء الله الذي قدره واجراه على يدي فطوبى اللذين يسارعون في اتحادهم وهمتهم مع صفاء النية واخلاص السريرة والسلام >

### ترعة السويس

وفي ذلك اليوم ( ١٦ رجب ) برح بونابرت القاهرة في سرب من رجال معيته وبعض المهندسين قاصداً برزخ السويس لاستطلاع آثار الترعة التي حفرت قديماً بن البحر المتوسط والنيل فوصل السويس في ١٨ منه وفي ٢١ منه قطع البحر اللاحمر الى آبارموسى فجعل يتأمل ويتذكر ما قيل عنها من المعجزات . وفي ذلك اليوم عاد بمن معه قاصداً السويس خوضاً في البحر مثل ما فعل ، وسى فاخطأوا الطريق حتى كادت المياه تغمر خيو لهم وبعد المشقة وصلوا السويس في اوائل الليل وفي الصباح النالي اتم بونابرت استكشافه وبرح السويس قاصداً القاهرة فمر بيلبيس فاستولى عليها وسار منها حتى اتى القاهرة في ٢٥ منه ( في ٣ يناير سنة ١٧٩٩ )

وفي يوم وصوله لاقاه الجنرال كلابر قادماً من الاسكندرية ومعه كتب وجرائد واردة من فرنسا وغيرها ثنيء بتغير الباب العالي على الجمهورية الفرنساوية لافتتاحها مصر واستقلالها باحكامها . فاندع بونابرت يطالع كتبه وجرائده ولنانفت الى الجنراك ديزه وحماته الى الصعيد بعد واقعة امبابه

## حملة ديزه في الصعيد

لما عبرً ى الجيش الفرنساوي البر الشرقي ودخل القاهرة بعد واقعة امبابه عربه بونابرت الى الجنرال ديزه ان يسير جنوباً لتعقب الماليك واخضاع الصعيد. فسار في ١٦ محرم سنة ١٢١٣ هم حتى أتى بني سويف فلاقاه مراد بك برجاله وطال الحرب بينها وكثر الاخذ والرد وانتهت الوقائع بتقهقر الماليك وامعانهم في داخلية الصعيد

وفي ١٣ جادى الاخرى برح الجنرال ديزه يني سويف فاتى المنسا في ١٨ منه وتربص هناك ينتظر الدوارع القادمة على النيل لنجدته فتأخر وصولها بسبب الريح المعاكمة لسيرها . ثم ـ ار من المنيا وما زال يتعقب مراد بك واتباعه حتى انى اصوان في البر الغربي فعسكر هناك . وكان كلها مر باثر من الآثار المصرية القديمة حفر عليه اسمه واسهاء المدن التي افتتحها . وقد شاهدنا مثل هذه الكتابة على جانبي باب من ابواب هيكل الكرنك مجوار الاقصر

واستطاع ديزه اخبار العدو في اصوان فعلم انه معسكر فوق الشلال الاول بمسافة قصيرة فاحتل جزيرة فيلوي وحصن اصوان لدفع الماليك اذا قدموا البها لانه لم ير فائدة من تتبعهم الى ما وراء ذلك وقد حفر على صخر فوق الشلال جميع فتوحه على مثل ما تقدم . وهناك آخر ما وصله الفرنساويون في حملة بونابرت . ولم يكد يتم ديزه تحصين اصوان حتى سمع باحتلال الفي بك جهات طيبة فعاد اليه وحاربه وهزمه ، فاذعنت الصعيد وهدأت احوالها

#### حملة بونابرت على سوريا

اما بونابرت فانه علم من مطالعة تلك الجرائد ومن قرائن اخرى ان الدولة العلية تسعى في استرجاع مصر من الفرنساويين وقد بعثت بمنشورات رسمية الى سائر بلادها طعناً بالجمهورية الفرنساوية وامرت احمد باشا الجزار والي عكا ان يبعث جيشاً لاحتلال العريش ففعل ، فبعث اليه بونابرت ان يخلي تلك المدينة لانها من حدود مصر فلم يطعه فامر باعداد حملة يسير بها ليس للمدافعة عن مصر فقط بل لافتتاح سوريا ايضاً . فاعد عملة من اثني عشر الفا بينها الف ومائنان من الطبحية وسارقاصداً سوريا بعد ان عهد بقيادة القاهرة الى الجنرال دوغا وبقيادة الصعيد الى الجنرال ديزه وقيادة الاسكندرية الى الجنرال مر مرون وامر بتحصين دمياط . وجعل في تلك الحملة بعض مشائخ القاهرة ليستعين بنفوذهم الديني ، وفي ٢١ شعبان اصدر منشوراً مطبوعاً فرقه في الناس وهاك نصه بالحرف الواحد :

د الحمد لله وحده . هذا خطاب الى جميع اهل مصر من خاص وعام من محفل الديوان الخصوصي من عقلاء الانام وعلماء الاسلام والوجاقات والنجار الفخام

د نعامكم معاشر أهل مصر أن حضرة صاري عسكر الكبير بونابرته أمير الجيوش الفرنساوية صفح الصفح الكامل عن كل الناس والرعية بسبب ما حصل من أراذل

الناس اهل البلد والجعيدية من الفتنة والشر مع العساكر الفرنساوية وعفا عفواً شاملاً واعاد الديوان الخصوصي في بيت قائد آغاً بالازبكية ورتبه مع اربعة عشر شخصاً اصحاب معرفة وانقان أنتخبوا بالقرعة من ٦٠ رجلاً حصل انتخابهم بموجب فرمان وذلك لاجل قضاء مصالح الرعايا وحصول الراحة لاهل مصر من خاص وعام وتنظيمها على أكمل نظام واحكام . كل ذلك من كمال عقله وحسن تدبيره ومزيد حبه لمصر وشفقته على سكانهما من صغير القوم حتى كبيرهم . ورتبهم بالمنزل المذكور كل يوم لاجل خلاص المظلوم من الظالم وقد اقتص من عسكره الذين اساؤا بمنزل الشيخ محمد الجوهري وقتل منهم اثنين في قره ميدان وانزل طائفة منهم عن مقامهم العالي الى ادنى مقام لان الخيانة ايست من عادة الفرنساويين خصوصاً مع النساء الاراءل فان ذلك قبيح عندهم لا يفعله الاكل خسيس. وقبض بالقلعة على رجل نصراني مكاس لانه بلغه انه زاد المظالم في الجمرك بمصر القديمة على الناس . ففعل ذلك بحسن تدبيره لميتنع غيره من المظالم ومراده رفع الظلم عن كامل الخلق ودائمًا يفكر في فتح الخليج الموصل من مجر النيل الى مجر السويس لتخف اجرة الحمل من مصر آلى قطر الحجاز وتحفظ البضائع من اللصوص وقطاع الطرق وتكثر عليهم اسباب التجارة من الهند والبين وكل فج عميق . فاشتغلوا في أمر دينكم واسباب دنياكم واتركوا الفتنة والشرور ولا تطيعوا شيطانكم وهواكم وعليكم بالرضى بقضاء الله وحسن الاستقامة لاجل خلاصكم من اسباب العطب والوقوع في الندامة رزقنا الله واياكم التوفيق والتسليم . ومن كان له حاجة فليأت الديوان بقلب سليم الا من كان له دعوى شرعية فيتوجه الى قاضى العسكر المنولي بمصر الحمية بخط السكرية والسلام على افضل الرسل الى الدوام.

# فتح العريش وغزة

وفي ٢٥ شعبان (اول فبراير (شباط) سنة ١٨٩٩ م) سار الجنرال كلابر والجنرال رينر في مقدمة الحملة نحو العريش وفي ٥ رمضان او ١٠ فبراير (شباط) سافر بونابرت بمن بتي منها وكان على العريش قاسم بك من قبل الجزار وقد عسكر خارج المدينة . ففي صباح ٨ منه كانت مقدمة الفر نساويين على مقربة من معسكر قاسم وفي المساد هاجموه بغتة فقتلوه وشتنوا جيشه واستولوا على الذخائر والمهات وساروا نحو المدينة . اما بونابرت فوصل الصالحية في ٧ منه وفي ١١ منه وصل المسعودية فطلعت ريح شديدة نسفت عليه وعلى رجاله الرمال احمالا وكانت المياه قليلة فعطشت

العساكر عطشاً عظيماً فعسكر هناك وبعث الخبراء يستطلعون خطوات كلابر وجهة مسيره فعادوا واخبروه فنهض وما زال حتى انى العريش في ١٢ رمضان فراى كلابر قد حاصرها وامتنع عليه فتحها لقلة الطبحية ونفاد المؤن . فلما وصل بونابرت ارسل الى حامية العريش كتاباً يطلب اليهم النسليم ويهددهم فسلموا بعد بضعة ايام فدخل الفرنساويون العريش وامنوا اهلها على حياتهم وقبضوا على خسة كشاف كانوا هناك من قبل المهايك وارسلوهم الى القاهرة شحت الحجزئم جعلوا في العريش حامية وساروا الى غزة فاستولوا عليها بغير قتال وجعلوا فيها حامية وديوانا وطنياً لتنظيم الاحوال

فتح بإفا وقتل حاميتها وفي ٢٣ رمضان سنة ١٢١٣ هـ ( ٢٨ فبراير (شباط) سنة ١٧٩٩ م) ساروا الى يافا فلما وصلوها أمر بونابرت الجنرال كلابر أن يتقدم في فرقته إلى عُكا ففمل. وكانت حامية يافا اخلاطاً من الاتراك والمغاربة والارناوط والاكراد فام ير يونابرت محاصرتها فامن بالهجوم عليها في ٢٧ منه ٤ مارس ( اذار ) فهجم الفرنساويون عليهـــا وما زالوا حتى خرقوا الاسوار ودخاوها ففرت الحامية فتتبعوها وقد تحصنت في بعض الخانات الكبرة فالحوا عليها فقال الارناوط ومنهم تتألف معظم الحامية « نحن نسلم لكم انفسنا اذا أمنهو اا على حياتنا » وكان على قيادة الهاجين من الفرنساويين احد اركان حرب بو نابرت قوعدهم بالامان فساموا فقادهم موثقين وعددهم نحو اربعة الأف حتى الى بهم المعسكر القرنساوي فاما رآهم بونابرت قال القادم اليه د ما هذه الجاهير ، قال « هي حامية هذه المدينة قد سامت وجثنا بها اليك ، قال « ماذا تريدون ان افعل بهذا العدد اعندكم زاد يكفيهم او مراكب تنقلهم الى مصر او فرنسا واذا ارسلناهم في البر فمن يتولى خفارتهم ؟ > فاجابه قائلاً ﴿ النَّا قَدْ قَبْلُنَا تَسْلَمُهُمْ حَجِّبًا ۖ للدماء » فقال بونابرت « لعم يجب أن تفعلوا ذاك ولكن مع الاطفال والنساء والشيوخ وليس مع مثل هذا القدر من الرجال الاشداء الجندين » ثم امر هم بالجلوس مكنوفي الايدي امام المعسكر . وفي اليوم التالي فرقوا فبهم شيئاً من البقسماط الجاف والماء

ثم عقد بونابرت مجلساً في خميته للمفاوضة في ماذا يجب ان يفعل بهؤلاء الاسرى وبعد الاجتماع عدة جلسات لم يقروا على شيء فانزعج بونابرت لكثرة النردد في الام ونبعد الثفكير والتأمل راى أنه لا يستطيع استبقاءهم معه لعدم وجود ما يكفيم من الزاد ولا ارسالهم الى مصر لعدم استغنائه عن رجال يسيرون لخفارتهم ولا اطلاق سبيابهم لئلا يرتدوا عليه فاقر على اعدامهم. وفي ٤ شوال (١٠ مارس (اذار) سنة

٩٩) بعد الظهيرة قادوهم موثقين الى صحراء رملية خارج يافا ثم جعلوهم فرقاً ساقوا كلاً منها الى ناحية وقتلوا الجميع بالرصاص قنلاً ما ازل الله به من سلطان . فلما بلغت هذه الفعلة مسامع الجزار ورجاله في عكا اصروا على الدفاع الى آخر نسمة من حياتهم لئلا يصيبهم اذا سلموا ما اصاب اولئك

### منشور بونابرت بفتح بإفا

واا استلم بو نابرت يافا امر بترميم حصونها و بعث الى الاسكندرية يأم العمارة الباقية هناك ان توافيه الى يافا . ثم فشا الطاعون في يافا وضواحيها لفساد الهواء من الجئت التي ملات تلك الجهات . وكتب بو نابرت الى جند بيت المقدس يطلب اليهم النسليم فاجابوا انهم تابعون لولاية عكا وحلا تسلم عكا يسلمون . ثم كتب الى القاهرة منشوراً باستيلائه على يافا وكان قد ارسل مثل هذا المنشور عند ما استولى على العريش وغزة ولنذكر هنا منشوره من يافا فقط على سبيل النموذج وفيه تفصيل ما تقدم عن فتح يافا وهاك نصه بالحرف الواحد :

ج بسم الله الرحن الرحيم سبحان مالك الملك يفعل في ملكه ما يربد. هذه صورة عليك الله سبحانه وتعالى جمهورالفر نساوبين لبندر يافا من الاقطارالشامية . نعرف اهل مصر واقاليمها ان العساكر الفرنساوية انتقلوا من غزة ثالث وعشرين شهر رمضان ووصلوا الرملة في ٢٥ منه في امن واطمئنان وشاهدوا عسكر احمد باشا الجزار هاربين بسرعة قائلين الفرار الفرار ووجدوا في الرملة ومدينة الله مقداراً كبيراً من مخاذن البقسماط والشعير ووجدوا أيضا ١٥٠٠ قربة مجهزة جهزها الجزار ليسير بها الى اقليم مصر مسكن الفقراء والمساكين ومراده النوجه اليها مع العربان الاشرار من سفح الجبل ولكن تقادير الله تفسد المكر والحيل . وما كان قصده سوى سفك الدماء مثل عادته في اهمل الشام وناهيكم ما هو مشهور عنه من النجير والظلم والجور فانه تربية المهاليك الظلمة المصريين وفائه ان الامم لله وكل شيء بقضائه وتدبيره

دوفي السادس والعشرين حات طلائع الفرنساويين ببندريافا من الاراضي الشامية وا حاطوا بها وحاصروها من الجهة الشرقية والغربية وارساوا الى حاكمها وكيل الجزار ان يسلمهم القلعة قبل ان يحل بهم وبعسكرهم الدمار لكنه لخشونة عقله وفساد رايه وسوء تدبيره لم يرد . وفي ذلك اليوم اي ٢٦ من شهر ومضان تكامل العسكر الفرنساوي على محاصرة يافا وانقسم ثلاث فرق توجهت فرقة منهن على طريق عكا على مسافة ادبع ساعات من يافا وفي ٢٧ امر حضرة صاري عسكر الكبر بحفر

خنادق حول السور لعمل متاريس متينة واستحكامات حصينة اذ عرف ان سور يافا ملآن بالمدافع الكثيرة مشحون بعساكر الجزار الوفيرة

د وفي ٢٩ ناهز حفر الخنادق النهابة وصار على مسافة ١٥٠ خطوة في السور فامر صاري عسكر ان تنصب المدافع على المتاريس وان توضع اهوان القنابر بإحكام وامر بنصب مدافع اخرى بجانب البحر انع الصلة بين عسكر البر والمراكب التي اعدها عسكر الجزار في المينا للهرب والفرار و ولا راى عسكر الجزار المحاصرون في القلعة ان عديد الفرنساويين قابل غرهم الطمع فخرجوا البهم من القلعة مسرعين طناً منهم انهم بغلبون على الفرنساويين فهجم عليهم الفرنسيس وقتلوا منهم كثيرين واجبروهم على الدخول الى القلعة نائية

< وفي يوم الحُميس غاية شهر رمضان اشفق حضرة صاري عسكر وخاف على أهل يافًا اذا دخلت عساكره بالقهر والقوة فارسل اليهم مع رسول خطابًا هـــــــــ مضمونه : « لا اله الا الله وحد. ولا شريك له . باسم الله الرحمن الرحيم . من حضره صاري عسكر برتيه كتخدا العسكر الفرنساوي الى حضرة حاكم يافا . نخبركم أن حضرة صاري عسكر الكبير بونابرته امرنا أن نعرفكم في هذا الكتاب أن سبب مجيئه الى هذا الطرف هو اخراج عسكر الجزَّار فقط من هذا البلد لأنه تعدى بارسال عسكره الى العريش و. رابطته فيها والحال انها اقليم مصرالتي انعم الله بها علينا فلا تجوزله الاقامة بالعريش لانها ليست من ارضه فقد تعدى على ملك غيره . و نعر فكم يا اسل يافا اساحصر نابندركم من جميع اطرافه وجهاته وضيقنا عليه بآلات الحرب والحصار والمدافع الكثيرة والكلل والقنابروفي برهة ساعتين بخرب سوركم وتبطل آلات حربكم. ونخبركم أن حضرة صاري عسكر لمزيد رحمته وحنوه خاف عليكم من سطوة عساكر. المحاربين فانهم اذا دخلوا عليكم بالقوة والقهر اهلكوكم جيعاً ولذلك امرنا ان نرسل اليكم هذا الخطاب تأميناً لاهل الباد ولاسيا الضعفاء والفقراء والغرباء وان نؤخر ضرب المدافع واطلاق القنابر ساعة واحدة واني لكم ان الناصحين وهذا آخر محطاب بيننا ، فيعلوا جوابناحبس الرسول مخالفين بذلك ألشريعة المطهرة المحمدية والقوانين الحربية . فتميز صاوي عسكر من الغيظ وهاج واشتد غضه وامر باطلاق المدافع والقنابر . ولم يمض الا اليسير حتى خرست مدافع بافا وانقلب عسكر الجزار في وباله وخسرات وعنه الظهر أنخرق سور يافا وارتج له القوم ونقب من الجهة التي ضربت منها المدائع ولا مرد لقضاء الله ولا مدافع . وفي الحال امر حضرة صاري عسكر بالهجوم وفي اقل من ساعة ملكت العساكر الفرنساوية جميع البندر والابراج ودار السيف في الحجاربين وحمي الوطيس وكثر القتل

« وفي يوم الجمعة غرة شوال وقع الصفح الجميل من حضرة صاري عسكر الكبير ورق قلبه لا سيا على من كان في يافا من اهل مصر فاعطاهم الامان وامرهم بالعود الى الاوطان . وكذلك امر اهل دمشق وحلب بالرجوع الى بلادهم ليعر فوا مقدار رحمته ومزيد رافته . وقتل في هذه الوقعة اكثر من ٥٠٠ ٤ من عسكر الجزار بالسيف . اما الفرنساويون فلم يقتل منهم الا القليل وسبب ذلك ان سلوكهم الى القلعة كان في طريقة امينة خافية عن العيون واخذوا زخائر كثيرة واموالاً غزيرة واستولوا على المراكب التي في المينا ووجدوا في القلعة نيفاً وثمانين مدفعاً وقد فات الجزار وعساكره ال آلات الحرب لا تدفع مقادير الله . فاستقيموا عباده وارضوا بقضاء الله ولا تعترضوا على احكام الله وعليكم بتقوى الله واعلموا ان الملك لله يؤتيه من يشاه والسلام عليكم ورحمة الله »

#### حصار عكا

ثم سار بونابرت برجاله قاصداً عكا تاركا في يافا حامية كافية فقابله في الطريق بعض العصاة من الماليك فحصلت بينهما مناوشات شفت عن فرار الماليك فواصل السير حتى اتى سفح الكرمل واذا بعكا قد تحصنت تحصناً منيعاً بهمة واليها احمد باشا الجزار وهو الرجل الوحيد الذي كان يعتقد عليه الباب العالى في حماية سوريا



ش ٤٦ : مدينة عكا

فعبروا النهر وعسكروا في البر الآخر. وفي ٢ شوال صعد بونابرت الى رأية وجعل يتأمل حصون عكا بالنظارة المكبرة ثم امن ان يسير بعض العساكر الى المدينة وكانت في مياهها عمارة انكايزية بقيادة السير سدني سميث قد زادت الجزار تمسكا بالدفاع. ففي اليوم التالي استطلعوا الحصون واستكشفوا قوات العدو. وفي ٤ شوال أو ٢٠ مارس (اذار) بداوا بالمحاربة وكانت الدوارع الانكليزية تساعد الجزار من البحر وقد اظهر هذا الرجل بسالة عظيمة لكنه اضطر اخيراً الى استنجاد قوات صيدا ودمشق وحلب

اما بونابرت فابقى الحصار على عكا وحول شكيمة فتوحاته نحو جهات اخرى من سوريا فارسل فرقاً استولت على صفد وصور وطبريا واماكن اخرى واتوا منها بمؤن حكثيرة . وبعد يسير وصلت الدوارع الفرنساوية من الاسكندرية ومعها المدافع والمؤن . وفي 3 ذي القعدة سنة ١٢١٣ هـ ( ٩ افريل ( نيسان) سنة ١٢٩٩ م ) قتل الجنرال كافارلي

وفي ٥ ذي الحَبجة ٩ مايو ( ايار ) وهو اليوم الحُسون لحصار عكا اقرَّ بونابرت على الهجوم النهائي فهجموا عليها هجمة اليأس بقلوب لا تهاب الموت ولم تكن عكا لنقف في طريقهم لولا العهارة الانكايزية وهي التي اخرت الفتح بدفاعها عنها بالبر والبحر ثم جاءتهم نجدة من الاستانة تحت قيادة حسن بك فازداد المدافعون قوة ومغى ذلك اليوم ولم ينل الفرنساويون شيئاً. وفي اليوم التالي هجموا هجمة اخرى لمينالوا منها الا التقهقر لانهم لاقوا مقاومة عنيفة قتل فيها الجنرال بون فيئس بونابرت لحبوط مساعيه وفشل حملته السورية على أنه كان يتعزى بما سبق استيلاؤه عليه من المدن والقرى السورية الا أن تلك الاماكن حالما سمعت بما الم بجيشه من الفشل انحازت إلى الباب العالى هرباً من العقاب ، وزد على ذلك ان السير سدني سميث كتب منشورات وزعها على المشائخ والامراء في لبنان يدعوهم إلى الانحاد مع الباب العالى وارسل إلى سراة المسيحيين أيضاً صورة منشور بونابرت الذي يقول فيه أنه هد اركان الديانة المسيحية فامتنع اللبنانيون عن توريد الخر والبارو دالفرنساويون فاصبح بونابرت في حالة اليأس الشديد لا بدري ماذا يضنع وقد خابت آماله . فكتب الى دبوان مصر أنه قد هدم اسوار عكما واخرب بيوتها بالقنابل وجرح واليها الجزار وآنه سيبرحها بعد ثلاثة ايام عائداً إلى مصر ومتى جاءها يقتص من الباغين. ثم استقدم حاميات صفه وطبرية وغيرها رجوع حملة بونابرت الى مصر

وفي ٢١ ذي الحبحة أو ٢٣ مايو (أيار) امر بونا برت بالمسير الى مصر بكل رجاله وفيهم الجرحى فقاسوا عذا با مراً من العطش وفشا فيهم الوباء فزادهم عنا قامل بونا برت ان يسير الرجال الاصحاء على اقدامهم وان تعطى الخيول والجمال للمرضى والجرحى، وزادهم شق ان العهارة الانكايزية كانت تتعقبهم في البحر والعربان يتعرضون لهم في البر والجنود العثمانية تسوقهم من وراءهم. اما هم فكنوا يخربون كل ما يمرون به من المدن والقرى ، وفي ٦ ذي الحجة أو ٢ يونيو (حزيران) وصلوا العريش فامم بونا برت بتحصينها تحصيناً منيعاً واشتد عليهم القيظ وكان في الماء الذي يشربونه علق يمتص الدم فكان يعلق مجلقهم عنه الشرب فيعذبهم عذا با المياً

ثم وأصلوا المسيرالي القاهرة رغم الحروالوباء حتى وصلوها فخرج المشائخ والاعيان الى خارج المدينة لاستقبالهم فدخلوها ولم يصدقوا انهم تخلصوا من حملة سوريا وبما مروا به من الصحاري الحارة . فاخذ بونابرت في تنظيم العساكر وتطبيب الجرحى واعادة النظام واكتساب ثقة الاهلين ولم يكد يفعل حتى بلغه تقدم المهايك من جهة الصعيد ، وسبب ذلك ان مراد بك كان في اعلى الصعيد فبلغه قدوم حملة عماية لاخراج الفرنساويين من مصر فجمع اليه رجاله وسار ببعضهم على الضفة الغربية للنيل وارسل البعض الآخر على الضفة الشرقية للاتحاد مع ابرهم بك الفادم من جهة سوريا فعلم بونابرت بذلك فانفذ جنداً على كل من الضفتين لمحاربة الفرقتين فانتي جند الضفة الغربية وفيه بونابرت بمراد بك في الجيزة فانتشبت الحرب فانكسر المهاليك وتشتت شملهم وفيه بونابرت بمراد بك في الجيزة فانتشبت الحرب فانكسر المهاليك وتشتت شملهم فعادت الحذود الفرنسادية طافرة

حملة عثمانية لاخِراج الفرنساويين من مصر

وفي ٦ محرم سنة ١٢١٤ ه أو ١٥ يوليو (مموز) سمنة ١٧٩٩م وردث لبونابرت رسالة من الجنرال مرمون في الاسكندرية تنبئه بمجيء الحملة العثمانية ونزولها ابي قير في ١١ الجاري فانزعج بونابرت من هذا الخبر فامر باعداد حملة تسير الى الاسكندرية وبعث الى الحصون في رشيد ودمياط أن تكون على يقظة واستعداد

وسبب قدوم الحملة العثمانية ان الباب العالي بعث الى الفرنساويين مراراً يقيم الحبجة على استقلالهم باحكام مصر ويطلب اليهم الانسحاب منها ولم يكن الجواب الأالماطلة وكانت انكاترا في الوقت عينه تستحث الباب العالي على هذه المطالب واخيراً اتفقت معه ان يرسل كل منهما عارة الى ابي قير حيث تسحد العمارةان وتخرجان

الفر نساويين من مصر بالقوة . فسارت العمارة العمانية تحت اميرالية باترونا بك وعليها ثمانية آلاف من الجنود البرية بقيادة مصطفى باشا سر عسكر ومعهم حسن بك ورجاله وسارت العمارة الانكايزية باميرالية السير سدني سميث المتقدم ذكره والنقت العمارتان في ابي قير واتحدتا فاسرع الجنرال مرمون الى اعلام بونابرت

فبرح بونابرت القاهرة برًّا ثاني يوم وصول الرسالة صباحاً فسار من الجيزة الى الرحمانية ومن هناك كتب الى القاهرة كتاباً يضرب به على وتر الدبن حيث يقول د ان بين الذين قدموا للمحاربة رجالاً روسيين لا يو منون باله واحد وانما يعبدون آلمة ثلاثة به ثم برح الرحمانية فوصل الاسكندرية في ٢٤ محرم او ٢٣ يوليو (تموز) فلاقاه مر، ون فعنفه لغفلته عن حصن ابي قير حتى احتله العثمانيون وفي اليوم الذالي استكشف استحكامات العدو ثم سار برجاله نحو ابي قير فاذا بالجنودالعثمانية تحت قباءة مصطنى باشا على مسافة ميل ونصف وراء ابي قير ومنهم نحو الف رجل في حصن على رابية من الرمال في اليين بجوار الشاطىء وجماعة آخرون في اليسار في حصن على رابية اخرى وهانان الرابيتان بمثابة جناحى الجيش

فهاجم بونابرت اولاً الرابية اليمنى ففر من كان فيها الى قرية وراء قلب الجيش فارسل كوكبة من الفرسان لملاقاة الفارين وفعل مثل ذلك بالرابية اليسرى ثم هجم على قلب الجيش فنقهقرت الجنود العثمانية الى طابية كانوا قد جعلوها وراءهم فنشجع الفرنساويون وتعقبوا الهاربين لكذيم لم يسيروا يسيراً حتى سمعوا دوي المدافع الانكايزية ووزيز قنابلها فارتدوا الى الوراء. فارتد العثمانيون عليهم وتعقبوهم حتى كادوا يظفرون بهم لكنهم شغلوا بتقطيع رؤوس القتلى فاغتنم احد قواد الفرنساويين فرصة تغافلهم وسار في فرقته عن اليسار قاصد الطابية الخلفية وسار قائد آخر من اليمين فدخلا الطابية وقطعا على العثمانيين خط الرجوع واسرع احدها « الجنرال مورات » بنفسه للقبض على مصطفى باشا في خيمته فاطلق عليه الباشا عياراً نارياً فلم معسكر الفرنساويين ، واخذت العساكر الفرنساوية بالنهب فلم يغادروا في معسكر المن نساويين شيئاً من الون والذخائر وفر من بقي من العثمانيين الى البحر في قوارب السلها لهم السير سدني الابعض الحامية في حصناً قاموه هناك فهجم عليه الفرنساويين في وبعد دفاع سبعة ايام هدموه واسروا من كان فيه فشاع خبر انتصار الفرنساويين في القطر المصرى فعظموا في عبون الاهابن

### عود بونابرت الى فرنسا

ثم ورد لبونابرت من فرنسا رسائل منبئة باضطرابهم هناك و بثقل اليه عليهم وفيه الحاحكلي عليه ان يسير حالاً الى فرنسا بعد ان يجعل في مصر حامية منتظمة فكتم الامر ولم يكاشف به احداً الا الاميرال غانتوم لانه لم ير بدًّا من مكاشفته لكي يعد له دارعتين تنقلانه ومعيته الى فرنسا . ولكي لا يجعل المصريين شبهة بمقاصده عاد الى القاهرة بما يلزم من احتفال النصر فوصلها في ١٣ صفر فخرج الاعبان اللقانه بالموسيقي

وبعد قليل نزل الى الاسكندرية مظهراً التجول في الوجه البحري فلما وصل الاسكندرية كتب الى الجنرال كلابر وكان على مديرية الغربية يوليه القيادة العامة على مصر وببين له وجوب المحافظة على الاحتلال اثلا تأتي دولة اخرى تحتل هذا القطر بعدان بذلوا فيه ما بذلوه من المال والرجال ووعده بنجدة يبعث بها اليه حال وصوله الى فرنسا واخبره اخبراً عن الداعي الذي حمله على هذه السرعة . وكتب كتاباً الى فرنسا واخبره الخبراً عن الداعي الذي حمله على هذه السرعة . وكتب كتاباً الى عماكره يشجعهم على الثبات والصبر وكتاباً الى علماء مصر ومشائحها يطلب اليهم ان يعتبروا الجنرال كلابر مكانه جاعملاً السبب في سفره انه ذاهب لقهر من بقي من اعدائه في اوروبا لانه ان لم يفعل ذلك لا يطمئن باله على مصر وبعدهم انه بقي من اعدائه في اوروبا لانه ان لم يفعل ذلك لا يطمئن باله على مصر وبعدهم انه يطلع اصحابها عليها في الوقت المناسب

ثم بعث يستقدم الجنرال مينو اليه فجاءه حالاً وهو على اهبة السفر في ٢٥ صفر او ٢٢ اوغسطس (آب) فعهد اليه قيادة الاسكندرية ورشيد والبحيرة وسلمه كتب كلابر واوصاه ان يوصلها اليه حالاً مثم ركب جواده وسار مساء بمن معه الى جهة مرابوت او العجمي وكان الاميرال غانتوم ودارعتاه بانتظاره هناك وفي الساعة العاشرة من تلك الليلة نزل بمن معه الى البحر ، وفي صباح اليوم التالي ودعوا سواحل الدلنا والعوا قاصدين فرنسا

اما اهل الاسكندرية ولا سيما الخفر خارج المدينة فانهم شاهدوا في ذلك الصباح غباراً عجاجاً بجهة حصن العجمي لخافوا ان تكون كتيبة من العربان قادمة على المدينة ثم تبين لهم انها خيول مسرجة ولا راكب عابها فسألوا لمن هذه الخيول فقيل لهم انها الخيول التي نقلت بو نابرت ومعينه الى البحر وقد سافر الى فرنسا فانذعر

القوم لتلك الاخبار وكادوا لا يصدقونها حتى بانمهم مينو رسمياً ما عهد اليه بونابرت قبل ذهابه

م ارسل مينو الاوامر والكتب التي بيده الى كلابر فوصاته وهو في رشيد قادماً لمقابلة بونابرت و فلابرت و فلا القاهرة وبلغ المشائخ والعلماء ما امره به بونابرت و تلا عليهم كتابه اليهم وهؤلاء بلغوا الاهلين وهكذا ذاع خبر بونابرت في سائر القطر ، وكان كلابر بالحقيقة اولى من سائر قواد تلك الحلة بذلك النصب لانه كان افضلهم حزماً وعقلاً وهيبة وانفة وبسالة



ش ٤٧ : الجنرال كلابر

فقد ظهرلك مما تقدم ان الحملة الفرنساوية لم يكن القصد منها غير الاحتلال الدائم - ذلك كان قصد بونابرت اماكلابر فلم يكن ذلك رايه وائما كان ينظر الى مصر نظره الى بلاد لا تصلح لسكنى الفرنساويين لما بينها وبين بلادهم من اختلاف الهواء والعادات والاخلاق فضلاً عن أنه لم يكن يرى امكان استمرار الحال على ما تركها بونابرت ولنلك بادر عند استلامه ازمة القيادة الى اطلاع فرنسا على حالة مصر عند خروج بونابرت فكنب البها يقول:

#### راي کلابر بمصر

حقد سافر بو نابرت الى فرنسا في الفروكتيد ورالسادس بدون ان يعلن احداً لكنه ارسل الي كناباً وآخر للصدر الاعظم ارسله الى الاستانة مع علمه انه وصل الى دمشق ، اما اعداؤنا الان فايسوا الماليك فقط واتما هم ثلاث دول عظمى : الباب العالي وانكلترا وروسيا ، اما جنودنا فقد اصبحوا نصف ما كانوا يوم قدومهم الى مصر مبعثرين في انحاء القطر من العريش والاسكندرية الى اصوان ، اما معداتهم فغير كافية لمم لان معامل الاسلحة والبارود معطلة ، ومثل ذلك الالبسة فقد اصبحت رجالنا لاحتاجهم الى الالبسة معرضين لاوبئة البلاد . وزد على ذلك اننا خسرنا ١٧ مليوناً من الفر نكات بسبب تضمين الضرائب غير الاعتيادية بامربونابرت ، فعم ان الماليك تشتنوا لكنهم لم يبيدوا ، هذا مراد بك ما انفك في مصر العليا في كثرة من الرجال يمكنه بهم ان يشغل قسماً من جنودنا بلدة طوبلة ، وهذا الصدر الاعظم جاء بحملة عثمانية ان يصن العريش لا يدفع مهاجماً والاسكندرية اشبه بمسكر محاط بزريبة ، فافضل ان حصن العريش لا يدفع مهاجماً والاسكندرية اشبه بمسكر محاط بزريبة ، فافضل ما يمكنني اجراؤه والحالة هذه مخابرة الباب العالي لعلنا نصل الى وفاق فيه خير لنا ، وقد عامت الان ان عمارة عثمانية رست امام دمياط »

# حملة اخرى لاخراج النرنساويين

الا ان كلابر مع ذلك لم يتقاعد عن شظيم الاحوال واكتساب ثقة الاهلين وجمع العوائد والمكوس لدفع مرسات الجند على حين أنه لم يكن بمن يريدون احتلال مصر او استعارها بل كان يفضل الانستحاب منها على شروط لا يكون فيها عار على دولته ولكن الاحوال لم تنله ما نواه لار الدولة العلية عادت الى استخراج هذا القطر السعيد من ابدي الفرنساويين بالقوة فارسلت الصدر الاعظم يوسف باشا بنفسه الى دمشق يجند جنداً عظيماً يسير به عن طريق البر الى القاهرة وجنداً اخريس بحراً في عمارة السير مدتي سميث باتفاق مع انكلترا لمطاولة الفرنساويين من جهة البحر ليسهل على حملة البر المسير في داخلية القطر . . فسار جند البحر الى دمياط ونول في قلعة قديمة شرقي البوغاز فاخرجتهم منها الجنود الفرنساوية

اما الصدر الاعظم يوسف باشأ فقدم يافا مجملته ثم جعل يتخابر مع كلابر في وفاق ينتهون اليه فانتهت المخابرة بمؤتمر عقد في العريش مؤلف من الصدر الاعظم من العثمانيين والجنرال ديزه والمسيو بوسيلك من الفرنساويين اقرَّ على معاهدة صلح امضيت في ١٧ جمادى الاخرة سنة ١٧١٤ ه او ٣ دسمبر (ك ١) سنة ١٧٩٩ م غير ان هذه المعاهدة لم يطل بقاؤها لان العمانيين خرقوها بمهاجمهم العريش في ٧ رجب او ٢٣ دسمبر (ك ١) وهي تحت قيادة الكولونيل كازال وكان من البسالة على جانب عظيم فاحب الاهلون النسليم فابي واصر على الدفاع الى اخر تسمة من حيانه ولم تكن العريش من المناعة على شيء فدخلها العمانيون واستولوا عليها فاتصل ذلك بالجنرال كلابر فاغناظ جداً وكتب الى السير سدني يعنفه مع علمه ببراءته

فعادت الخابرات وعقد مؤتمر ثان في ٤ شعبان سنة ١٢١٤ او ٢٤ يناير (ك٢) سنة ١٨٠٠ م في العريش مؤلف من ديزه وبوسيك من الفرنساويين واثنين من الغمانيين واقروا على معاهدة عرفت بمعاهدة العريش مقتضاها انسحاب الفرنساويين بمؤمم وذخائرهم عن طريق وشيد والاسكندرية وايي قير الى فرنسا انسحاباً قانونياً بكل ما لديم فسر كلابر لتلك المعاهدة لاعتقاده ان انسحابه على هذه الصورة لا يمس شرف دولته . ولما شاع خبر تلك المعاهدة بمصر فرح الاهلون عموماً وكذلك الجنود الفرنساوية لانهم لم يكونوا راضين بالقام في بلاد تخالف بلادهم اقاياً واخلاقاً ومعيشة فضلاً عما كانوا يقاسونه من عصيان الاهاين وسفك الدماء . فضرب كلابر على البلاد ضريبة غير اعتيادية مقدارها ثلاثة الاف كيس لنفقات الجيش في نقل المهات وصدرت طريبة غير اعتيادية مقدارها ثلاثة الاف كيس لنفقات الجيش في نقل المهات وصدرت الاوام بالتأهب للرحيل . فباع الفرنساويون كل ما يصعب حمله من متاعهم وبعث كلابر الى الجنود المنفرقة في جهات الصعبد بالقديم الى مصر ، واطهاً ن المهاليك الذين كانوا قد فروا من وجه الفرنساويين فعادوا الى القاهرة بنسائهم واولادهم . ثم من الصدر الاعظم مجيشه نحو القاهرة حتى اذا آتى بليس سار علماء مصر ومشائينها باذن من كلابر لملاقاته وتقديم واجب العبودية لجلالة السلطان فسر الصدر الاعظم بهم وخلع عليهم

نقنن الماهدة

وينها الحالكذلك ورد للجنرال كلابر كتاب من انسير سدني مآله نقض معاهدة العريش وتعريبه ملخصاً:

« سيدي . اعلم حضرتكم اني قد تشرفت باوام شاهانية تمنع عقد اية معاهدة مع الجيوش الفرنساوية التي هي تحت قيادتكم في مصر وسوريا الا اذا سلموا انفسهم وسلاحهم كما يفعل اسراء الحرب مع التخلي عن كل المراكب والمؤرث التي لهم في الاسكندرية >

على ان السير سدني نفسه لم يكن يرى الا البقاء على المعاهدة لكن دولته حملت الباب العالي على اصدار هذه الاوامر. وقد كتب السير سدني الى دولته يظهر رايه ويبين اوجه الخطأ التي انتها بذلك النقض ولم تحصل نتيجة . اما كلابر فاستشاط غضباً لذلك ولم يكن جوابه الا الحرب فاسرع الى احتلال الطوابي على الروابي خارج القاهرة وتعزيزها بما يلزم من العدة والرجال . وكان يوسف باشا قد أصبح على مقربة من القاهرة ومعه الجيوش العثمانية فكتب الى المشائخ والعلماء يستحثهم على اخراج الفرنساويين من بلادهم

فعقد الجنرال كلابر مو عمراً حربياً قال فيه « ان الدولة العثمانية قد سهات السحابنا فوقف الانكليز في طريقنا فعاينا محاربتهم ، ثم بعث الى الصدرالاعظم بعزمه على الحرب وحشد جيشه خارج القاهرة وكانت مقدمة الجنود الدثمانية بقيادة ناصيف باشا احد قواد الحملة معسكرة في المطرية النيل الى يمينها والصحراء الى يسارها ووراء ذلك الخانقاه وفيها باقي الجيش بقيادة يوسف باشا وعددهم نحو من اربعين الفاً او تزيد والضم اليهم الانكشارية والماليك تحت قيادة ابراهيم بك . فالتق كلابر بمقدمة العثمانيين فتقهقرت بعد الدفاع الحسن وفر ناصيف باشا وبعض المهاليك لجهة القاهرة فقدم كلابر برجاله فظهر له عن بعد غبار عجاج في سهل بين قريتين وهما سرياقوس الى اليسار والمرج الى اليمين ثم انقشع الغبار عن الجنود العثمانية قادمة من الخانقاء الملاقاة الفرنساويين فالتق الفريقان وانتشبت الحرب فدافعت الجنود العثمانية دفاعاً لملاقاة الفرنساويون فخرجوا منها وما زالوا حتى تجاوزوا الصالحية فوصلها كلابر فنبعم الفرنساويون فرجوا منها وما زالوا حتى تجاوزوا الصالحية فوصلها كلابر

## ثورة إهل القاهرة

اما اهل القاهرة فلما علموا بمسير كلابرالى المطرية ثاروا على من بقي في مصر من الفرنساويين وبعد الظهيرة اتاهم ناصيف باشا ومعه جماعة من المهاليك المتقدم ذكرهم وقالوا انهم غابوا الفرنساويين وجاؤا لاستلام المدينة باسم جلالة السلطان . فأمر ناصيف باشا ان يقتلوا من بقي في مصر من المسيحيين رغم كونهم من رعايا الدولة العلية . اما العساكر الفرنساويون الباقون في القاهرة فكانوا يدافعون بالامر الممكن . وطالت المذبحة في احياء المسيحيين من الافباط والدوريين والافرنج الى ان جاء عثمان بك احد ضباط العثمانيين الى ناصيف باشا قائلاً « ليس من العدالة ان تهرقوا دماء وعايا الدولة

العلية فان ذلك مخالف اللارادة السنية » وبث رجاله في المدينة لايقاف القتل

ثم تمكن الفرنساويون من احتلال القاعة وباقي الطوابي وابنوا ينتظرون مايكون من اصيف باشا . فهجم عايهم فاطلقوا عليه وعلى رجاله ناراً ارجعتهم الى اماكنهم حتى لم يبق منهم في الازبكية رجل واحد واستمر اطلاق النار على المدينة من الفاعة وباقي الطوابي الى منتصف الليل فوقع الرعب في قلوب الاهلين وهم المشايخ بالفرار فامسكتهم الرعية قهراً . وكان في بعض بيوت المدينة مدافى فاخرجها الاهلون ورتبوها على هيئة بطارية احاطوها بطابية وحظروا على الناس الخروج من تلك الطابية ولم يكن عندهم قنابل فاستخدموا عيار الموازين عوضاعنها . وبعد مضي يومين على تلك الحال انبيء ناصيف باشا بقدوم جند فرنساوي من جهة المطرية لنجدة حامية القاهرة فبعث اليهم سرية من الفرسان فلم ينالوا منهم مأر بأفوسل الفرنساويون منادين بانتصارهم في مواقعهم مع العمانيين ، وكانت المدينة برءتها في يد الوطنيين فعجز الفرنساويون عن الدخول اليها ثم جاءت نجدة اخرى ولم يستطيعوا اخاد الثورة . ثم جاء الجنرال عن الدخول اليها ثم جاءت نجدة اخرى ولم يستطيعوا اخاد الثورة . ثم جاء الجنرال كلابر وقد كارت مؤن جيوشه في القاهرة تنفد وخرج حميع المسيحيين من الاقباط والسوريين فارين من على السور طالمين الالتجاء الى معسكر الفرنساويين ثم تضايق والاهلون لقلة الماء لان الفرنساويين قطعوه عنهم

وفي ٢٧ شوال او ١٤ ابريل (نيسان) طلب كلابر الى سكان بولاق ان يسلموا فأجابوا انهم تابعون للمدينة بما يلحق بها فاطلق عليهم قنابل لاتزال بعض آثارها باقية الى هذه الغاية فسقطت البيوت ودخل الفرنساويون بولاق ولم يبقوا عليها نهباً وقتلاً فلما تأتى ذلك لكلابر عرج نحو المدينة بالمسدافع والحراريق وكانت ليلة ليلاء بمطرة اختلطت فيها اصوات المدافع بقصف الرعد وشرارها بلمع البرق وهجمت العساكر على المدينة خائضين في الاوحال يثبون من حائط الى آخر بين البيوت التي هدمتها مدافعهم وفي ايديهم خرق مبئلة بالزيت مشتعلة برمونها ذات اليمين وذات اليسار لاحراق المدينة فعلا الصياح من النساء والاطفال خوفاً من النيران حتى كانوا يلقون بانفسهم عن الجدران والسطوح تخلصاً من النهيب

فهم ناصيف باشا بالفرار فتتبعوه فدخل بيتاً لبعض ذويه واختنى . فامر كلابر ان ينادى في الناس < وما النصر الامن عند الله وهو سبحانه وتعالى قد امر الظافرين بالرفق وعليه فان الصاري عسكر يعفو عن اهل القاهرة وسائر البلاد المصرية عموماً ولو اتحدوا مع الاتراك فليرجع كل الى شأنه > فكف الناس عن القتال وهدات الاحوال

فبعث كلابر أن تنظف الاسواق وترفع الجثث وأمر أن تنو رالمدينة ثلاثة أيام احتفالا بالنصر ودعا اليه العلماء والمشاخ واعد هم وليمة حافلة وبعد يومين جمعهم في بجاسه واخذ يعنفهم على ما أتوه من الخيانة فأجابه الشيخ المهدي « أننا لم نأت خيانة أما أتحادنا مع العمانيين فكان بامر منك » وحجر كلابر على خسة عشر شيخاً لم يتركهم حتى اخذ منهم غرامة مقدارها ١٢ مليوناً من الفرنكات . وسكنت بعد ذلك الاحوال واطمأ نت القلوب

ثم علم مراد بك يما حل بالمدينة وما كان من نصرة الفرنساويين فاحب الانحياز الى الجانب الاقوى فجاء الى ضواحي القاهرة وكتب الى كلابر ثم اجتمع معه وتفاوضا فتعاهدا على الاتحاد وتهاديا هدايا فاخرة فولاه مصر العلما مكافأة لعداقته

#### مقتل كلابر

فاطمأن كلابر من قبيل مصر بعد اتحاده مع الماليك وعظم في عيون الاهلين وسكن في بيت مراد بك في الجيزة وام بترميم الاماكن التي هدمت بسبب تلك الثورة وفي جملتها ديوان الجيش غربي الازبكية في اول شارع بولاق الى المبين . وفي الثورة وفي جملتها ديوان الجيش غربي الازبكية في اول شارع بولاق الى المبين . وفي داماس في منزله قرب ديوان الجيش . فبعد مناولة الطعام خرج كلابر والموسيو بروتين مهندس الحملة يتمشيان في رواق (ممشى) موصل بين بيت الجنزال داماس والديوان محو الساعة الثانية بعد الظهر . فبينها كانا يتحادثان وثب رجل من آخر الرواق عليه ثوب خلق وفي يده خنجر طعن به صدر الجنزال كلابر فنادى الحرس وهم بروتين على الرجل فنال منه مثاما نال من كلابر فسقط بروتين على الارض فتركه ذلك الشتي وعاد الرجل فنال منه مثاما نال من كلابر فسقط بروتين على الارض فتركه ذلك الشتي وعاد من ذلك المكان واختباً وراء الحائط فلما اتى الخفر لم بروا الا ذينك الرجلين يخبطان من ذلك المكان واختباً وراء الحائط فلما اتى الخفر لم بروا الا ذينك الرجلين يخبطان بدمها فملاهما الى البيت واتوا لمها بالطبيب فيات كلابر حالاً اما بروتين فبق بحت المعالحة

ونودي في المدينة بالقبض على ذلك الفاعل حيثًا وجد وكان بروتين قد افهمهم شيئًا عن ملابسه وشكاه ، وبعد يسير جيء برجل عليه لباس رث واوقفوه امام بروتين فعرفه وقال هذا هو الجاني ، ثم قرَّر آخرون أنهم راوه منذ بضعة ايام بتردد بين البيوت ويختاط بخدمة الديوان



ش ٤٨ : سليمان الحابي قاش الجنزال كلابر

وبعد استنطاقه بسبل مختلفة وجد ان اسمه سليان الحلبي التقى به احد اغوات الانكشارية في بيت المقدس وكان قد ذهب الانكشاري اليها للتفتيش عن رجل بقدم على قتل كلابر . فخاطب سليان الحلبي بذلك فاجاب على شرط ان ينجبي اباه في حلب من ضرائب فادحة بطلبها منه والي تلك الولاية . فجاء به الى غزة وهناك اتاه بكتب توصية من آغا غزة لعلماء الازهر . فبرح سليان غزة في ٨ مايو فوصل القاهرة في ١٤ فنزل في بيت مصطفى افندي ليلة ثم تمشى الى بعض العلماء فابوا مشاركته بالجناية

اما هو فلم ينفك حتى اغتنم تلك الفرصة وفعل ما فعل فاستدعي المشائخ المهمون وهم ثلاثة وبالاستفهام منهم اجابوا انهم لم يروا الرجل ولم يعرفوه قبل تلك الساعة . ثم عين الجنرال مينو لجنة لفحص القضية فحكمت باعدام المشائخ الثلاثة لانهم عرفوا عزم القائل على القتل ولم يخبروا عنه ، اما القائل فحكم عليه بالاعدام على الخازوق لكنهم اوقفوا تنفيذ الحكم لبعد دفن الفقيد ، فشيعوا جنازته باحترام واحتفال ولما وارو ، التراب جادوا بالجانين واعدموهم

#### الجنرال مينو

واقاموا على القيادة العامة بدلا من كلابر الجنرال مينو وكان ممن يرغبون في البقاء بمصر فاسلم ودعى نفسه عبد الله وولد له غلام دعاه سايان . ثم ظهر من تصرفه بالاحكام أنه ليس على شيء من الهمة والدراية فسخر به الفرنساويون وكرهوه



ش ٤٩ : الجنرال مينو

وكان ديوان القاهرة مؤلفاً من طائفتي المسلمين والمسيحيين فجعله من المسلمين فقط وهذه اسماء المشائخ الذين تألف منهم الديوان بامر الجنزال مينو وهم تسعة مع من يلحقهم:

الشيخ الشرقاوي رئيس الديوان والشيخ المهدي كاتب السروالشيخ الامير والشيخ الصاوي وكاتبه والشيخ موسى السرسي والشيخ خليل البكري. والسيد علي الرشيدي نسيب ساري عسكروالشيخ الفيومي والقاضي الشيخ اساعيل الزرقاوي. وكاتب سلسلة التاريخ السيد اساعيل الخشاب. والشيخ علي كاتب عربي. وقاسم افندي كاتب افرنجي وترجمان كبير القس رفائيل. وترجمان صغير الياس فحر الشامي. والوكيل الكمثاري فوريه ويقال له مدير سياسة الاحكام الشرعية. ومقدم وخسة قواسه

واخذ منوجانب المسلمين فعهداليهم جباية الخراج بعد انكانت في أيدي الأقباط على ان ذلك كله لم بغير شيئاً من كرء الوطنيين لتلك الامة الاعجمية التي جاءت لامتلاك بلادهم ومن جملة ما جرّهم الى ذلك أنه اعلن حماية فرنسا على مصر وأن مصر قد اصبحت مستعمرة فرنساوية . وشق ذلك على قواد الحملة فجاءوا اليه بصفة رسمة وبلغوء أن الجيش الفرنساوي غير راض عن هذه البدع وأن الجمهورية الفرنساوية ولا تقصد بحملتها على مصر ما قد صرح به هو فلم بجبهم بشيء وأنما وعدهم انه سينظر في ما قالوا

وكانت انكلترا لا تنفك عن السعي في اخراج الفرنساويين من مصر صيانة لمصالحها في الهند على الخصوص. فاعدت عمارة بحرية مؤلفة من ١٧٥ مركباً و خمسة عشر الفاً من الرجال وارسلتها الى مصر بقيادة السير رلف ابر كروه بي فسار اليها ودخل جون ابي قير في ٢ مارس (اذار) سنة ١٨٠١م فشاهد آثار العمارة الفرلساوية التي حطمتها عمارة نلسون وفي ٧ منه نزل السير رلف المذكور في قارب لاستكشاف الشاطىء ليخذار محلاً ينزل فيه الجيش وفي ٩ منه شرعت الجنود الانكايزية بالنزول الى البر فاطلق عليهم من الرمل عدة قنابل من طابية تحصن فيها متسلم الاسكندرية بالف وخسماية رجل اما الانكليز . فلم يكترثوا بذلك بل استمروا على النزول بسرعة والقنابل تتساقط حول قواربهم حتى امتلكوا البر ولم يلحقهم الاضرر يسير

ثم شخصوا الى الاسكندوية فلاقاهم الفرنساويون باربعة آلاف وخمسائة مقاتل وفيهم حامية الرحمانية . وانتشبت الحرب بين الطرفين أطول ذلك النهار ولم يظهر احد منها . وكانت خسائر الفرنساويين خسماية رجل والانكليز الفا وماية . ومما اعاق الانكليز قلة فرسانهم فعسكروا بجوار الاسكندرية وبنوا الطوابي والخنادق وحفروا اباراً لاستخراج الماء . اما القاهرة فكانت على عهدك بها لفساد سياسة مينو . وفي ٤ مارس وصلته الاخبار بوسول العارة الانكليزية الى ابي قير فبدلاً من الاسراع في النجدة جعل يتوهم اوهاماً لا طائل تحتها . وبعد اللتيا والتي بعث فرقة الى بليس واخرى الى ابي قير براً واخرى في النيل

## مجيُّ الانكلير الى مصر

وفي ١١ منه جاءته الاخسار باحتلال الانكليز ابا قير وهجومهم على الاسكندرية فارتبك في امره فجمع اليه مشايخ الديوان وقال أنه ذاهب الى السواحل وقد استخلف الجنرال ببليارد مكانه وزعم أن سبب ذهابه قدوم بعض المالطية والايطاليين الى ابي قير.

ثم استقدم الفرقة التي ارسلها الى بلبيس وامر من بقي من الجيش في مصر ان يسيروا الى الرحمانية . فبرح مينو القاهرة في ١٧ منه لـكنه لم يصل الاسكندرية الا في ١٩ منه وقد تحصن الانكليز تحصناً لا يقوى هو على مقاومت فاستشار قواده فاشاروا عليه بالهجوم على ذلك الحصن الايمن لانه اقوى حصوتهم لكنه لم يجسر على ذلك نهاراً فهجم ليلاً فلم ينجح

وفي اليوم التالى ٢١ مارس (اذار) امر ان تهجم الجيوش كلها دفعة واحدة باكراً بلا ضرب النفير وكان الانكليز في يقظة ناءة فني الساعة الثالثة بعد نصف الليل سمعوا دوي المدافع عن يسارهم فوجهوا نيرائهم نحوها ثم سمعوا مثلها عن يمينهم فاجابوا بمثلها وبعد معركة كبيرة تقهقر الفرنساويون مجانبة ففهم ابركرومبي غرضهم من ذلك فعز و ميمنة معسكره واتخذ قيادتها بنفسه فاصيب بجرح قنال القاه على الصعيد فقدم السيرسدي سميث وانهضه وما زالت الحرب قائمة حتى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وقد قنال كثير من الضباط الفرنساويين ، فامر الجنرال مينو بالراحة فعادت رجاله وعدد قتلاهم وجرحاهم نحو الفين اما خسائر الانكليز فكانت ٢٤٠ قتيلاً و ١٢٥٠ جر يحاً من جلتهم السير رلف ابركرومبي فنقلوه الى احدى الدوارع فعاش بضعة ايام وتوفي فنحولت قيادة العارة الى الجنرال هشتنسون

وفي ٢٥ مارس (اذار) جاءت الانكايز نجدة عُمانية بقيادة حسين قبطان باشا. فراى الجنوال هتشنسون ان يبعث اربعة آلاف من الجنود العثمانيين وفرقتين من الانكايز وثمانية مدافع بقيادة الكولونل سبنسر لاحتلال رشيه. فاتصل ذلك بالجنرال مينو فارسل اركان حربه لاستطلاع قوة تلك التجريدة فقدرها اقل مما هي كثيراً فاستخف بها فلم ينجد رشيداً

اما الكولونل سبنسر فما زال سائراً حتى الى رشيداً فدخلها بسلام ولما استقر بها بعث الطوبجية بمدافعهم لضرب حصن جوليان وفيه حامية من الفرنساويين فضيقوا عليهم حتى سلموا فامنوهم ثم اخرجوهم من الحصن ، فاتصل ذلك بحامية الرحمانية فاستمدت الجنرال بيليارد في القاهرة فاجاب معتذراً بعدم امكانه الاستغناء عمن لديه من الجنود فبعثت الى مينو في الاسكنه رية فامه ها بما استطاع

نجدة المهانيين للانكليز

فاصبحت الجيوش الفرنساوية بذلك اقساماً منفرقة لانقوى على دفاع: الجنرال بيليارد بالقاهرة في خسة آلاف يتأهب لدفاع الجيوش العثمانية القادمة بطريق الصحراء بقيادة الصدر الاعظم يوسف باشا . وحامية الرحمانية لما بلغها سقوطرشيد خارت قواها

والجنرال مينوكان محاصراً في الاسكندرية لايبدي حراكاً وقد ضايقه الانكليز بقطع الجسر الفاصل بين الملاحة وبحيرة مربوط وزد على ذلك أنهم قطعوا المياه عن الاسكندرية فلم يبق عنده الامياه الصهاريج

اما الجنود المثانية والانكليزية فيمد ان احتلوا رشيداً صعدوا في النيل في ٨ مايو (ايار) حتى اتوا العطف فاستلموها ثم ساروا الى الرحمانية واستولوا عليها ايضاً ففرت الجنود الفرنساوية الى القاهرة واعلموابيليارد بماكان فامر بعقد مجلس حربي المفاوضة بالدفاع النهائي لان العدو تكاثر عليهم: هتشنسون من الجهة الواحدة والصدر الاعظم يوسف باشا من الجهة الاخرى وكان قد استولى على دمياط وسارقاصداً القاهرة في بلائين الف مقاتل حتى عسكر في بلبيس في ١١ مايو (اياز). اما مراد بك فبعد محالفته الفرنساويين على ماتقدم توفي وتولى مكانه على الصعيد عثمان بك البرديسي فاما علم هذا بقدوم العثمانيين والانكليز نقض المحالفة

فلما اجتمع المجلس الحربي تفاوضوا في جميع ذلك فراوا ان الجيوش الفرنساوية الموجودة في القاهرة وفي جملتها حامية الرحمانية لاتزيد على اثني عشر الفائصفهم جرحى ومرضى وليس لديهم من المال الا اليسير، فلم ير بيليارد لحل هذا المشكل الاوجهين اما ان يسير عالديه من الجند في النيل الملاقاة مينو فيتكاتفان على الدفاع او ان يسير الى دمياط ولم ير بدًا على الحالين من اخلاء القاهرة وكان يفضل المسير الى دمياط لانها تصلح للحصار اذا طال ، وفيها من الحاصلات مايقوم باحتياجات جيشه وهو في الحالين علم بعجزه عن مناهضة عدوه

ثم حدثته نفسه ان يلاقي الجنود العُمَانية والانكليزية جميعاً عند اقترابهم من القاهرة . فخرج في خمسة آلاف في ١٦ مايو (ايار) متمثلاً بكلابر وعسكر في نقاب فوصلت اليه مقدمة جيوش يوسف باشا فلم يستطع الوقوف امامها فعاد الى القاهرة

### انسحاب الغرنساويين من مصر

وفي ٢٣ مابو وصل هتشنسون الى طرامة فقطع نرعة منوف وسار بنفسه الى معسكر يوسف باشا وفاوضه في الطريقة التي يجب اتخاذها لاتمام مشروعهم فاقروا على طريقة . ثم عاد هتشنسون الى طريقه وسار في رجاله على فرع النيل الغربي حتى اتى الجيزة في ٣٠ منه وواصل يوسف باشا سيره من الجهة الاخرى فانحصر بيليارد في القاهرة لابستطيع حراكاً فعقد مجلساً حربياً أقر فيه على تسليم المدينة والانستحاب نحو الاسكندرية أو دمياط فبعث الى معسكر الانكليز مندوباً بشأن ذلك وبعد المخابرة تقرر

ان تنسحب الجيوش الفرنساوية الموجودة في القاهرة انسحاباً قانونياً بما لديهم من المهات والاسلحة الى فرنسا وان يكون ذلك على نفقة الانكليز وكتب بذلك معاهدة امضيت في ٥٦ يونيو (حزيران) سنة ١٨٠١ وتثبتت في ٢٦ منه على ان تنفذ بعد ١٥ يوما

فنى ١٠ يوليو (تموز) (٤ ربيع اول سنة ١٣١٦ هـ) برح بيليارد القاهرة ومعه ١٣٧٤ من العساكر والضباط قاصدين رشيداً علىان يسافروا منها الى فرنسا فانذهل هتشنسون لما اوتيه من الفوز العظيم وكاد لايصدق به حتى ٧ اوغسطس (آب) عند ما علم بركوب الجبوش الفرنساوية راجعين الى بلادهم

أما مينو فكان في الاسكندرية ومعه عشرة الاف مقاتل فتفاوض مع من كاف القياً لديه من القواد فأصروا على المخابرة وفي ٢ نوفمبر من تلك السنة عقدوا معاهدة الانسحاب وانسحبوا في اثناء ذلك الشهر مثل انسحاب بيليارد. واذا امعنت النظر وايت هذه المعاهدة ومعاهدة العريش التي عقدت في ٢٤ ينابر (ك ٢) سنة ١٨٠٠ م شيئاً واحداً ولم تكن نتيجة ذلك التاّخير الاسفك الدماء

وكانت الحكومة الانكليزية قد امرت الجنرال برد ان يقدم من الهند في ٦ الاف من الجنود الهندية المنظمة الى مصر المداداً لابركروميي في البر فجاء الى القصير على سواحل البحر الاحمر ومنها سار في الصحراء الى قنائم نزل الى القاهرة فوصلها بعد النوقيع على الانسحاب فنزل الى الاسكندرية وحضر انسحاب مينو وجماعته

هذه هي الحملة الفرنساوية فتأمل كيف كانت نهايتهما وكيف أنها بعد قضاء ثلاث سنوات وسيفكلها حروب ومقاومات عادت بخفي حنين . وقد ذكر الجبرتي في حوادث سنة ١٢١٥ هـ ما احدثه الفرنساويون مر العماير وغيرها وما غيروه او اخربوه فليراجعها من شاء



# من انسحاب الفرنساويين الى ولاية محمد علي باشا من سنة ١٢١٦ – ١٢٢٠ هـ او من ١٨٠١ – ١٨٠٠م

فبعد انسحاب الفرنساويين استلم يوسف باشا الصدر الاعظم زمام الإحكام في القاهرة باسم جلالة السلطان بمساعدة الجنرال هتشنسون وكان حسين قبطان باشا اميرال العمارة العثمانية لايزال في ابي قير والاسكندرية بعد سفر مينو ، اما الانكايز فام يكن غرضهم الاتثبيت سلطة الباب العالي والانسحاب فجعلوا معسكرهم في مصر القديمة ، وكان المهاليك لايزالون يحاولون النسلط ولم تزل بقية منهم بقيادة اثنين من كبارهم وهما عثمان بك البرديسي وسمحد بك الالفي وكان معسكرهم في الجيزة

### الكيد بالماليك ولم ينجح

فاخذ القائدان العثمانيان يوسف باشا وحسين قبطان باشا يدبران مكيدة تذهب بمن بتي من المهاليك فاتفقا على ان يدعو قبطان باشابعض امرائهم الى حفلة يعدها لهم في ابي قير وان يهيجم يوسف باشا على من بتي منهم في الجيزة فيأتيان على اهلاكهم ، فيعث قبطان باشا الى بعض امراء المهاليك يدعوهم الى وليمة وقال انه اعدها لهم في معسكره بابي قير وان غرضه من ذلك الاجتماع المفاوضة معهم فيا يجب اتخاذه من الوسائل لاصلاح البلاد . فاجابوا دعوته وهم في ريب من مقاصده على انهم لم يكونوا يستطيعون رفض الدعوة خيفة ان يجعلوا للقوتين العثمانية والانكليزية باباً للارتياب بمقاصدهم

فلما وسلوا أباقير رحب بهم حسين باشا ودعاهم الى النزول معه في قاربه الخصوصي ليسيروا معا الى القومندات الانكليزي على احدى الدوارع للمفاوضة معه ببعص الشؤون. فركبوا حتى صاروا على مسافة من البر فالتقوا بقارب آت من الدوارع قال من فيه ان لديهم كتباً باسم قبطان باشا ومخابرات اخرى مهمة. فوثب القبطان عنه ذلك الى القارب الاخر وامره ان يسير فسار وبقي الماليك وحدهم فاوجسوا خيفة ثم سمعوا اطلاق المدافع عليهم من قارب العثمانيين فنا كدوا آنها مكيدة فحاولوا الرجوع الى البر ولم يصلوه حتى قتل عثمان بك الطمبورجي وثلاثة آخرون وجرح عثمان بك البرديسي واثنان آخران. وفي نحو ذلك الوقت ارسل يوسف باشا في القاهرة فرقة من رجاله يهاجمون المهاليك في الجيزة فوثبوا عليهم واحرقوا بيوثهم فالتجأ كبارهم الى الانكليز فحموهم رغم اصرار يوسف باشا على طلبهم

ثم انسحبت الجيوش الانكايزية من مصر بامر الاميرالكيت وبقيت مصر يتنازعها الجنود العثمانية والمهاليك . وكان يوسف باشا في القاهرة نائباً عن الباب العالي . ولم يكن بد من تولية وال عثماني يقوم باعباء الولاية فسعى يوسف باشا بمساعدة حسين قبطان باشا في تولية خسرو باشا كنيا حسين قبطان باشا فكتبا بدلك الى الاستانة فاحاب الباب العالى طلبها و بعث لهم الفرمان المؤذن بذلك

#### ولاية خسرو باشا

فتولى خسرو باشا على مصر في ١٧ جادى الاولى سنة ١٧٦ ه ولم يكن ينقصه الاستنباب الراحة الا ابادة من بقي من المهاليك . وكانوا مع ما الم بهم منذ قدوم الفرنساويين لا يزالون قادرين على المقاومة نظراً لمعرفتهم باحوال البلاد واحزابها . وبعد وفاة مراد بك واعتزال ابراهيم بك عن الاعمال اصبحوا تحت قيادة عنمان بك البرديسي ومحمد بك الالفي كما تقدم وقد دانت لهم مصر العليا . فناهضهم خسر باث فلم ينجح ولم يكن اذ ذاك في سلطة الباب العالي الا القاهرة والاسكندرية وما ينهما ولم يستطع خسرو باشا تحصيل ما يقوم بدفع مرتبات العساكر فتاروا في ٢ مابو سنة ١٨٠٧ م واحاطوا بالخزندار وحبسوه في بيته . فامر خسرو باشا ان تطلق عليهم المدافع حتى علت الضوضاء واشتد الخصام فتوسط طاهر باشا اركان حرب العصاة . فاغتاظ طاهر باشا واخذ جانب العصاة وامرهم ان يهدموا الاسوار خاف خسرو باشا ولم ير الا الفرار بحريمه وحاشيته على ضفة النيل الشرقية نحو المنصورة . ثم الباشا ولم ير الا الفرار بحريمه وحاشيته على ضفة النيل الشرقية نحو المنصورة . ثم سار منها الى دمياط وحاصر هناك . فاغتنم طاهر باشا تلك الفرصة وجع اليه القضاة وارباب الديوان فاقروه على مصر بصفة قائمقام موقتاً لبيما ترد الارادة السنية بتولية من يتولى عوضاً من خسرو باشا

ففي ٢٥ مايو ( ايار ) سنة ١٨٠٣ م لاقى طاهر باشا من القوة العسكرية ما لاقاه خسرو باشا — وذلك ان اثنين من الاغوات وهما موسى واسماعيـــل تشكيا اليه من تأخر الرواتب فانتهرهم فاغلظوا له فاشته الخصام فجردا السيف وقطعا رأسه ورمياه من الشباك وانتهى الخصام باحتراق القصر

فاصبحت مصر بغير وال يدير اعمالها . وفي هذه الفرصة تأتى لذلك الرجل العظيم محمد على باشا ارومة العائلة الخديوية اظهار ما اختص به من البسالة وعلو الهمة وما جعله الله فيه من الفضائل التي قدًر له ان يبثها في هذا القطر السعيد

# الاسرة المحمدية العلوية من سنة ١٨٠٥ ولا تزال



ش ٥٠ : محمد على باشا مؤسس الاسرة الخديوية بمصر

# محمد علي باشا من سنة ١٨٠٥ ـــ ١٨٤٨م اولاً – صبوته وشهيته

انظر الى خارطة بلاد الروملي في سواحلها الجنوبية على مسافة ٣٢٠ كيلو متراً من الاسنانة غرباً تر قرية اسمها قواله لا يزيد عدد سكانها على الثمانية آلاف نفس . وكان في تلك القرية في اواسط القرن الماضي رجل اسمه اراهيم آغا كان متولياً خفارة الطرق ولد له سبعة عشهر ولداً لم يعش منهم الا واحد . وفي سنة ١٧٧٣ توفي هذا الرجل وامراته عن ذلك الولد وسنه اربع سنوات واسمه محمد علي

فاصبح الغلام يتياً ليس له من يعوله الاعماً اسمه طوسون آغا وكان متسلماً على قواله فجاء به الى بيته شفقة عليه . غير ان المنية عاجلت طوسون فقتل بامر الباب العالمي بعد ذلك بيسير فاصبح الغلام بنياً قاصراً وليس من ينظر اليه

وكان لوالده صديق يعرف بجربتجي براوسطة فشفق على الغلام وجاء به اليه وعني بتربيته مع اولاده . غير ان ذلك لم ينسه حاله من اليتم فكان يشعر بالذل وضعة النفس . ويروى عنه بعد ان ارتبق ذروة المجد واعتلى منصة الاحكام اله كان يحدث عما قاساه في صبوته من الذل الى ان يقول :

ولاد لابي سبعة عشر ولداً لم يعش منهم سواي فكان بحبني كثيراً ولا تغفل عينه عن حراستي كيفها توجهت. ثم توفاه الله فاصبحت بتها قاصراً وأبدل عزي بذل وكثيراً ما كنت اسمع عشرائي يكررون هذه العبارة التي لا انساها عمري وهي ( ماذا عسى ان يكون مصير هذا الولد التعس بعد ان فقد والديه ) فكنت اذا سمعتهم يقولون ذلك اتغافل عنه ولكنني اشعر باحساس غريب يحركني الى النهوض من شحت هذا الذل . فكنت اجهد نفسي بكل عمل استطيع معاطاته بهمة غريبة حتى كان يمر علي احياناً بومان ساعياً لا آكل ولا افام الاشيئاً بسيراً . وفي جملة ما قاسيته اني عرش مسافراً من في مركب فتعاظم النوء حتى كسره وكنت صغيراً فتركني رفاقي وجدي وطلعوا الى جزيرة هناك على قارب كان معنا فجملت اجاهد في الماء وسعي وجدي وطلعوا الى جزيرة هناك على قارب كان معنا فجملت اجاهد في الماء وسعي زلت حتى اداد الله ووصلت الجزيرة سالماً وقد اصبحت هذه الجزيرة الآرن قسماً زلت حتى اداد الله ووصلت الجزيرة سالماً وقد اصبحت هذه الجزيرة الآرن قسماً من علكتى »

ومما يحكى عنه في ايام صبوته انه كان يتردد على رجل فرنساوي مقيم في قواله اسمه المسيو ليون وكان من كبار التجار محبًّا للفضيلة . وحالما رأى محمد على المرة الاولى أشفق عليه واحب مساعدته الم توسم فيه من الفطنة والنباهة فكان يقدم له كثيراً من حاجياته ويسعفه بكل ما في وسعه حتى ألفه محمد على كثيراً - وهذا هو سبب و ثوقه بالامة الفرنساوية بعد توليه الاحكام في مصر واستخدامه افراداً منهم في مصلحة البلاد . ويقال انه رحمه الله بعث سنة ١٨٢٠ الى الموسيو ليون المشار اليه بدعو مالى مصر يقضي فيها زمناً في ضيافته فاجاب دعوته ولكنه مات قبل قدومه فاسف عليه محمد على كثيراً و بعث الى شقيقته هدية تساوي عشرة آلاف فرنك

قلنا أنه ربي في صبوته بيت جربتجي برواسطة وتعلم في صغره ما يتعلمه ابناء تلك البلاد من العاب السيف والجريد والحسكم وماشاكل فنبغ فيها حتى اذا بانم اشده انتظم في سلك الجهادية تحت ادارة مربيه فاظهر في جباية الضرائب مهارة وبسالة عجيبتين فرقاه الى رتبة بلوك بائي وزوجه احدى ازواج قرابته وكانت مطلقة ولها مال وعقار فنرك الجهادية وتعاطى النجارة وعلى الخصوص في صنف النبغ لانه اكثر اصناف التجارة في بلاده . وقد برع في تلك التجارة حتى اكتسب شهرة واسعة وثقة التجارة واحبها مذكان يتردد على المسبو ليون عنامي لدى عملائه ، وكان قد ذاق لذة التجارة واحبها مذكان يتردد على المسبو ليون المتقدم ذكره ولذلك وأيناه بعد ان تولى مصر يوجه انتباهه بنوع خاص لننشيط التجارة وما زال يتعاطى التجارة الى سنة ١٨٠١ حينما عزم الباب العالى على اخراج الفرنساوية من مصر بمساعدة انكلترا . فبعثت الحكومة العثمانية اليهم عمارة قوية عحت قيادة حسين قبطان باشا وفيها قوات انكليزية وبعثت الصدر الاعظم في حملة من حجة المركما تقدم

# ثانياً – ارتفاؤه منصة الاحكام

وكان محمد علي في جند القوة البحرية وقد تجند اليها في جلة من تجند في براوسطة بصفة معاون لعلي آغا بن مربيه على ثلاثمئة جندي الباني ( ارثاؤوط )

فجاءت العمارة الى ابي قير وكانت الغابة هناك للفرنساوبين ثم عاد على آغا الى بلاد. تاركاً رجاله تحت قيادة محمد علي وكان هذا قد ترقى الى رتبة بيكباشي

ثم تغلب العثمانيون بمساعدة العارة الانكليزية وحملة الصدر الاعظم ودخلوا البلاد واخر جوا الفرنساويين وجعلوا بهتمون في تأييد سلطة الباب العالي فيها

وكان في الجنود العثمانية جماعات من الارناؤوط والانكشارية والغليونجية فتفرقت هذه الجنود لحماية مصر السفلي وبعض مدن الصعيد. اما الانكايز فكنوا تحت قيادة الجنرال هتشنسون فنزلوا الاسكندرية ربثما يقيمون في القطر المصري والياً عثمانياً يؤيد سلطة الباب العالي ويكبح جماح الماليك الذين كانوا لا يزالون يحاولون الاستقلال

فاقاموا محمد خسر و باشا المتقدم ذكره وكان في الاصل من مماليك حسين قبطان باشا وهو الذي سعى له في هذه الولاية . فجاء القاهرة وقاص الذين كانوا فيها من محالفي الفرنساوية ، وكان في يده اوامرسرية باعدام الماليك باي وسيلة كانت فبعث الى محاربتهم وكانوا في الصعيد فتضايقوا ولم يروا وسيلة الاالالتجاء الى فرنسا فكتبوا اليها يستنجدونها متعهدين باجراء كل ما تطلبه منه فلم يسعدهم الحظ بمساعدتها

### محمد علي وخسرو باشا

اما الحملة التي بمثها خسرو باشا الى الصعيد فانها عادت ولم تأت بفائدة ثم حاربهم مراراً في اماكن مختلفة، وفي جملتها واقعة بعث اليها حملة من جنده وكان محمد على قد ترقى الى رتبة سرشمة وصارقائداً لاربعة الاف من الالبانيين فامره ان يسير في رجاله مدداً لتلك الحملة فسارت الحملة وحاربت المهاليك وانكسرت قبل وصول محمد على ورجاله. فنسب قائدها انكساره الى تأخر محمد على عن الحجيء وابلغ ذلك لخسرو باشا، وكان هذا حاقداً على محمد على فاستقبل ذلك البلاغ بالصدق واقر على اعدامه سراً . وكتب اليه ان يوافيه في منتصف الليل للمخابرة ببعض الشؤون فادرك محمد على مراده ولم يجب الدعوة

ولم ير وسيلة لنجاته من مكيدته وعدوانه الا بالالتجاء الى الماليك فانحاز اليهم واخذ في مخابرتهم سرًّا وجهراً فتمكنوا بذلك التحالف من اخراج خسر باشا من القاهرة قهراً . ففر الى دمياط واقاموا مكانه طاهر باشا . ولما قتل طاهر احتل محمد علي القلمة برجاله فقام احمد باشا والي الشرطة اذذاك يطلب الولاية فاخرجه الماليك من القاهرة ذايلاً ثم انحد الجميع وساروا لمحاربة خسرو باشا في دمياط فاسروه وجاؤا به الى القاهرة وحجروا عليه في القلمة

اما الباب العالي فلما بلغه ما حصل في مصر بعث اليهم والياً اسمه علي باشا الجزائر لي فلم يصل القاهرة الا بعد شق الانفس ولما وصلها عمد الى الكيد بالماليك ومحمد علي فعادت العائدة عليه

# الالغي والبرديسي

وكان الالفي والبرديسي زعما الماليك بتنازعان السلطة . وكان الالفي قد سار الى الكاترا يطلب مساعدتها على رفيقه للاستئثار بالسيادة . فلما عاد من سفرته اغتم محمد على تلك الفرصة واوغر صدر مناظره البرديسي عليه قنصب له مكيدة لم يقع فيها ولكنه فر الى الصعيد . فظن البرديسي ان جو القاهرة قد خلا له ولكن محمد على كان له بالمرصاد فحرك الالبائيين عليه واوعز اليهم ان يثيروا ويطالبوا بمرساتهم فقاموا وهددوا البرديسي بالاذي اذا لم يدفع اليهم المتأخرات . فضرب على اهل القاهرة اموالاً واستبد في تحصيلها بقساوة فناروا جميعاً عليه فاضطر الى مغادرة القاهرة ولم يعد يرجع اليها .

فلما قر الاميران لم يبق في القاهرة من رجال السلطة الا محمد علي وقد فرغت حاجته الى المهاليك بعد ان كاد لهم كيداً وشتت شملهم فراى ان يستعين بالاهلين في يهل مانتوق اليه نفسه من المطالب فجمع اليه العلماء والمشائخ وتفاوضوا في اخلاء سبيل خسرو باشا فاقروا على ذلك وان يمود الى منصبه فاعادوه ولكنه لم يمكث فيه الايوماً واحداً ثم اخرجوه من القاهرة الى رشيد ومنها الى الاستانة . وكل ذلك بمساعي محمد على وحسن درايته واتقان سياسته

#### خورشيد باشا

ثم تظا هر ان الامور لا تستقيم في مصر الا بتنصيب وال عثماني حر واشار بتنصيب خورشيد باشا وكان في الاسكندرية . فوافقه العاماء والمشائخ في ذلك على ان يكون هو نائباً عنه في الاحكام بصفة قائمقام وبعثوا الى الباب العالي يخبرونه بذلك ويستر حمونه بتثبيت انتخابهم فاجيب طابهم بفرمان ،ؤرخ في مارس سنة ١٨٠٤ هذا نصه :

« النا كنا صفحنا ورضينا عن الامراء المصرلية ( المهاليك ) على موجب الشروط التي شرطناها عليهم بشفاعة على باشا والصدر الاعظم خانوا العهود ونقضوا الشروط وطغوا وبغوا وظلموا وقتلوا الحجاج وغدروا على باشا الولى عليهم ( بريد على باشا الجزائرلي ) وقتلوه ونهبوا امواله ومتاعه فوجهنا عليهم العساكر في تمانين من كباحربية وكذلك احمد باشا الجزار بعساكر برية للانتقام منهم ومن العسكر الموالين لهم فورد الحبر بقيام العساكر عليهم ومحاربهم لهم وقتلهم واخراجهم فعند ذلك رضينا عن العسكر لجبرهم ما وقع منهم من الخلل الاول وصفحنا عنهم صفحاً كليا واطلقنا لهم السفر والاقامة مقى شاؤا واينا ارادوا من غير حرج عليهم وولينا حضرة احمد باشا خورشيد كامل

الديار المصرية لما علمنا فيه من حسن التدبير والسياسة ووفور العقل الخ > ثم جرت بعد ذلك وقائع كثيرة بين محمد على والمهاليك في اما كن مختلفة من القطر فاصبحوا بعد ما قاسوه من الحروب المتواترة مدة سنين على غير ما كانوا عليه من النفوذ قبلاً واصبحت قوتهم لا تزيد عن خمسة او ستة الآف من الفرسان وكانت مالبتهم آخذة في الانحطاط



١٥ - ارناؤط محمد على

وكانت العساكر مؤلفة من الالباسين (الارناوط) وهؤلاء قضوا تحت قبادة محمه على مدة طويلة وكانوا يحبونه فشق ذلك على خورشيد باشا وصار يخاف هؤلاء الالباسين فاستقدم اليه جنداً من الدلاة (المفاربة) فوصلوا مصر في اول سنة ١٢٢٠ وكان محمد على يوم وصولهم في جهات الصعيد يحارب الماليك فبلغه ان احمد باشاخورشيد استقدم هؤلاء الدلاة يستمين بهم على الارناوط فعاد الى القاهرة برجاله ، ظهراً طلب العلوفة ولولا ذلك انعه الدلاة من الدخول اليها اماخورشيد فاوجس خيفة من قدومه فجعل براقب حركاته ، اما الدلاة فانتشروا في البلد بهبوت ويقتلون ويصادرون الناس وياخذون اموالهم فاشتكوا الى خورشيد باشا اولا وثانياً وثالثاً وهو يعدم بكف هؤلاء ثم يخلف ولا ثريد الاحوال الا اضطراباً فشق ذلك خصوصاً على علماء البلاد ومشائحها وكرهوا خورشيد باشا كرهاً شديداً وصاروا يتوقعون تاخيم منه وعلم هو بذلك فلم يزدد الا فجوراً

#### الاجماع على ولية محمد على

وفي ٢ صفر سنة ١٢٢٠ ورد لحمد علي بانا خط شريف بولاية جدة فالبسه خورشد باشا الفروة والقاووق المختصين بهذه الرتبة وقد توسم قرب تخلصه منه فخرج محمد علي باشا يريد الذهاب الى جدة وفي نفسه ان لا يخرج من مصر فقامت العساكر وطالبوه بالعلوفة فقال « هذا هو الباشا طالبوه بها » وسار الى منزله في الازبكية (قرب اوتيل ثبرد) وهو ينثر الذهب على الناس فازدادوا له حبا ولخورشد باشاكرها وبعد ثلاثة ايام ( لا ندري ما دار في اشائها بينه وبين علماء البلاد ومشائخها ) سار المشائخ والعلماء جميعاً الى محمد على في منزله ينادون بصوت واحد « لا نقبل خورشيد باشا والياً علينا « فقال « ومن تريدون اذاً » قالوا « لاتريد احداً سواك ، فامتنع اولاً وجعل يرغبهم في خورشيد ويحملهم على الاذعان والسكينة وهم لايزدادون فامتنع اولاً وجعل يرغبهم في خورشيد ويحملهم على الاذعان والسكينة وهم لايزدادون فامتنع الولاً وجعل يرغبهم في خورشيد ويحملهم على الاذعان والبسوه اياهما وبعثوا الى خورشد ان ينزل من القلعة فابي فاصروه فيها وكتبوا الى الباب العالى بذلك فورد الفرمان بولاية محمد علي في ١١ربيع آخر سنة ١٢٢٠ ه (٩ يوليو ) تموزه ١٨٠٠) من الغيظ على محمد على ما ليس وراءه غاية

### الااني ومحمد علي

وكان المهاليك لا يزالون منتشرين في جهات القطر محكمون ويستبدون وكان الالفي مقيماً في الصعيد وقد النف حوله جهور من المماليك وحالما علم بتولية محمد على باشا نزل بفرسانه طالباً خلعه وتخابر مع خورشيد باشا ليساعده في غرضه وتمهد انه اذا فعل ذلك بعيد الاحكام ليده ويكون بعد ذلك خاضعا لاوامر الدولة العثمانية ضارباً بسيفها هذا اذا كانت تخلع محمد على باشا . وخابر من الجهة الثانية دولة انكلترا ووعدها أنها اذا عضدت مشروعه هذا يكون مستعدًّا ان يسلمها ابواب القطر المصري حالاً . فعلم بذلك قنصل فرنسا فعرقل مسعاه فعكف على مصالحة محمد على باشا على شيء يرضى به الاثنان فحصلت المخابرات فلم يتفقا فعاد الالفي الى مسعاه ثانية بواسطة سفير انتكلترا في مصر فطلب هذا الى الباب العالي بالنيابة عن دولته ارجاع سلطة المهاليك الى البلاد وتمهد بامانة الالفي وخضوعه لاوامر الدولة . فقبل الباب العالي بذلك فاصدر عفوا عاماً عن المهاليك باسم اميرهم الكبير الالفي فوصله في غرة ربيع

آخر سنة ١٢٢١ هـ وفي ١٤ الشهر المذكور وصل القاهرة خبر قدوم عمارة عثمانية تقلُّ موسى باشا مرسلاً من قبل الباب العالمي والياً على مصر ومعه عدة من العساكر المنظمة على النظام الجديد و خط شريف الى محمد على باشا ان ينتقل الى ولاية سلانيك وان يرجع الماليك المصرية الى مراكزهم في الامارات والاحكام

# سعي مجمد علي وحزمه

نفاف محمد على من حبوط المسعى فاخذ الامر بالحزم والحكمة فراى الساحزاب المشائخ والعلماء جميعها معه وانضم اليهم بعض المهاليك الذين كانوا في الاصل من الجيش الفرنساوي وظلوا في مصر بعد سفرالحملة لعدم امكانهم مرافقتها واعتنقوا الديانة الاسلامية وانضموا الى المهاليك فاستكتبهم كتاباً الى الباب العالي يطلبون فيه استبقاء محمد على باشا وارجاع موسى باشا ويبينون الاسباب الموجبة لذلك . فكشوه وامضوه وارسلوا منه نسخة الى الاستانة واخرى الى قبطان باشا قائد العهارة التي اتت بموسى باشا . فاجابهم القبطان ان ما قدموه من الاعذار غير مقبول ولا بد من خروج محمد على باشا من مصر حالا . وكان لسفير فرنسا في الاستانة رغبة شديدة في خروج محمد على باشا على مصر لما علم من عزم الالفي على تسليم البلاد للدولة الانكليزية فسعى جهده مع قبطان باشا في بقاء محمد على باشا وعام بعد ذلك ان المهاليك لم ينفكوا فسعى جهده مع قبطان باشا في بقاء محمد على باشا وعام بعد ذلك ان المهاليك لم ينفكوا منذ وجودهم في مصر عثرة في سبيل حقوق الدولة وانهم منقسمون فيا بينهم لا ينفقون على ام

فرأى طاب اهل البلاد اقرب الى الصواب فكتب اليهم ان يعيدوا طلبهم وان يبعثوا الطلب مع ابن محمد على باشا ، فكتبوه وارسلوه مع ابنه ابراهيم بك على يد قبطان باشا . وفي ٥ شعبان سنة ١٢٢١ برحت العارة العثمانية الاسكندرية وعليها قبطان باشا وموسى باشا وابراهيم بك

وفي اواخر شعبان (نوفمبر (ت٢) سنة ١٨٠٦ م) وردت الاوامر الشاهائية بتشبيت محمد علي باشا على ولاية مصر مع الايماز اليه ان لا يتعرض للمماليك بعد ذلك لصدور العفو عنهم قبلا . وفي الشهر التالي مات عمان البرديسي . وفي ١٩ ذي القعدة سنة ١٩٧١ ه (يناير (ك٢) سنة ١٨٠٧ م) توفي محمد الالفي وهما زعيما احزاب المماليك فولوا عليهم شاهين بك رئيساً الاانهم مع ذلك لم تعد تقوم لهم قائمة وقد خلا الجو لحمد علي باشا

### مقاومة الانكىليز لمحمد علي

ثم ان الحكومة الاثكايزية اعتبرت تثبيت محمد على عملاً بنفوذها ومضرًا بمصالحها فجردت حملة من ثمانية آلاف مقاتل تحت قيادة الجنرال فرازر لارجاع سلطة المهاليك وكانوا قد تبعثروا في البلاد فوصل الانكايز الاسكندرية في ٩ محرم سنة ١٢٣٢ هـ (١٢ مارس (افار) سنة ١٨٠٧م) مظهر بن حماية القطر من الفرنساوية فاستولوا على المدينة في ٢١ محرم وظلوا فيها سنة اشهر لا يستطيعون انتقالا الى ما وراءها . وكانوا قد ارسلوا فرقة منهم الى رشيد فزَّقها سيوف الارئاؤوط كل ممزَّق . وفي يوم الحميس ٥ مجادى الآخرة سنة ١٢٢٣ هـ استقال السلطان مصطفى وسنه ٢٣ سنة في يع السلطان محود بن عبد الحميد (محمود الثاني)



ش ۲ ه ، السلطان محمود التايي

وفي ١٧٣ رجب سنة ١٣٢٧ ه ( ١٤ سبتمبر ( ايلول ) سنة ١٨٠٧ ) السحبت الجيوش الإنكابزية باتفاق صلح مع القطر فاستتبت القوة لمحمد علي باشا وقد رضي جلالة السلطان عنه ودخلت الاسكندرية في ولايته . ثم سعى بعضهم في المصالحة بينه وبين المهاليك فتمسّت بقدوم شاهين بك الى مصر بالهدايا الثمينة فاكر مه محمد علي وبنى له قصراً نفيساً السكناء في الجيزة ثم تبادلوا الزيارات وكل علائق المودة وهكذا فعل سائر المهاليك

# ثالثاً – اعماله الحربية

# ١ — الحملة على الوهابيين

فلما رسخت قدم محمد علي باشا في مصر اخذ في تسليم مصالح حكومته الى من يشق بهم من ذوي قرباه لانه كان شديد الحبة لعائلته ولا شك ان ازره اشتد بهم . ثم استفحل امر الوهابيين في شبه جزيرة العرب فارسل السلطان محمود يعهد الى محمد على باشا امر اخضاعهم وتخليص البلاد من ايديهم



ش٣٥ : زعيم الوهابيين

والوهابيون طائفة من المسلمين تذهب الى اغفال الكتب الدينية الاسلامية الا القرآن والحديث. زعيمها الاول محمد بن عبد الوهاب ولد في العيينة من اقليم العارض من نجد سنة ١٩٠٦ه (١٦٩٦) وكان ابوه شيخاً فقيهاً فربي في حجره على المذهب الحنبلي ثم انتقل لاتمام دروسه في البصرة وهم بزيارة مكة والمدينة وعاد الى بلده. ثم زوج في الحريملة بالعارض واقام فيها واشتهر بين قومه بالتقوى وصدق الندين. وانحى عليهم باللائمة لتقاعدهم عن الفروض الدينية واهما لهم قواعد الدين الاساسية وبالغ في تعنيفهم

حتى تآمر, بعضهم على قتله وتربسوا له في مكمن فادرك غرضهم ففر الى بلده العينة واخذ يجتذب الاحزاب اليه من اهله وابناء قبيلته بالوعظ والمراسلة والاقناع فالتف حوله جماعة من الانصار في بلدته وما يحيط بها من البلاد

وجاءته امرأة عاهرة تلتمس التوبة على يده فردها اولاً وثانياً . فجاءته ثالثة فاستغرب امرها وسأل القوم اذاكانت مجنونة فقالوا انها في كال عقلها لكنها شردت عن طريق التقوى وتريد الرجوع اليها. فيكم عليها بالاعدام لان ضميرها لم يوبخها يوم ارتكبت تلك الرذائل . وعلم بهذا الحكم الجائر امير الحسا فبعث الى شيخ العيينة ان يقتل محمد بن عبد الوهاب او ينفيه ، فاص باخراجه من بلده على ان يدس له من يقتله مداده مده المدارة على المدارة من الدعة من الله من يقتله مدارة في الدعة من القلد العاد في الناكد ، هامه هم

وبلغ نفيه مسامع بعض انباعه في الدرعية من اقايم العارض المذكور واميرهم يدعى محمد بن سعود فتقدموا اليه ان يأذن بالتقدامه اليهم فاذن لهم بذلك فبعثوا الى شيخ العيينة ان يوجهه اليهم . فبعثه في خفارة فارس اسر "اليه ان بقتله غيلة في اثناء الطربق . فهم الفارس ان ينفذ ذلك الامر مراراً وهو يو جله وانفق انه هم "بالعمل اخيراً وهو على مقربة من الوفد الذي ارسله ابن سعود لاستقبال ذلك المنفي . ولم يكد الفارس يطعنه حتى جاء اولئك للدفاع عنه وقد كاد يقتل

فدخل محمد بن عبد الوهاب الدرعية فاحسن ابن سعود وفادته اكراماً لاتباعه ووعد بحمابته بمن يناوئه واذن له في نشر آماليمه . ففعل و نفوذه يزداد وانساره يتكاثرون وشهرته تتسع . فاخذ يكاتب مشائخ القبائل يدعوهم الى نبذ الرذائل والرجوع الى الكتاب والسنة وانهم اذا لم يفعلوا حمل عليهم باهل درعية جهاداً في سببل الحق . فاذعن له كثيرون وقاومه آخرون فن وافقه انتقل اليه في درعية . فترايد انصاره فيها وفي غيرها من اقليم العارض واكثرهم في العبينة وحريمة ودرعية والعارية والمنفوحة

#### تعاليم الوهابية

واساس مذهب أبن عبد الوهاب أنه لا يعرف الا الله ولا يتوسل الى سواه — واهم تعالميه :

- ١ الصلاة خمس مرات في اليوم
  - ٢ الصوم في رمضان
  - ٣ الامتناع عن المسكرات
    - ٤ منع البغاء
    - ٥ د الميسر والسحر

- ٣ تفريق جزء من مئة من الاموال زكاة على الفقراء
  - ٧ التشديد في عقاب شهادة الزور
    - ٨ أبطال الربا
    - ٩ الحج مرة على الاقل
      - ١٠ منع التدخين
- ١١ منع الرجال من لبس الحرير او النزين لانه من شأن النساء
- ١٢ هدم المزارات وقباب الاولياء لانها من ظواهر الوثنية وتشغل الناس عن مخاطبة الله رأساً

هذه خلاصة تعاليم محمد بن عبد الوهاب اخذ ينشرها بالاقتاع والموعظة ومحمد بن سعود ينشر معها نفوذه وسلطانه في نجد . فعارضه اهل الرياض من ذلك الاقليم بقيادة اميرهم دهيم بن دواس وحمل برجاله على المنفوحة فعادوا خائبين . فنشدد أبن سعود وشيخه ابن عبد الوهاب وتمكنا من الثبات في الدعوة . فتروج ابن سعود ابنة محمد بن عبد الوهاب فولدت عبد العزيز نخاف اباء عند موته سنة ١٧٦٥ وكان الوهابيون قد تدكاثر وا وصاروا جنداً كبيراً فحمل بهم على اطراف جزيرة العرب

وكان عبد العزبز شجاعاً حازماً شديد البطش مع تقوى وورع فغدره رجل من فارس بطعنة خنجر وهو يصلي فقتله سنة ١٨٠٣ فخلفه ابنه سعود وكان قد تعود الحرب من صغره فقاد بعض رجال ابيه وهو لا يزال في الثانية عشرة من عمره ، ثم ما زال يقود الجند في الحروب حتى هدد الدولة العثمانية في الشام والعراق ، وكان حميل الخاقة عاقلاً حكيماً وقد قام في اعتقاد العرب انه لا يلبث ان ينشر هذا المذهب في العالم كله فحاموا حوله ، فخافت الدولة العثمانية بطشه فجندت اليه حملة بقيادة سليمان باشا فقهرها ثم حمل بعشرين الف مقائل على كر بلاء وفيها قبور ائمة الشيعة وصاح برجاله « افتانوا هؤلاء الكفار الذين يشركون بالله » فاخذوا في هدم المزارات كلها من قبر الحسين الى اقل الابنية . فلم يتركوا حجراً على حجر واستولوا على ما كان هناك من النحف والاموال واستعانوا بها على امورهم

وفي السنة التالية فتحو امكة ودخل سعود الكعبة رسمياً في ٢٧ افريل سنة ١٨٠٣ واستولى على ما فيها من التحف وشدد في نشر تعاليمه هناك . فبطل التدخين وكف الناس عن تعاطي المسكرات وعكفوا على الصلوات . وبادر سعود فكتب الى السلطان سلم الثالث وهو يومئذ على العرش العثماني كتاباً هذا معناه:

د من سعود الى سليم: اما بعد فقد دخلت مكة في الرابع من المحرم سنة ١٢١٨ هوامنت اهلها على ارواحهم واموالهم بعد ان هدمت ما هناك من اشباء الوثنية والغيت الضرائب الا ما كان منها حقاً وثبتُ القاضي الذي وليته انت طبقاً للشرع الاسلامي فعليك ان تمنع والي دمشق ووالي القاهرة من المجيء الى هذا البلد المقدس بالمحمل والطبول والزمور فان ذلك ليس من الدين في شيء وعليك رحمة الله وبركاته >

ولم تمن تلك السنة حتى دخلت المدينة في حوزة الوهابيين واجرى سعود فيها اصلاحه الديني فهدم قبة القبر النبوي ونزع الستائر التي كانت هناك ، واخذ في نشر سياداته على بلاد العرب فاصبحت حدود مملكته سنة ١٨٠٩ من الشمال صحراء سوريا ومن الجنوب بحر العرب ومن الشرق خليج العجم ومن الغرب البحر وقد استفحل امرهم ولم ير الباب العالي بداً من تكليف بطل مصرو يحيي معالمها رحمه الله فاجاب محمد على مطبعاً وجعل بجمع القوات اللازمة لذلك الحملة لكنه فكر في امر المهاليك فخشي اذا سارت الحملة ان لا تكون البلاد في مأمن منهم فيجمعوا كلمنهم ويعودوا الى ما كانوا عليه من الفلاقل فعمد الى اهلاكهم قبل مسير الحملة ، لكنه في الوقت نفسه اخذ في اعداد المهات فجند اربعة الاف مقاتل تحت قبادة ابنه طوسون باشا ثم طلب الى الباب العالمي ان يبعث الى السويس بالاخشاب لبناء المراكب اللازمة لنقل الجند ومعدات الحرب فارسل اليه ما طلب فابتني ثمانية عشر مركباً واعدها عند السويس في انتظار الحملة

#### مذبحة الماليك

اما المهاليك فكانوا قد يئسوا من الاستقلال بالاحكام بعد ان رأوا ما حل بسلفائهم وما عليه محمد علي باشا من العزيمة فكفوا عن مطامعهم واكتفوا بالتمتع بارزاقهم وممتلكاتهم في حالة سلمية . فقطن بعضهم الصعيد و بعضهم القاهرة وتشتنوا في انحاء القطر . وكان شاهين بك وهو الذي تولى رئاستهم بعد وفاة الالفي قد اذعن لمحمد علي باشا كم تقدم . فاقطعه ارضا بين الجيزة وبني سويف والفيوم فارى البها . وفي محرم سنة ١٢٢٦ ه ( فبراير (شباط) سنة ١٨١١م ) سارقواد الحملة من القاهرة وعسكروا في قبة العزب في الصحراء ينتظرون سائر الحملة ومعها طوسون باشا . وتعين يوم الجمعة لوداع طوسون والاحتفال بخروجه ورجاله الى قبة العزب فاعلن ذلك في المدينة ودعي كل الاعيان لحضور ذلك الاحتفال وفي جملتهم المهاليك و طلب اليهم ان يكونوا بالملابس الرسمية ففي يوم الجمعة ٥ صفر سنة ١٢٢٦ ه ( اول مارس ( اذار ) سنة ١٨١١ م )

احتشد الناس الى القلعة وجاء شاهين بك في رجاله فاستقبلهم الباشا في قصره بكل ترحاب. ثم قدمت هم القهوة وغيرها ولما تكامل الجمع وجاءت الساعة امر محمد على بالمسير فسار الموكب وكل في مكانه منه جاعلين الماليك الى الوراء بكتنفهم الفرسات والمشاة ، حتى اذا اقتربوا من باب العزب من ابواب القلعة في مضيق بين هذا الباب والحوش العالي امر محمد على فاغلقت الابواب واشار الى الالبانيين (الارتاؤوط) فهجموا على الماليك بغتة فانذعر اولئك وحاولوا الفرار تسلقاً على الصخور ولكنهم لم فوزوا لان الالبانيين كانوا اكثر تعوداً على تسلقها. واقتحم المشاة الماليك من



ش ٤ ه ؛ ادين بك ( الماوك الثارد )

ورائهم بالرصاص فطلب هؤلاء الفرار بخيولهم من طرق اخرى فلم يستطيعوا لصعوبة المسلك على الخيول ولما ضويق عليهم ترجل بعضهم وفروا سعيا على اقدامهم والسبوف في ايديهم فتداركتهم الجنود بالبنادق من الشبابيك فقتل شاهين بك امام

ديوان صلاح الدين . وحاول بعضهم الالتجاء الى الحريم او الى طوسون باشا بدون فائدة . ثم تودي في المدينة ان كل من يظفر باحد المهاليك في اي محل كان يأتي به الى كيا بك فكانوا يقبضون عليهم ويأثون بهم اليه افواجاً وهو يقتلهم

وكان عدد المهاليك المدعوين ألى الوليمة أربعمئة فلم ينج منهم الا اثنان احدهما احمد بك زوج عديلة هانم بنت ابراهيم بك المكبير كان غائباً بناحية موش والثاني امين بك اتى القلعة متأخراً فرأى الموكب سائراً نحو باب العزب فوقف خارج الباب ينتظر خروج الموكب. ثم لما اقفلت الابواب بغتة وسمع اطلاق النارادرك المكيدة فهمز جواده وطلب الصحراء قاصداً سوريا. والمتناقل على الالسنة أن امين بك هسذا كان داخل القلعة فعند ما حصلت المعركة همز جواده فوثب به من فوق السور لجهة المبدان فقتل جواده وسلم هو وقد صوروا تلك الاشاعة في الرسم (ش ٤٥) والاقرب للحقيقة أن هذه الاشاعة مختلقة أو مبالغ فيها . ثم نودي في الاسواق أن شاهين بك زعيم المهاليك قتل خافت الناس ثم طافت العساكر في المدينة ينهبون بيوت المهاليك ويأخذون حريمهم وجواريهم وعلا الصياح

وفي اليوم النالي نزل الباشا من القلعة وطوسون معه وطاف المدينة يأمر الناس بايقاف النهب وقتل كل من حاول ذلك ولكنه حرض على قبض من يظفرون به من المهاليك في سائر أنحاء القطر فكانوا يأتون بهم افواجاً يسوقونهم كالغم الى الذبح . فبلغ عدد من قتل من البكوات ٢٣ بيكاً . وفي اليوم النالي نزل طوسون باشا الى الاسواق في فرقة من الجند لتسكين القلوب وأيقاف النهب . اما الجثث التي كانت في القلعة فاحتفروا لها حفراً جعلوا فوقها التراب وصرح محمد على باشا بحماية نساء المهاليك ولم يسمح بتزويجهن الا الى رجاله

#### عود الى الوهابيين

ولما خات البلاد من الماليك عكف محمد على على المهام الاخرى واخصها مسألة الوهابيين فكتب المي غالب شريف مكة يخبره باعداد حملة تنقذه من الوهابيين فيفتح طريق الحرمين لجميع المسلمين وطلب اليه السيل عهد له السبيل . فاجابه شاكراً ووعد بالمساعدة

اما سعود امير الوهابيين فانبأته الجواسيس بما نواه محمد علي فأمر، فاجتمع حوله خمسة عشر الفاً ليدفع بهم جنود مصر. اما حملة طوسون فركبت البحر من السويس حتى اتت ينبع على الساحل الشرقي من البحر الاحمر ومنها يتصل الى المدينة فتملكوا ينبع وساروا منها الى صفر وفيها معسكر الوهابيين وقد تأهبوا للدفاع فهجم طوسون باشا فتقهقر سعود ورجاله اولاً ثم ارتدوا على الجيوش الصرية فانهزموا وتركوا موئهم وذخائرهم وجماهم وعادوا الى ينبع. فعلم محمد على باشا بذلك فجند جنداً كبيراً مدداً لابنه فاشتد ازر طوسون وجمع اليه القوتين وسار حتى آنى المدينة فاطلق عليها القنابل فهدم بعض السور ثم دخلها وانخن في حاميتها حتى ساست فكف السيف عنها. فانتشر خبر افتتاح المدينة في سائر الحجاز نخاف الوهابيون وفرح اعداؤهم ولا سيا الشريف غالب. وقد كان في جدة لايدري ماذا يكون من امر تلك الحملة فلما علم بانتصارها كاد يطير من الفرح

واجلى الوهابيون عن مُكَمّ خوفاً من اهلها فجاءها طوسون واحتاها وكتب الى ابيه ففرح فرحاً لا مزيد عليه لما اتاه الله من النصر على بد ابنه نصراً لم بتأت لغيره من القواد العثمانيين وجيء اليه بقائد حامية المدينة من الوهابيين فارسله في خفر الى الاستانة فقتلوه حال وصوله اليها . اما من بقي من دعاة الوهابيين فكانوا لا يزالون في أمن خارج مكة تحت قيادة كبيرهم سعود

فلما جاء صيف سنة ١٨١٧ (سنة ١٢٢٨ه) علموا ان جنود طوسون لا يحتملون حر تلك البلاد وانهم اذا ناهضوهم اذ ذاك ربما تغلبوا علمهم فجندوا وساروا الى تربة شرقي مكة فحاربوها واستولوا عليها ثم ساروا الى المدينة وهددوها بعد ان استولوا على كل ما بين هاتين المدينتين من القرى والمدن. فاتصل الخبر بمحمد على فلم ير بدًا من ذها به بنفسه لنصرة الجنود الصرية وقد اصبحت مصر في مأمن من الماليك وغيرهم فسار في جند عظيم حتى اتى جدة فنزلها في ٣٠ شعبان سنة ١٢٢٨ ه ( ١٨٨ اغسطس فسار في جند عظيم حتى اتى جدة فنزلها في ٣٠ شعبان سنة ١٢٨٨ ه ( ١٨٨ اغسطس فروض الحج راى ان الشريف ليس بمن يعول عليهم في الدفاع فعمد الى خلعه فروض الحج راى ان الشريف ليس بمن يعول عليهم في الدفاع فعمد الى خلعه بطريقة تضمن حقن الدماء ففاز ثم وضع يده على ممتلكانه وبعث به وبعائلته الى اله اله سالونيك فعاش فيها اربع سنوات ومات

اما الوهابيون فمات قائدهم سعود في درعية في ٢٦ ربيع آخر سنة ١٢٢٩ هـ (١٢ افريل (نيسان) سنة ١٨١٤ م) فأمحطت سطوتهم فاقاموا عليهم ابنه عبد الله ولم يكن كفوءًا فحصلت بينه وبين الجنود المصرية مناوشات كثيرة لم تأت بنتيجة . وفي ٢٨ محرم سنة ١٢٣٠ هـ (١٠ يناير (ك٢) سنة ١٨١٥م) حصات معركة كبيرة بين جنود محمد على والوهابيين تحت قيادة فيصل اخي عبدالله شفت عن انتصار

المصربين فنقدم طوسون الى نجد الا أنه اضطر اخير الى النوقف لقلة المؤن وهو لم يبلغ درعية

ثم اقتضت الاحوال عود محمد على مصر فعاد وقد فتح طريق الحرمين ولكنه لم ببد جميع الوهابين . فوصل القاهرة في ٤ رجب سنة ١٢٣٠ ه فاهتم بتدريب الجند على نظام جند اوربا وهو اول من فعل ذلك في مصر فاصدر امراً عالياً في شعبان سنة ١٢٣٠ همؤداه ان الجنود المصرية ستدرب على النظام الحديث وهو النظام الفرنساوي فعظم على الجهادية ولا سيما الارناؤط الامتئال الى هذه الاوامر فراى ان يدخل هذا النظام اولا بين الجنود الوطنية لانهم اقرب الى الطاعة من هؤلاء الالبائيين ومن كان على شاكلتهم — وسنعود الى ذلك

وفي اثناء ذلك عاد طوسون باشا من الحجاز فخرج الناس لملاقاته بالاحتفال والاكرام ثم نزل الاسكندرية حيث كان ابوه مقيا فوجد امرا ته قد وضعت في اثناء غيابه غلاماً دعته عباساً . وبعد يسير اصيب طوسون بألم شديد في راسه وحمى لم يعش بمدها الا قليلاً واختلفت الروايات في اسباب موته وكيفيته ومكانه والكنهم اتفقو ان موته كان شديد الوطأة على ابيه . ونقلت جثة طوسون باشا الى القاهرة ودفنت قرب مسجد الامام الشافعي وراء جبل المقطم حيث مدفن العائلة الخديوية اليوم

و بعد قليل عاد محمد علي الى روعه فاخذ يهتم في امر الوهابين خشية ان يعودوا الى ماكانوا عليه فكتب الى عبدالله بن سعود ان بأتي اليه بالاموال التي استخرجها الوهابيون من الكعبة وان يتأهب متى قدم للمسير الى الاستانة ، فاجابه يعتذر عن الشخوص وقال دان تلك الاموال قد تفرقت على عهد ابيه ، وارسل له هدايا فاخرة فارجع اليه محمد على تلك الهدايا واوسعه تهديداً ، ثم جرد اليه حملة عهد قيادتها الى ابنه ابراهيم باشا وكان باسلاً مقداماً وقائداً مجر باً لا يهاب الموت شديد الغضب سريعه ، واكنه كان سليم القلب حراً الضمير ولذلك كانت احكامه عادلة صارمة

وفي ١٠ شوال سنة ١٠٣١ ه سار ابراهيم باشا مجملته من القاهرة في النيل الى قنا ومنها في الصحراء الى القصير على شاطىء البحر الاحمر ومنها مجراً الى ينبع ثم الى المدينة وتربص هناك مجميع قواته يستعد لهجوم شديد امتثالاً لمشورة ابيه . فالتف حوله عصبة جديدة من القبائل المنحابة ولما تكاملت قواته اقام الحرب سجالا وما زال بين هجوم ودفاع حتى فاز وقبض على زعيم الوهابيين عبد الله فاوصله الى ابيه فوصل القاهرة في ١٨ محرم سنة ١٣٣٣ ه فاذن له بالمثول بين يدي الباشا وتقبيل بديه فرحب

به كثيرًا لانه كان يعجب بشجاعة الوهابيبن. ثم سأله ما ظنه بابراهيم فاجابه قائلا « انه قد قام بما عليه ونحن قمنا بما علينا وهكذا اراد الله ». وفي ٢٠ محرم ارسل الى الاستانة وطافوا به في اسواقها ثلاثة ايام ثم قتلوه . وخلع السلطان على ابراهيم باشا خلعة شرف مكافأة له وسماه والياً على مكة . فاتصلت هذه الاخبار



شه ٥: ابراهيم ماشا بلباسه العسكري

بدرعية نخاف اهاما فهدموا المدينة وفروا من وجه الوت فاحتاتها الجنود الظافرة والتهى امر الوهابيين . اما محمد على باشا فانه نال من انعام السلطان لقب خان مكافأة لاخلاصه وبسالته وهو لقب لم يمنح لاحد من وزراء الدولة الاحاكم القرم

# ٢ — فتح السودان

ولما أنتهى هذا الرجل الخطير من حروبه في بلاد العرب فكر في فتح السودان على امل أن يلاقي فيها الكنوز الثينة من مناجم الذهب بجوار البحر الازرق ناهيك بما هنالك من المحصولات والواردات العجيبة من الصمغ والريش والعاج والرقيق وغير ذلك . فجند خمسة آلاف من الجند النظامي وبعض العربان وتمانية مدافع وجعل الجبح تحت قيادة اسماعيل باشا احد اولاده . فسارت الحملة من القاهرة في شعبان عام

الته المراق الم

فأجابه الى ما اراد ولكنه لم يكن يستطيع جمعها في تلك المدة فطلب اليه تطويل الاجل فضربه اسماعيل بالشبق (العليون) على وجهه قائلاً « لا . ان كنت لاتدفع المال فوراً ليس لك غيرالخازوق جزاء » . فسكت الملك النمروقد اضمر له الشر وصم على الانتقام فطيب خاطره ووعده باتمام ما يريد . وفي تلك الليلة جعل يرسل التبن الجاف احمالاً الى معسكر اسماعيل علفاً للجهال ولكنه اقامه حول المعسكر كانه يريد اشعاله . وفي المساء اتى الى اسماعيل في سرب من الاهلين ينفخون بالمزمار ويرقصون رقصة خاصة بهم ، فطرب اسماعيل وضباطه لذلك ثم اخذ عدد المتفرجين من الوطنيين يتزايد شيئاً فشيئاً حتى اصبح كل اهل المدينة هناك ، فلما تكامل العدد امرهم ملكهم بتزايد شيئاً فشيئاً حتى اصبح كل اهل المدينة هناك ، فلما تكامل العدد امرهم ملكهم بالهجوم فهجموا بغتة على اسماعيل ورجاله ثم داروا بالنيران على التبن فاشعلوه فمات اسماعيل باشا وكثيرون بمن كانوا معه بين قتل وحرق ، وفي اليوم التالي اتموا على الباقين وساقوا سلبهم الى المدينة

فاتصل الخبر باحمد بك الدفتردار فاشتعل غيظاً واقسم الله لايقبل اقل من عشرين الف رأس انتقاماً لاسماعيل فنزل بجيشه القليل حتى الفذ قسمه فقتل ذلك العدد من الرحال متفنناً في طرق قتلهم على اساليب مختلفة . فهدأت الاحوال بعد ذلك وهكذا تم افتناح السودان . وما زال احمد بك الدفتردار على حكومة سنار وكردوفان الى عام ١٧٤٥ ه (عام ١٨٧٤ م) ثم ابدل برستم بك

#### ٣ - حرب المورا

وفي عام ١٢٣٩ هـ ارسل محمد على باشا بامر الباب العالى حملة مصرية تحت قيادة ابنه ابراهيم باشا لمحاربة المورا في بلاد البوانان فسار وحارب واظهرت العارة المصرية في تلك الحروب شجاعة الابطال ولولا اتحاد الدول مثنى وثلاث على الجنود المثمانية والمصرية الما قامت لليونان قائمة في تلك الحرب ولكننا نقول ان ابراهيم باشا عاد عود الظافرين بعد ان بذل في سبيل ذلك عشرين مليون فرنك وثلاثين الف مقاتل

#### ع -- فتح صوريا

ثم كانت حملة ابراهيم باشا على سوريا لافتناح عكا لاسباب ترجع الى مطامع محمد على في توسيع مملكته وأنشاء دولة مستقلة . وأما البواعث الظاهرة لنلك الحملة فهي أن الامير بشيراً الشهابي الكبير أمير لبنان جاء مصر سنة ١٨٢١ باتمس من محمد على التوسط لدى الباب العالي في العفو عن عبد الله باشا والي عكا لان الدولة كانت تحب محمد على باشا و تعد خاطره على أثر ما أو يه من النصر في حرب الوهابيين بعد أن تعبت هي في قهرهم

وكان محمد على باشا اذ ذاك في شاغل من امر الحرب في المورا وكانت الدولة قد بعثت البه ان يجند جنداً لمحاربتها فلها جاء الامير بشير مستنجداً طيب خاطره ووعده بالمساعدة وكتب الى الباب العالي بذلك واسكن الامير في بني سويف ربنها يرد الجواب وشدد في طلب العفو تشديداً كبيراً لانه كان راغباً في امتلاك قلب الامير ولسانه لكون له عوناً في ما نواه من فتح الشام

ولبت الامير في مصر حتى وردت الاوام, بالعفو عن عبد الله باشا فحملها شاكراً بعد ان تداول مع محمد على باشا سرًا بشؤون كثيرة تعود الى مقاصد الباشا في ير الشام، وسار الامير من مصر الى عكا بكل اكرام مصحوباً بسلاحدار الباشا حاملاً الفرمان بالعفو فوصلوا عكا فسر عبد الله باشا بخوزه ولكن الجنود المثمانية . في الشام طلبت النفقات المعينة في مثل هذا الصلح ولم يكن عند عبد الله باشا نقود وكان الامير قد جاء بنحو فصف القدر اللازم من محمد على فضرب عبد الله باشا الباقي على المقاطعات واخذ بعضها من الامير

وجرت حوادث كثيرة انتهت بالنباعد بين الامير وعبد الله باشا . وكان محمد على لما جاءه الامير بشير بواسطة العفو عن عبد الله باشا اسر الب عزمه على فتح الشام وطلب نصرته فوعده سرًا ولبث ينتظر فرصة او حجة ، وكان يظن أن صنعه

الجميل مع عبد الله باشا والامير يكفي لبلوغ امانيه ولكنه راى من عبد الله باشا اعوجاجاً عن غرضه . والغالب ان عبد الله كان طامعاً بمثل مطامع محمد على فلما علم بما نواه هذا صار مجاذره



ش ٥٦: الامير بشير الشهابي الكبير

وادرك محمد على ذلك فعزم على اختباره والتعويل على تنفيذ مقاصده بالقوة فبعث الى الامير بشير أن يبعث اليه بجانب من الاخشاب التي بحتاج اليها في بناء المراكب. فباشر الامير اجابة طلبه فنعه عبد الله باشا فشق ذلك على محمد على واعتبره بظاهر الامر مخالفاً لاوامر الدولة العلية لان تلك المراكب أنما هي للحكومة السنية فجرد لمقاصته حملة بقيادة ولده ابراهيم باشا

جرد محمد على باشا عام ١٧٤٧ ه ( ١٨٣١ م ) حملة في البر والبحر فارسل البيادة والطبيعية عن طريق العريش برءًا وسار ابراهيم باشا في رجاله بحراً . اما حملة البر فاستولت على غزة ويافا بغير شديد مقاومة . ثم وصل ابراهيم باشا الى يافا وسار في جيشه الى عكا فوصلها في ٢١ جادى الاولى سنة ١٢٤٧ ه فحاصرها برءًا وبحراً الى ٢٢ ذي القعدة منها فهجم عليها هجمة نهائية شفت عن تسليمها . ثم سار قاصداً دمشق فاخضمها ولم تدافع الا يسيراً وبرحها الى حمص حيث كانت تنتظره الجنود العمانية تحمت قيادة مخمد باشا والي طرابلس فوصلها في ٨ بوليو ( تموز ) سنة ١٨٣٢ م وبعد الاخذ والرد استولى ابراهيم باشا على حمص فيافت سوريا سطوة هذا

القائد العظيم فسامت له حلب وغيرها من مدن سوريا . فنغير وجه المسألة باعتبار الباب العمالي فبعث حسين باشا السر عسكر بجيش عنماني لايقاف ابراهيم باشا عند حده فجاء وعسكر في اسكندرونة فلاقاه ابراهيم باشا وحاربه وانتصر عليه ولم يعد يلتى بعد ذلك مقاومة تستحق الذكر . ثم تقدم في اسيا الصغرى تاركاً طورس وراءه وكان الباب العالي قمد ارسل رشيد باشا في جيش لملاقاته فجند ابراهيم باشا جنداً كبيراً من البلاد التي افتتحها وسار نحو الاستانة الملاقاة رشيد باشا فالتقي الجيشان في دسمبر (ك ١) سنة ١٨٣٧ م في قونية جنوبي اسيا الصغرى فتقهقر رشيد باشا برجاله واخترق ابراهيم اسيا الصغرى حتى هدد الاستانة

فنوسطت الدول وفي مقدمتهن الدولة الروسية فانفلت الى مصر البرنس، ورافيف لمخاطبة محمد على باشا بذلك وتهديد، فبعث الى ابراهيم باشا ان يتوقف عن المسير. ثم عقدت بمساعى الدول معاهدة من مقتضاها ان تكون سوريا قسماً من مملسكة مصر وابراهيم باشا حاكماً عليها وجابياً لخراج ادنه، وقد شم ذلك الوفاق في ٢٤ ذي القعدة سنة ١٧٤٨ ( ١١٤ مايو ( ايار ) سنة ١٨٣٣ م ) وهو المدعو وفاق كوتاهيا . فعادا براهيم باشا الى سوريا واهتم بتدبير احكامها وجعل مقامه اولاً في انطاكية وابتني فيها قصراً وقشلاقات وولى اسماعيل بك على حلب واحمد منكلي باشا على ادنه وطرسوس اما الاجراآت العسكرية فلم يكن يدوغ لاحد سواء ان يتولاها

وكان ابراهيم باشا سائراً بالاحكام بكل دراية وحكمة خشية سوء العقبي الاانه مع ذلك لم ينج من ثورة ظهرت في ضواحي السلط والسكرك في اواخر سنة ١٧٤٩ ه (منتصف عام ١٨٣٤ م) وامتدت الى اورشليم وبعد الاخذ والرد اضطر ابراهيم باشا الى المحاصرة في اورشليم لانها ذات اسوار منبعة ثم امتدت الثورة الى السامرة وجبال نابلس

وفي ١٦ يونيو (حزيران) منها هجم المسلمون على صفه وفيها جماهير من اليهود فهدموا منازلهم وقتلوا رجالهم وفتكوا بنسائهم واصبحت تلك المدينة في حوزتهم ثم اجروا مثل هذه التعديات على المسيحيين في الناصرة وبيت لحم واورشليم ولكنهم لم يشكنوا عما تمكنوه بصفه . ويقال بالجملة ان سوريا اصبحت بسبب ذلك شعلة ثوروية فاتصل الخبر بمحمد علي باشا فبرح الاسكندرية الحيافا فنقرب منه وجهاء البلاد وسراتها ثم عمدت الجيوش المصرية الى قع الثائرين فنشتت العصاة الا النابلسيين فاتهم قاوموا طويلاً لكنهم اذعنوا اخيراً . ثم هاجم المصريون السلط والكرك وهدموهما . وبعد

قليل عادت الثورة الى جبال النصيرية فاعترض اهلها فرقة من الجند كانت سائرة من اللاذقية الى حلب واعادوها الى حيث انت . فارسل المصريون سبعة آلاف مقاتل اتحدوا بثمانية آلاف من الدروز والماروسين بقيادة الامير خليل بن الامير بشير امير لبنان وسار الجميع الى النصيرية واخضعوهم . ثم سعى ابراهيم باشا في تجريد السوريين من السلاح خوفاً من عودهم الى الثورة ففعل لكنه لم يستطع تجريد اللبناسيين . وكان الامير بشير وابراهيم باشا على وفاق تام كانهما خلقا ليتحدا

وبعدان اتم أبراهيم باشا جمع سلاح السوريين بمساعدة الامير بشير هجم برجاله على اهالي الشوف والمتن من لبنان وجمعوا ما استطاعوا من الاسلحة وحملواكل ما جمعوه منها الى عكا وكانوا يصطنعون منها نعالاً لخيولهم و فاستتبت الراحة في سوريا واختنت البلاد و الا ان محمد على باشا لم يقف عند هذا الحد فاحب استخدامها لتوسيع دائرة حكمه فجعل يجمع منها الرجال والخيل بطرق قهرية فغضب الباب العالي فعقد بجلساً في يناير سنة ١٨٣٩ للنظر في مقاصد المصريين فاقر المجلس على تجريد حملة من ثمانين الف مقائل منهم خسة وعشرون الفاً من الباشبوزق طبقاً لارادة السلطان محمود وان تسير تحت قيادة حافظ باشا لمحاربة المصريين

وكان محمد على باشا قد سار الى السودان تاركا القاهرة بقيادة حفيده عباس باشا . فلما عاد علم باعدادات الباب العالمي فاندعر لها فكتب الى ابنه يستحثه فاخذ ابراهيم في الاستعداد للدفاع فحشد جيوشه في حلب لدفع الجنود العثمانية القادمة براً . ثم علم ان معظم الاهلين راغبون في دولتهم الاصلية ومستعدون للتسليم وعلى الخصوص الدروز تحت قيادة شبلي العريان احد ابطاهم المعدودين . فحصلت مواقع شديدة بين الجيوش العثمانية والجيوش المصرية في تزيب انهت بانهزام الاولى الى مرعش . وكان السلطان محود قد ارسل عمارة بحرية لمحادية المصريين فجاءت الاسكندرية فاصابها ما اصاب الحملة البرية ولكنه توفي قبل بلوغه خبر تلك الوقائع فخلعه السلطان عبد المجيد

سنة ١٨٣٩

ثم توالت الحوادث الى ١٥ يوليو (تموز) سنة ١٨٤٠ م فالعقدت معاهدة لندرا تقضي باعتبار محمد على باشا من تابعي الدولة العثمانية . الاان ذلك لم يكن ليوقفه



ش ٧٥ : نقود السلطان مجمود الثاني

عن مقاصده ولديه اذ ذاك نحو ١٤٦ الفا من الجنود النظامية و ٢٢ الفا من الباشبوزق منها ١٣٥ تحت قيادة ابنه ابراهيم في سوريا والباقون متفرقون في الجيماز وسنار وكريد و مصر و لكنه علم بعد ذلك ان هذه القوات قليلة في جانب ما يلزمه لانمام وشروعه فجعل يضم اليها تلامذة المدارس حتى استخدم المرضى والجرحى و ثم عمد الى انشاء خفر وطني احتياطاً ولكنه لم ينجح به كل النجاح على انه مع ذلك لما عرضت عليه معاهدة لندرا لم يصادق عليها فعرض عليه ان يأخذ ولاية عكما ترضية له ويضمها الى مصر وينسحب من سوريا فرفض أيضاً

# خروج ابراهيم باشا من سوريا

وبعد ذلك بيسير جاءت الجيوش الانكليزية الى صيدا وفر أبراهيم الى الجبل . وكان الكو،ودور نابيه قد سار في عمارة بحرية انكليزية لمحاصرة بيروت وكانت تحت قيادة سلمان باشا الفرنساوي وقد حصمها تحصيناً منيعاً ومعه فرقتان من الجند . ولكن لسوء الحفظ جاءته الانباء ان ابراهيم قتل وتشتت رجاله فخاف سليمان وراى ان لا بد له من تأكيد حقيقة ذلك الخبر حتى اذا تحقى موت ابراهيم يضماليه مابقىمن الجيوش للمدافعة فبرح بيروت بعد ان جعل عايها صادق بك احد أمير الايات الفرقتين . اما هذا فلما راى نفسه منفرداً في بيروت خاف وتترك المدينة وفر فاستولى عليها الانكليز ثم اتصل به من سليمان ان ابراهيم باشا لا يزال حيا ويأمره بالثبات امام العدو ريثما بحضر. فخاف صادق بك الوقوع في شر اعماله فانضم الى الانكليز هو ورجاله. ثم سار يابيه من بيروت الى عك او حاصرها ففر اسماعيل بكومن فيها من الرجال وسلمت المدينة ثم سار نابيه الى الاسكندرية بست سفن وعرض على محمد على باشا الصلح فتبل وعقدوا معاهدة وقع عليها الطرفان ولما ارادوا تثبيتها مانعت الدول في ذلك وبقيت الامور على حالها حتى دارت المخابرات بين الباب العالي ومحمد على باشا فأراد السلطان ارضاء محمد على فاعطاه ان تكون ولاية مصر وراثية لنسله بشرط ان يكون لجلالة السلطان الحق المطلق أن يختار من عائلة محمد على من يربد لتوليتها . فتردد محمد على في بادىء الراي . ثم امر جيوشه ان تنسحب من سوريا وكان عددها عند ذه بها اليها مئة وثلاثين الفأ فلم يرجع منها الاخسون الفأ وقد اخذ التعب منهم مأخذًا عظيماً فلم يربدًا من قبول انعام السلطان. فبعث الى الباب العالى بذلك فأرسل اليه خطأً شريفا بنار يخ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ م بتثبيته على مصر مع حقوق الوراثة لاعقابهوان يكون لجلالة السلطان أن يختار منهم من يريد لهذا المنصب هذا نصه:

### فرمان ولاية محمد علي على مصر

«راينا بسرور ماعرضتموه من البراهين على خضوعكم وتأكيه امانتكم وصدق عبوديتكم لذاتنا الشاهانية ولمصلحة بابنا العالي . فطول اختباركم وما لكم من الدراية باحوال البلاد المسلمة ادارتها لكم من مدة مديدة لايتركان لنا ريباً بانكم قادرون عا تبدونه من الغيرة والحسكمة في ادارة شؤون ولابتكم على الحصول من لدنا الشاهاني على حقوق جديدة من تعطفاننا الملوكية وثقتنا بكم . فنقدرون في الوقت نفسه احساناننا اليكم قدرها وتجهدون ببث هذه المزايا التي امترتم بها في اولادكم . وبمناسبة ذلك صممنا على تثبيتكم في الحكومة المصرية المبينة حدودها في الخريطة المرسومة لكم من لدن صدرنا الاعظم ومنحنا كم فضلاً عن ذلك ولاية مصر بطريق النوارث بالشروط الآتي بيانها:

< متى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية الى من تنتخبه سدَّمنا الملوكية من اولادكم الله كور وتجري هذه الطريقة نفسها بحق اولاده وهلم جرًّا . واذا انقرضت ذريتكم الله كور لايكون لاولاد نسآء عائلتكم الذكور حق إياكان في الولاية وارثها. ومن وقع عليه من اولادكم الانتخاب لولاية مصر بالارث بعدكم يجب عليه الحضور الى الاستانة لتقليده الولاية المذكورة. على أن حق التوارثالمنوح لوالي، صر لايمنحه رتبة ولا لقباً اعلى من رتبة سائر الوزراء ولقبهم ولا حقاً في النقدم عليهم بل يدامل بذات معاملة زملائه . وحميه حاحكام خطنا الشريف الهابوني الصادر عن كلخانة وكافة القوانين الادارية الجاري العمل بها أو ثلك التي سيجري العمل بموجبها في بمالكنا العمانية وجميع العهود المعقودة او التيستعقد فيمستقبل الايام بين الباب العالي والدول المتحابة يتبع الاجراء علىمقتضاها جميعها في ولاية مصر ايضاً . وكلما هو مفروض على المصريين من الاموال والضرائب يجري تحصيله باسمنا الملوكي . ولكي لايكون اهالي مصر وهم من بعض رعايا بابنا العالى معرضين للمضار والاموال والضرائب غير القانونية يجب ان تنظم تلك الاموال والضَّرائب المذكورة بما بوافق حالة ترتيبها في سائر المالك العثمانية وربع الايرادات الناتجة من الرسوم الجمركية ومن باقي الضرائب التي تتحصل في الديار المصرية يتحصل ببمامه ولايخصممنه شيءويؤدي الىخزينةبابنا العالى العامرة والثلاث الارباع الباقية تبقى لولايتكم لتقوم بنفقات التحصيل والادارة المدنية والجهادية وبنفقات الوالي وبائمان الغلال الملزمة مصر بتقديمها سنويا الى البلاد المقدسة مكة والمدينة . ويبق هذا الخراج مستدرًا دفعهمن الحكومة المصرية بطريقة تأديته المشروحة مدة

خمس سنوات تبندي من عام ١٢٥٧ه اي من يوم ١٧ فبراير سنة ١٨٤١ ومن الممكن ترتيب حالة اخرى بشأتهم في مستقبل الابام تمكون اكثر موافقة لحالة مصر المستقبلة ونوع الظروف التي ربما تجاء عليها ، ولماكان من واجبات بابنا العالي الوقوف على مقدار الايردات السنوية والطرق المستعملة في تحصيل العشور وباقي الضرائب وكان الوقوف على هذه الاحوال يستلزم تعبين لجنة مراقبة وملاحظة في تلك الولاية فينظر في ذلك فيما بعد ويجري مايوافق ارادتنا السلطائية ، ولماكان من اللزوم ان يعين بابنا العالي ترتيباً لسك النقود لما في ذلك من الاهمية بحيث لا يعود يحدث فيها خلاف لامن جهة العيار ولا من جهة القيمة اقتضت ارادتي السنية ان تكون النقود المضروبة في ضربخاناتنا ألعامرة بالاستانة سواء كان من قبيل هيئها وطرزها في ضربخاناتنا ألعامرة بالاستانة سواء كان من قبيل ها أو من قبيل هيئها وطرزها

< ويكفي ان يكون المصر في اوقات السلم عمانية عشر الف نفر من الجند للمحافظة في داخلية مصر ولا يجوز أن تتعدى ولايتكم هذا العدد. ولكن حيث أن قوات مصر العسكرية معدة لخدمة الياب العالى كسائر قوات المماكة العُمَانية فيسوغ أن يزاد هذا المدد في زمن الحرب بما يرى موافقاً في ذلك الحين . على أنه بحسب القاعدة الجديدة المشمة في كافة بمالكنا بشأن الخدمة العسكرية بعدان تخدم الجند مدة خمس سنوات يستندلون بسواهم من المساكر الجديدة . فهذه القاعدة بجداتباعها أيضا في مصر يحيث ينتخب من العبياكر الجديدة الوجودة في الخدمة حالاً عشرون الف رجل ليبتدئوا الخدمة فيجفظ منها تمانية عشر الفاقي مصروترسل الالفان لها لاداء مدة خيستهم . وحيث ان خس العشرين الف رجل واجب استبدالهم سنوياً فيؤخذ سنوياً من مصر اربعة آلاف رجل حسب القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة بشرط ان تستممل فيذلك مواجب الانسانية وللنزاهة والسرعة اللازمة فببتى فيمصر ثلاثة آلاف وسماية من الجنود الجديدة والاربعاية برسلون الى هنا وبن أثم مدة خدمته من الجنود المرسلة الى هذا الطرف ومن الجنود الباقية في مصر يرجعون ألى مساكنهم ولا يـوغ طلبه الخدمة مرة ثانية . ومع كون مناخ مصر ربما يستلزم اقشة خلاف الاقشة المستعملة لمابه وسات العبيا كر فلا بأس من ذلك فقط بحب ان لانخناف هيئة الملابس والعلامات المهيزية ورايات الجنود المصرية عن مثلها من ملابس ورايات باقي الجنود العثمانية . وكذا ملابس الهنابطان وعلامات امتيازهم وملابس الملاحين وعساكر البحرية المصرية ورايات سفنها عجبان تبكون عائلة للابس ورايات وعلامات رجاليا وسفتنا . وللحكومة المصرية ان

تعين ضباطاً برية وبحرية حتى رتبة الملازم اما ماكان اعلى من هذه الرتبة فالنعيبن اليها راجع لارادتنا الشاهانية . ولا يسوغ لوالي مصر ان ينشيء من الآن فصاعداً سفنا حربية الا باذتنا الخصوصي . وحيث ان الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة اعلاه فني عدم تنفيذ احد هذه الشروط موجب لابطال هذا الامتياز والنائه للحال ، وبناء على ذلك قد اصدرنا خطنا هذا الشريف الملوكي كي تقدروا انتم واولادكم قدر احساتنا الشاهاني فتعتنوا كل الاعتناء بالمامالشروط المقررة فيه وتحموا اهالي مصر من كل فعل اكراهي وتكفلوا امنيتهم وسعادتهم مع التحذر من مخالفة اهام را المهودة والحبار بابنا العالي عن كل المسائل المهمة المتعلقة بالبلاد المعهودة ولايتها لدكم ، اه

#### فرمان ولايته غلى السودان

شمصدر فرمان آخر يثبت ولايته على النوبة ودارفور وكردوفان وسنارهذا لصه: « انسد منا الملوكية كما توضح في فرماننا السلطاني السابق قد ثبتتكم على ولاية مصر بطريق التوارث بشروط معلومة وحدود معينة . وقد قلدتكم فضلاً عن ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة والدارفور وكوردوفان وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصرولكن بغير حق التوارث . فبقوة الاختبار والحكمة التي امتزتم بهما تقومون بادارة هاته المقاطعات وترتيب شؤوتها بما يوافق عدالثنا وتوفير الاسباب الآبلة لسعادة الاهايين وترساون فيكل سنة قائمة الى بابنا العالى حاوية بيان الايرادات السنوية جميعها . وحيث انه يحدث من وقت لآخر ان تهجم الجنود على قرايا المقاطعات المذكورة فياسرون الفتيان من ذكور واناث ويبقونهم في قبضة يديهم لقاءرواتبهم وحيث أن هذه الأمور ممانفضي معها الحال ليس فقط لانقراض اهالي تلك البلاد وخرابها بل أنها أمور مخالفة للشريعة الحقة المقدسة وكلا هاتين الحالنين ليست اقل فظاعة من امر آخر كثيرالوقوعوهو تشويه الرجال ليقوموا بحراسة الحريم ذلك عما ليس ينطبق على ارادتنا السنية مع مناقضته كل المناقضة لمبادي، العدل والانسانية النتشرة من يوم جلوسنا المأنوس على عرش السلطنة السنية . فعليكم مداركة هذه الامور بما ينبغي من الاعتناء لمنع حدوثها في المستقبل ولا بيرحءن بالكم أن فما عدا بعض أشخاص توجهوا الى مصر على اسطولنـــا الملوكي قه عفوت عن جميــع الضابطـــان والعساكر وسائر المأمورين الموجودين في مصر . نعم بموجب فرماشا السلطاني السابقان تسمية الضابطان المصرية اا فوق رتبة المعاون تستازم العرض عنها لاعتابنا الملوكية الا

انه لا بأس من ارسال بيان باسماء من رقيتم من ضباط جنودكم الى بابنا العالي كي ترسل لهم الفر انات المؤذنة بتثبيتهم في رتبهم. هذا ما نطقت به ارادتنا السامية فعليكم الاسراع في الاجراء على مقتضاها > اه

فاصبحت حكومته بعد ذينك الفرمانين محصورة في مصر والسودان . وبمقتضى ذلك تنازل محمد على باشا عن عشرة آلاف من جنود سوريا فلم ي.ق عنده الا ثمانية عشر الفا بين مشاة وفرسان وغيرهم . فاضطر اذ ذاك الى الاقتصاد لاصلاح مالية البلاد فاوقف كثيرًا من المدارس العمومية التي كان قد خصص مبائع معلومة للنفقة عليها ومن ضمنها مدرسة شبرا الزراعية وابدل الاساندة الاوروباوبين لما بقي من المدارس باساندة الراك او وطنيين وسار من ذلك الحين في خطة الاصلاح قانعاً بما قسم له من البلدان فعمل على ارضاء جلالة السلطان فانفذ الى جلالته ابده سعيد باشا لنقديم فروض العبودية

#### اواخر آيامه

ثم اصيب ابراهيم باشا بانحراف في صحته فسار الى اوربا لقضاء فصل الصيف سنة ١٨٤٥ فاصاب ترحابا عظيماً في سائر المالك الاوربية ولا سيا في فرنسا وانكانرا وعاد الى مصر في اواخر صيف عام ١٨٤٦ م وكان والده قد توجه قبل وصوله بيسير الى الاستانة بدعوة رسمية ليقدم عبوديته لجلالة السلطان فوصلها في ١٩ يوليو (تموز) عام ١٨٤٦ م ونزل في سراي رضا باشا ثم تشرف بالثول بين يدي جلالة السلطان فرحب به . ولما اراد تقبيل الاعتاب الشاهائية امسكه جلالته واجاسه بجانبه ومكثا ساعة يتحادثان .ثم الصرف شاكراً وزار عدواً والقديم خسرو باشا وتصافيا . وفي ابنية لتعليم الفقراء واعانة الضعفاء والمساكين ثم برحها الى الاسكندرية فقو بل بالانوار وسار منها الى القاهرة فتقاطر اليه المهنئون من الاصدقاء افواجاً فكان يستقباهم وعلى صدره الطغراء الشاهائية تتلاً لا كالشمس

وفي منتصف عام ١٨٤٨ توعك مزاج محمد على باشا وازدادت فيه ظواهر الخرف فلم يعد ثم بدُّمن تولية أبراسيم باشا فتوجه هذا ألى الى الاستانة في اوغسطس من تلك السنة لاجل تشبيته على ولاية مصر خلفاً لابيه فثبته السلطان بنفسه فعاد لمعاطاة الاحكام. ثم واجعه العياء واشتد عليه بغتة ففارق هذا العالم في ١٠ نوفس عام ١٨٤٨ م وبعد وفاته باحدى عشرة ساعة دفن في مدفن العائلة الخديوية بجوار

الاءام الشافعي بالقاهرة

وكان عباس باشا غائباً في مكة فاستقدم حالا لاستلام زمام الاحكام فوصل القاهرة في ٢٤ دسمبر بعد ان قضى فروض الحجولم يكن ثم اعتراض على توليته فجاء الفرمان الشاهاني من الاستانة مؤذناً بدّاك فتولى الامور

كل ذلك و محمد على باشا في الاسكندرية وقد اخذ منه المرض مأخذًا عظيماً و ما زال يهزل جسدًا و عقلا الى ٢ اوغسطس عام ١٨٤٩ م فتوفي و لم يستغرب الناس و فاته لانه مكث في حالة النزاع مدة طويلة . وفي ٣ منه تقاطر الناس من الاعيان والقناصل الى سراي راس الذين في الاسكندرية لحضور مشهد ذلك الرجل العظيم . فاذا هو في قاعة الاستقبال في تابوت تغطيه شيلان الكشمير وعلى صدره سيفه والقرآن الكريم وعلى راسه طربوشه الجهادي احمر تونسي و حوله العلماء في الملابس الرسمية يتلون القرآن بانعام النجويد . وكان سعيد باشا اكبر من وجد في الاسكندرية من عائلة الفقيد فكمانت توجه محوه محمد في القلعة ولا تزال هناك الى الآن

#### اصبرماته

استولى محمد على على مصر وهي في معظم الخراب والفساد سياسيًّا وتجاريًّا وزراعيًّا وادبيًّا فاخذ على نفسه اصلاح شؤونها وبذل في ذلك من الجهد والعناية ما ايس وراء غاية وقد فاز بما اراد فاحيا الديار المصرية وانعشها وانماها من سائر الوجوه حتى اصبحت تجاري ممالك اوروبا ولذلك لقبه كتاب عصره بموجد الديار المصرية يريدون أنه اوجدها من العدم وهذه اهم اصلاحاته:

#### ١ \_ الاصلاح الاداري

واول شيء باشره من الاصلاح مسح الارضين والانتفاع بزرعها وتوزيمها . ونفصيل ذلك ان الديار المصرية كانت منقسمة من حيث ملكها الى قسمين احدهما الارضون التي كلد يكون لواضع اليد عليها الحق في ملكها ملكاً مطلقاً وكانت معفاة من الضرائب والقسم الثاني التي لم يكن لزارعها الاحق المتتع بريعها وهي الارض التي كانت عليها الضريبة الخراجية . اما نفس العقار في هذين القسمين فكان ملك بيت المال او الحكومة او الهملطان

هذا كان شأن الارضين المصرية قبل الفتح العماني وبعده الى القرن السابع عشر

حيمًا استأثر الامراء المهاليك بالقوة والسلطة واختل نظام الارضين و مارالناس بهاجرون فاهملت الاشغال العمومية وقل ريح الارض فاصبحت الحكومة في عجز كلي عن استحصال النقود فالتجأّت الى تازيم الحراج \_ وذلك ان الحكم كانوا يضمنون خراج النواحي والبلاد لاناس وكان ذلك الضان او الالتزام يقرّر اما بالمزايدة او بالانفان بين المنتزم من جهة والرزنامة بالنيابة عن الحكومة من جهة اخرى . حتى اذا تم الامم اعطت الرزنامة للملتزم تقسيطاً اي عقد تازيم يصدق عليه شيخ البلد وهو كبير امراء المهاليك

فاذا دفع الملتزم الضريبة يعطى له حق النصرف في تحصيل المال الذي عجله وعلى فوائده التي كان يقرر سعرها هو بنفسه كما يريد ، وكانت الحكومة تتمهد بمساعدته في التحصيل وتجعل له في مقابل ما ينفقه ويكابده في ذلك التحصيل بقاعاً غيرالتي الترمها معفاة من كل ضريبة تعرف بالاواسي ، اما الفلاحون فلم يكونوا يملكون ارضاً قط على ان الملتزمين انفسهم كانت تنزع منهم الالتزامات اذا تصدى لهم من كان اكثر صولة منهم واشد بطشاً . ولا يخفى ماكان ينجم عن هذا التصرف من الاختلال وضياع الحقوق والاتعاب

فلما استقام الاصر لمحمد على باشا امر بمسح كل ارض مصر المزروعة ثم قسمها الى مديريات والمديريات الى مراكز او اقسام وهذه الى نواحي وعين فيها من يقوم بادارة امورها وآخرين لجباية الفيرائب وابطل الالتزامات جملة ووزع ارض كل ناحية بين اهل تلك الناحية نفسها بحيث يصيب كل فلاح قادر على الشغل جانب من الارض بقدر جانب الآخر فباغ نصيب كل فلاح ثلاثة افدنة وبعضهم اربعة او خسة وجعل لمشاخ البلاد جانباً من الارض اعفاه من الضريبة في مقابل نفقات ضيافة جباة الاموال الاميرية الذين كانوا يمرون في بلادهم وماكانت الحكومة تكلفهم به من المهام ودعا تلك العطايا مسموح المشاخ او مسموح المسبطة وهي تقابل الاواسي المتقدم ذكرها ثم رأى رحمه الله ان الفلاح لا يستطيع من نفسه امراً يكفل اخراجه بما هو فيه من الضيق الذي تراكم عليه بمرور الاجيال وكان قد انهى من اعماله الحربية ولم يعد ثم حاجة الى بقاء ضباط الجهادية منقطعين الى وظائفهم العسكرية مع رواتهم وم جارية عليهم في حالة السام وان ليس من التدبير والحكمة ان يتناولوا معيناتهم وهم عطل من الاعال . وراى من الجهة الثانية ان الفلاح مجتاج الى مرشد يهديه الى المرقم وما اللازمة لاستقامة امن ووازع يدفعه الى النهوض بواجباته . وعلم ايضاً ان المرء مهما اللازمة لاستقامة امن ووازع يدفعه الى النهوض بواجباته . وعلم ايضاً ان المرء مهما

كان صادقاً في خدمة الحكومة يشتغل لنفسه اكثر بما يشتغل لغيره فارتأى ان يعهد بأمر البلاد من حيث الزراعة الى أولئك الضباط ففوض اليهم تعميرها واصلاحها بأنفسهم ولم يحرم الفلاح مع ذلك من ثمرة اتعابه بل جعل لهذه الطريقة التي اعتمدها اصولاً وقوانين تقضي بأن لا تعطى الاطيان للمتعهد ما دامت رائجة ومقتدرة على اداء ما عليها من الاموال في اوقاتها . اما الاطيان غير الرائجة فتحال الى عهدته باختيار اربابها وهو يتعهد باداء المال المطلوب للحكومة وبهذه الواسطة نشطت الزراعة وتحسنت تحسناً عظيماً وما زالت تلك الارضين في يد المتعهدين الى ايام المعفور له عباس باشا

#### مساحة الارض الزراعية في ايامه

كانت الارض الزراعية في عهد المهاليك لا تزيد على مليون فدان وبعض المليون فلما تولى محمد على مسحها سنة ١٨١٣ واعطاها الى الفلاحين كم تقدم واخذت مساحة مابزرع منها يزداد حتى بلغت سنة ١٨٢١ نحو مليوني فدان متفرقة في المدير بات على هذه الصورة نقلا عن فيلكس منجن في كتابه المنشورسنة ١٨٢٣

| الفيوم     | Y* Y**         |              |            | قدان    |
|------------|----------------|--------------|------------|---------|
| الاطفيعدية | 00 ***         |              | منه ف      | 198 100 |
| بني سويف   | 177 57+        |              |            | 140 97. |
| المنيا     | ۱٤٨ ٣٤٠ المنيا |              | 100 444    |         |
| اسيوط      | ۱۲۸ ۵۸۶        |              |            | 171 4.5 |
|            | 19. 8          | ( الدقيلية ) |            | 100 AT+ |
| اسنا       | 184444         |              |            | ۸٠ ٠٠٠  |
| 리스! 1      | <b>111</b> A&• | 1            | 64 v vv 64 | ۸۰۹۰۰   |
|            |                |              |            |         |

ثم اخذت مساحة الارض الزراعية تتسع تدريجاً بالاسباب التي اتخذها محمد على من تحريض الناس على الزراعة وتسهيل الري حتى بلغ ما احتفره من الترع بحو اربعين ترعة بين كبيرة وصغيرة مجموع مكعبها جميعاً ٦٦٧ ٣٦٦ متراً مكعباً ناهيك بمابذله من العناية في الشاء الجسور والفناطر والسدود وغيرها . فلا عجب اذا بلغت مساحة الاطيان المزروعة التي كانت تأخذ عليها الحكومة الاموال حوالي سنة ١٨٤٠ ضعفي

ما كانت عليه قبل بضع عشرة منة واليك تفصيل ذلك عن كتاب الدكتور كلوت بك:

| قدان                     | فدان             |
|--------------------------|------------------|
| ۱۲٤۰۰۰ الفيوم            | ۳۰۰۰۰۰ منوف      |
| ۱٤٨٢٠٠ بني مزار          | ٤٥٠٠٠٠ الغربية   |
| ۱۳۹ ۶۰۰ بني سويف         | ٠٠٠ ٢٤٥ البحيرة  |
| ١٥٢٨٠٠ النيا             | ٣٦٠٠٠٠ الشرقية   |
| ۱٦١٠٠٠ الفشن             | ٠٠٠ ٣٢٠ المنصورة |
| ٨٤٦٨٢٦ اسيوط وجرحا واسنا | ۲۹۰۰۰۰ القليوبية |
| (الله ۱۳۲۱ (الله)        | ٠٠٠ ٤٥٢ الجيرة   |

وبمقابلة مساحة اطيان كل مديرية على حدة بين ما كانت عليه سنة ١٨٢١ وما صارت اليه سنة ١٨٤٠ يتضح لك مقدار ذلك النجاح

ومن اعماله الادارية انشاء الدواوين ومنها ديوان المعاونة وفائدته النظرفي ما يعرض من الدواوين الاخرى والمديريات وسائر الجهات. ثم الديوان الحديوي وكات يقوم باشغال ديواني الداخلية والخارجية والضابطة. ثم ديوان الاشغال وديوان المبيعات وديوان الفردة ثم انشأ بعد ذلك ديوان الحارجية خاصة وديوان العسكرية ثم الخزانة المالية وما يتعلق بها وديوان الاوقاف وديوان المعامل وديوان النفتيش والحقائية والترسخانة والابنية وديوان المدارس، وجميع ذلك او معظمه عهد بادارة اعساله الى مديرين ورؤساء من ابناء هذا القطر وكلها ترجع باحكامها الى ديوان المعاونة

ثم أَ نَشَأَ مِجَالَس للقضاء وما يقتضي لها من القوانين والاحكام ورتب البريد يحمل على يد السعاة برَّا وبالسفن بحراً . وانشأ ما يقوم مقام التلغراف الآن من الاشارات بواسطة ابنية مرتفعة ممتدة على خط واحد بين المدن الكبيرة بين البناء والآخر مسافة تكفى لفهم الاشارة لا يزال بعضها منها قائماً أثراً لهمة ذلك الرجل

وانشأ تتأييد السلم وتوطيد الامن فرقة الضابطة وفرقهم في انحاء البلاد فأمن الناس غائلات السبل ولا سيما الاوربيون فانهم كانوا يقاسون في اثناء تجوالهم في القطر اهانات ومشاق جسيمة فاصبحت السبل في مأمن وتسهلت الصلات التجارية على الخصوص بين انكابرا والهند على طريق البحر الاحمر فاستعاضوا بها عن طريق راس الرجاء الصالح في اموركثيرة

# ٢ \_ الاصلاح الزراعي

ولم تقف اصلاحاته عند هذا الحد ولكنه راى خصب التربة المصرية وامكان استخدامها لغير انواع المزروعات المعروفة بمصر فياء اليها بالقطن البذار (التقاوي) الاميركي وجاء بنبات النيلة من جهات الهند وبنبات الافيون من اسيا الصغرى . وجاء بغير ذلك من انواع المعروسات المفيدة وجاء بااس علين بكيفية زراعها واستغلالها . وأكثر من غرس الحدائق والاشجار في القاهرة وضواحيها تلطيفاً لحرارة الهواء واستزادة للغيث من جملة ذلك مغارس الليمون في شبرا والحدائق في الروضة وحديقة الازبكية فقد كان في مكانها قبل ايامه بركة كبيرة يتصل اليها الماء من النيل ايام فيضائه وكان الناس بأتون اليها في المواسم والاعياد في قوارب عليها الانوار وسائر الزخارف فاحتفر محمد علي حولها ترعة ينصرف اليها الماء فظهرت ارض البركة فجعل حول فاحتفر محمد علي حولها ترعة ينصرف اليها الماء فظهرت ارض البركة فجعل حول الآن فهي من آثار الخديوي الاسبق اساعيل باشا

ومن آثاره الزراعية السدود التي اقامها في ابي قير وترعة الفرعونية واشتوم الديبة واشتوم الجميل وغيرها • وانشأ كثيراً • ن الجسور والترع ونظر في تطهيرها وانشأ الترع الصيفية لانماء الزراعة الصيفية وابدل الخول بالهندسين في اعمال الري وبعث كثيراً من ابناء البلاد الى اوروبا لدرس فن الزراعة واتقائه ليخدموا بلادهم به



ش ٨٥: القناطر الخيرية

ومن مشروعاته الخطيرة من هذا القبيل القناطر الخيرية القائمة عند رأس الذلتا والسبب في بنائها أنه راى النيل لما يصل الى راس الذلنا ينفصل الى فرعين هما فرعا رشيد ودمياط او الفرع الغربي والشرقي وراى ان الغربي أكبرهما وبمرُّ في بقاع معظمها لا يصلح للزراعة فيذهب كثير من مائه هدراً والشرقي يخترق ارضين واسعة الارجاء حسنة التربة فاذا كانت ايام التحاريق لا يبقى من مائه ما يكفي للري فاراد انخاذ وسيلة ينتفع بها بما يزيد من ماء الفرع الغربي بإضافته الى الشرقي. وراى الصعبد في زمن النحاريق يشح فيه الماء لارتفاع ارضه وقد لا يرتوي جيداً الا في زمن



ش ٩ ه : لينان باشا مهندس القناطر الخيرية

الفيضان فاقرَّ على بناء قناطر على عرض الفرعين عند أول تفرعها عند رأس الذلتا وان يجعل لهذه القناطر أبواباً من الحديد تغلق وتفتح عند الاقتضاء فاذا أقفل قناطر هذا الفرع انصرف جانب من الماء المنحدر اليه الى الفرع الآخر فيستطيع صرف المياه كيف شاء واذا كان الفيضان قايلاً يقفل قناطر الفرعين جملة فيرتفع الماء في الصعيد فيروي أرضيه ثم لا ينصرف منه الا ما يلزم لري الوجه البحري فأذا كانت أيام التحاريق تفتح القناطر فتفيض المياه والارض في حاجة اليها

فباشر هذا العمل الخطير ولم يضع الحجر الاول منه الاعام ١٢٥١ هـ (١٨٣٥م) ولم ينثن عن عزمه حتى اتم بناءه بدراية لينان باشا المهندس الفرنساوي . غير ان ذلك المشروع لم يأت بالفائدة المطلوبة تماماً بما يتعلق بارتفاع الماء في الصعيد و لكن الحكومة جعلت همها في السنين الاخيرة اصلاح ما هو قاسد منها وسد ما فيه من الخال

# ٣\_ الاهلاح العسكري

كانت القوة العسكرية في مصر لما تولاها محمد علي اخلاطاً من الالبائية (الارناؤوط) والدلاة (المغاربة) والانكشارية ومر جرى مجراهم ونظامهم الحربي النظام القديم الذي كان مشعاً في الازمنة السالفة عند الدولة العلية قبل القرن الماضي . فراى رحمه الله ان يدربهم على النظام الفرنساوي الذي اتبعه بونابرت في غزواته واخذته عنه دول اوربا . فحاول ذلك مراراً فعظم على رجاله ولا سيا الارناؤوط وعموا اوامره فيه لائهم اعتبروا ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار . والمالخ عليهم ثاروا وتجمهروا الى القلعة يطلبون الرفق بهم فراى من الدراية والحزم ان يعاملهم بالحسنى فاجبهم الى ما ارادوا واخذ يدخل ذلك النظام رويداً رويداً بالحيلة فانتخب فتياناً كان قد قبض عليهم في جملة ماقبضه من اموال المهاليك الذين ذبحهم وكان قد جعل اولئك الفتيان من عراسه واستبق صغارهم في القلعة يتربون فيها على جاري العادة من تربية الغلمان المهاليك في ذلك العهد استعداداً للخدمة العسكرية اوغيرها ، فكانوا مجفظونهم القرآن ويعامونهم في ذلك العهد استعداداً للخدمة البدنية

فالا عزم على تنظيم الجند انتخب اكبر اوائك الماليك واوسلهم الى الصعيد يتعلمون النظام العسكري الحديث على اساتذة من الافرنج . وعلم ان هؤلاء التلاميذ لا يلبثون ان يصيروا جنداً فتفرغ الماكنهم من تلك المدرسة فانشأ في قصر العبني بمصر القديمة سنة ١٨٢٥ مدرسة اعدادية ساها المدرسة التجهيزية الحربية ادخل فيها نحو ٥٠٠ غلام بعضهم من صغار الماليك والبعض الآخر من ابناء الاتراك والاكراد والالبانيين والارمن واليونان وغيرهم ممن كانوا في خدمته وليس فيهم وطني . فكانوا يعلمونهم القرآن والنحو وآداب اللغة التركية والفارسية والعربية واما لغة التعليم فهي التركية ونظراً لانهم ينوون اد خالهم المدرسة الحربية فكانوا يعلمونهم مباديء الحساب والهندسة والجبر والرسم واللغة الايطالية لان اكثر اساتذة المدرسة الحربية كانوا يومئذ من الايطالين

واستبطأ محمد علي ثمار هذه المدرسة لرغبته في سرعة تنظيم الجند فاوفد جهاعة من اوائك المهاليك الى ليفورن وميلان وفلورنسا ورومية لدرس الحركات العسكرية وبناء السفن والطباعة والهندسة وغيرها من الفنون الحربية \_اشارعابيه بذلك الاساتذة الايطاليان . ثم ارسل غلماناً آخرين الى انكلترا لدرس اليكانيكيات وسلك الابحرونواميس السائلات . ولما تحقق فوزه بتنظيم الجند احس مجاجته الى مدرسة طبية تخرج الاطباء

لمعالجة الجند فانشأها سنة ١٨٢٥ واختار تلامنتها منالوطنيين ابناء الارياف اوتلامذة الازهر خلافاً للمدرستين الشجهيزية والحربية وسيأتي ذكرها

وتعجيلاً الممار سعيه في اعداد الجند المنظم واطبائه اوفد سنة ١٨٢٦ اربعين من اللامذة المدرستين التجهيزية والطبية الى فرنسا لاتقان الفنون الحربية والطب والادارة الملكية والعسكرية وغير ذلك مما يحتاج اليه في ادارة حكومته ويفتقر فيه الى استخدام لافر في لاقتصار الوطنبين الى ذلك الحين على درس العلوم الازهرية وهي يومئذ قاصرة على العلوم الدينية واللسانية وانشأ مدرسة للطبجية وجعل في القاهرة معامل لسكب المدافع واصطناع سائر حاجيات الجند

والفضل في تدريب الجند على النظام الجديد واجع لقائد من قواد الفرنساديين اسمه الجنرال « سيف » ولكنه اسلم ودعى نفسه سليمان باشا وقد خدم الحكومة المصرية خدمات صادقة في حروبها ببر الشام وغيرها



ش ٦٠ : سليان باشا الغر نساوي

واصله من ليون في فرنسا ولد سنة ١٧٨٧ وسمي يوسف سيف وكان أبوه متوسط الحال يتعاطى الصناعة فلما بلغ يوسف اشده اراد والده أن يستعين به في أعماله ولكن

الغلام كان يشعر بأنه ارفع من ذلك المكان فضلاً عن ميله الفطري الى التنقل فلم يستطع المواظبة فشق ذلك على ابيه فنوعه اذا لم يثابر على العمل بان يدخله في ساك الملاحة عقاباً له فكان ذلك موجباً لسروره فادخله في مهنة البحرية سنة ١٧٩٩ وهو لم يتم السنة الثانثة عشرة من عمره فاعجبه جوب البحاروركوب الاخطار في سفن كانت الى ذلك العهد تسير بلا بخار، حتى كانت حروب ترافاغار سنة ١٨٠٥ بين الاسطول الانكليزي بقيادة الاميرال نلسون الشهير والاساطيل المتحدة لدول فرنسا واسبانيا تحت قيادة الاميرال فيلينوف واميرالين اسبانيين وكان الفوز الانكليز لكن ماحب الترجمة اظهر على صغر سنه اعمالاً تدل على استعداده للشؤون الحربية . وكان المنظر ان بنال في مقابل ذلك مكافأة تستحق الذكر فاتفق أنه تخاصم واحد رؤسائه وكان سيف عنيفاً خشناً فجرتهما الماتبة الى المفاربة فيدا الضابط فضرب سيف ضربة جرحته فام يستطع صبراً على ذلك فهم بالضابط وما زال يضريه حتى قيل كنى فقبض عليه فحوكم غيم غري لامرد له

واكن العناية سخرتله وجلاً من الاشراف اسمه الـكونت بول دي سيغوريقال ان سيف كان قد انقذه من الموت مرة فذكر له هذا الجميل فالما علم بالحسكم عايمه توسط في امره فانقذه وارسله الى الجيش الفرنساوي الذي كان اذ ذاك في ايطاليا

وال شبت الحرب بين فرنسا والنمساكان سيف في جملة الاسرى عند المنساويين وبقى مغترباً عامين حتى اذا كانت حملة نابوليون الشهيرة على روسيا سنة ١٨٠٧ فكان سيف في جملة جندها واظهر في اثناء وقائمها الهائلة بسالة اوجبت الثفات نابوليون الخصوصي حتى اراد ان يقلده نشان اللجون دونور فدعاه البه بهذا الشأن فا نس منه استخفافاً فحنق عليه وحرمه من ذلك الشرف على أنه ما لبث ان رقي في الرتب العسكرية حتى بلغ رتبة كولونيل (اميرالاي) بعد رجوع تلك الحملة السيئة الحفظ

ثم كانت الوقائم المشهورة التيقضت على رجل فرنسا ( نابليون ) بالاسر والنفي فقضي على السكولونيل سيف بالخروج من الجندية والانقطاع الى النجارة الماساً للتعيش ولسكن انى للجندي المحارب ان يساوم امراة او غلاماً على مبيع سلعة فيبح صوته قبل اتمام المابعة وخصوصاً صاحب الترجمة فقد كان قليل الصبر على مثل ذلك فأنفت نفسه التجارة ولم يفلح فيها . وسمع في اثناء ذلك ان شاه العجم في حاجة الى ضباط حاذقين في تدريب الجند فكتب الى صديقه السكونت دي سيغور المتقدم ذكره ياتمس كتاب توصية ،نه الى الشاه فتصح له السكونت ان بتوجه الى محمد على باشا بمصر

فجاء مصر سنة ١٨١٩ ومعه كتاب توصية فاحسن محمد على باشا مقابلته وكلفه بالبيحث في جهات السودان عن معادن فحم الحجر ولكنه لم يعثر على شيء منه فعاد الى القاهرة وآفق وصوله اليها يوم الاحتفال بغلبة الجنود الصرية على الوهابية

وكان محمد علي قد شاهد الجنود الفرنساوية بمصر واعجبه نظامها وكانت الجنود المصرية عبارة عن فرق اووجاقات وفيهم الارناؤوط والانكشارية والمغاربة ونحوهم واكل من هذه الفرق قائد فاذا نزلوا ساحة الوغى ركبكل جواده واستل حسامه أو بندقيته او رمحه وهجم على مايتراءى له

وبنى محمد على في الاسكندرية ترسانة اتى اليها بالسفن والدوارع من مرسيليا والبندقية واقام فيها مدرسة جاء اليها بالاساندة من فرنسا وانكلترا وبنى حول الاسكندرية حصناً منيعاً وحصوناً اخرى في اما كن اخرى

## ٤ \_ الاصلاح التجاري

ولما اصلح الزراعة وكثرت حاصلات البلاد وجه النفاته الى تنشيط التجارة فأراد انشاء مينا امين تأوي اليه السفن النجارية فلم تعجبه رشيد ولا دمياط لخشونة مرساهما فاختار الاسكندرية فاحتفر ترعم الموصلة بينها وبين النيل ودعاها ترعة المحمودية نسبة الى السلطان محمود الثاني فكثر نقل البضائع فيها بين الاسكندرية وداخل القطر فاكتسبت الاسكندرية بدلك اهمية كبرى وتقاطر اليها النجار من اماكن مختلفة من اوروبا وغيرها واقيمت فيها البنايات الكبيرة على النمط الافر نحي ووجدت فيها الفنادق والنزل للغرباء واصلح مرفأ بولاق وغيره ووسع للاجانب في الاستبطان والاتجار فاتسعت النجاره وكثرت العلائق وعادكل ذلك بالنفع الجزيل وتوطيداً لاعماله هذه انشأ مجلساً تجارياً مؤلفاً من الوطنيين والاجانب للحكم في القضايا النجارية حاصلات البلاد

قد رايت ان تحمد علي عهد بالاطيان المهملة الى رجاله ايزرعوها ويستغلوها فاشتغل هو في تصريف حاصلاتها فاحتكر غلات هذا القطر ومصنوعاته وتولى بيعها راساً للتجار السوريين والافرنج واليونان والارمن . وكان يلاحظ سعر السوق ويهم به مثل أهمام سائر التجار في الاسعار ، وكثيراً ماكان يربح الارباح الفاحشة وقد يخسر سعاً لحال

السوق . وكان يبيع البضاعة تسليم الاسكندوية فينقلها هو على نفقته في اثناء الفيضان على السفن . وكان له في بولاق وكالات لخزن الاقطان والسكر والكتان والحناء التي ترد من الارياف وعلى تلك المخازن وكلاء لا يسلمون منها شيئاً الا باس الباشا . وكان يتجر ايضاً بالنبر والعاج وغيرهما من واردات السودان واصناف اخرى كثيرة . ناهيك بارباح الجمارك وما يرد على مصر من تجارات اخرى . وكان يدون ارباحه من هذه التجارة في دفاتر حكومته . واليك ميزانية الحكومة المصرية لسنة ١٨٢١ وفيها اصناف التجارات ومقدار ارباحها وكيفية الانفاق منها وغير ذلك :

ميزانية الحكومة المصرية لسنة ١٨٢١

| قرش | کِس      | الدخل مال الميري                                                                                            |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | 1474.7   | مال الميري                                                                                                  |
|     |          | ارباح الانجار بالقطن والشمع والسكر والكتانوالنية والعسل والحنا وماء الورد وبرر الكتان والسمسم والقرطم وغيره |
|     | ۲۱۰۰۰    | والكمتان والنيلة والعسل والحنا وماء الورد                                                                   |
|     |          | وبزر الكتان والسمسم والقرطم وغيره أ                                                                         |
|     | ٧١٠٠٠    | ارباح المنسوجات الحريرية والقطنية                                                                           |
|     | ۸ • • •  | ارباح من مبيع الجلود                                                                                        |
|     | 1 4 • •  | « « « الحصر                                                                                                 |
| 40. | 14 X / § | < د الرز                                                                                                    |
|     | 7.0      | < د النطرون                                                                                                 |
|     | 9.0      | < « الصودا                                                                                                  |
|     | ۲۸۰      | <ul> <li>ملح النشادر</li> </ul>                                                                             |
|     | 20+      | د د القصب (خيوط الذهب)                                                                                      |
|     | 0 • • •  | ارباح جرك السويس                                                                                            |
|     | \A       | « « القصير                                                                                                  |
|     | Y••      | عوائد بضائع سنار                                                                                            |
|     | ۲٦.      | « تجارة دارفور في اسبوط                                                                                     |
|     | 0++      | « « في مصر القديمة                                                                                          |
|     | ۳        | « « في بولاق                                                                                                |

|              |           | 11 1                | 1                   | م ای تما                             |
|--------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|              | 4.4.      |                     | رة دارفور           |                                      |
|              | 0 • •     | ترعة المحمودية      |                     | <b>, ,</b>                           |
|              | بة ٢٥٠٠   | في الاسكندر         |                     | <b>&gt; &gt;</b>                     |
|              | 40        | على النقود          |                     | <b>&gt;</b> >                        |
|              | 0 * * *   | 6                   | والمشروبات          |                                      |
|              | 44.       |                     | _                   | د المذي                              |
|              | Y0+       |                     | ألم الثمغة          | _                                    |
|              | 14+       |                     |                     | د السنا                              |
|              | ٨٠٠       |                     | ك في المنزلة        | أعان الأسها                          |
|              | 10+       | نصر وبولاق          |                     |                                      |
|              |           | ت في امبايهوالرميلة |                     |                                      |
|              | 4.        | وااشعوذينوغيرهم     | إلرقاصات            | ८ र्थ                                |
|              | ٤٠٠       |                     | رث                  | عوائد التوا                          |
|              | 7.+       |                     | مديات               | Jl >                                 |
|              | ٤••       |                     |                     | اجرة نقل ال                          |
|              | 40+       |                     | *                   | قبالة المشروب                        |
| 1 2          |           | و في الصعيد وغرها   | اقوالوكالان         | عوائدالاسو                           |
|              |           |                     |                     | عوائد النخ                           |
|              | 44.       | ناهرة               | ، الحبوب لا         | عوائد ادخال                          |
| 441          | 744 4 E . | (                   | جملة الدخل          | ·)                                   |
|              | کیس ۔۔۔   |                     | ارچ                 | <u>!</u> -1                          |
|              | 1         |                     |                     | 'نفقات الجند                         |
|              | 14        |                     | لاستانة             | المرسل الى ا                         |
|              | 10 ***    |                     |                     | على المعامل و                        |
|              | 17 * * *  |                     | -                   | اجرة الموظفي                         |
|              | 7         | •                   |                     | مفقات على الملة<br>المفقات على الملة |
|              | ١٨٠٠      | س الخ               | رسين<br>امع والمدار | _                                    |
| الجزء الثاني | (1        | (2)                 | الحديث              | تاریخ مصر                            |

| 14              | ، الملتزمين               | مرتبات      |
|-----------------|---------------------------|-------------|
| 45              | بيت محمد على باشا واولاده | فقات ا      |
| <b>\• • • •</b> | ن المشايخ لاعربان الخ     | هدایا م     |
| \ Y • •         | الحج                      | فقات المقات |
| ***             | النكسوة                   | >           |
| \ & * *         | علىوادي الطملاتالغرسوغيره | >           |
| 1498            | ( حملة الخارج )           |             |

وكان ينفق الباقي في بناء الثكنات والمعامل والمنازل وغيرها . ولمعرفة حقيقة قيمة هذه المبالغ بنبغي تحويلها الى الفرنكات والكيس يومئذ عبارة عن ١٥٠ فرنكاً فيكون دخل الحكومة المصرية سنة ١٨٢١ نحو ٢٠٠٠ د. ونشر الدكتوركلوت بك ميزانية كهذه عن سنة ١٨٣٣ كان مجموع الدخل



ش ٦١ : بوغوس بك احد اعوان محمد علي في المسائل المالية

فيها ٧٥٠ ٧٧٨ ٢٢ فرنكاً منها نحو ٥٠٠ ٥٠٠ فرنك من النجارة . وبانع الخارج ٤٩ ٩٥١ ٥٠٠ فرنك ثلثها لنفقات الجيش

ومن اعوان محمد على في المسائل المالية والنجارية بوغوص بك الارمني المتوفى سنة ١٨٤٤ وقد ترجمناه في الجزء الاول من تراجم مناهير الشرق الطبعة الثانية ٥\_ الاصلاحات الصناعية

اما الاصلاحات الصناعية فكثيرة ولكن لم يبق منها الى الآن الا آثار بالية مع ما توخاه رحمه الله من انشاء المعامل واستجلاب الصناع من اقطار اوروبا فانه انشأ في هذا القطر معامل عديدة لمعالجة القطن والنيلة واصطناع الطرابيش التونسية والورق والغزل وانواع الاقشة من الحرير والكتان والقطن والصوف في سائر جهات القطر ومعامل الاسلحة على انواعها وغيرها . اما سبب حبوط معظم تلك المعامل فعائد الى عدم وجود معادن الفحم الحجري في القطر المصري

## ٦\_ الاصلاحات الصحة

راى ذلك الرجل العظيم ان البلاد في احتياج كلي لهمذه الاصلاحات لانتشار التدجيل والتطبيب بالكتابة والحجابة وماشا كل فاستقدم احد مشاهير الاطباء الفرنساويين واسمه الدكتور كلوت (ثم صاركلوت بك) واليه ينسب شارع كلوت بك في القاهرة . فأنشأ المدارس العابية والمستشفيات وفي مقدمها المدرسة الطبية في قصر العيني (وكان هذا القصر قبلاً مسكناً لابراهيم بك الكبير من امراء المهاليك) يدرس فيها الطب والجراحة ومدرسة اخرى في فن القوابل ومستشفى كبيراً في ابى زعبل (قرب المطرية) وانشأ مجلساً صحياً ومدرسة بيطرية ورتب مستشفيات واطباء للعساكر واخرى للاهالي وعين اطباء لمراقبة الاحوال الصحية في المديريات وكان معوله في تلك الاصلاحات على الدكتور كلوت بك

وهو فرنساوي الاصل واسمه الاصلي انطون برطاءي كلوت ولد في غربنوبل بفرنسا سنة ١٧٩٣م من ابوين فقيرين وربي في شظف من العيش وضبق ذات اليد وكان على صغره ولعاً بتشريح الحشرات ودرس طبائعها . وتوفي والده سنة ١٨١١م بعد ان نزح الى برينون وكان له صديق اسمه الدكتور سابيه فلما عاين ما في الغلام من المواهب على حاله من الفقر جعله مساعداً له يرافقه في اسماله الطبية وتمرت في الجراحة وكان كلوت يطالع ذلك العلم بنفسه ساعات الفراغ حتى قرا كتاب الجراحة تأليف (لافه) ثم راى ان برينول لصغرها لاتفي بما تجمح اليه نفسه ولا تروي مطامعة

فنزح الى مرسيليا رغم ارادة والدنه التي كانت كثيرة النعلق بولدها هذا لانه كان وحيداً لها ولكنه اصر على عزمه وضغط على عواطفه طلباً للعلى وسعياً وراء العلم وهو لا يملك الا بعض الدريهمات وشيئاً من النباب على انه لم يلاق في مرسيليا الا الخيبة فحدثته نفسه ان يسافر في سفينة جراحاً لبحارتها ويتحمل مشاق الاسفار واخطارها سدًّا لعوزه وهو في الناسعة عشرة من سنه فام يقبله ربانها وكان ذلك لحسن حظ المترجم لان السفينة غرقت في ذلك السفر



ش ٦٢: كاون بك مؤسس الاصلاحات الطبية بمصر فاضطره العوز لتعاطيمهنة الحلاقة فصار يختلف الىحلاق يعالج بالفصدو الجراحة الصغرى . ثم عاد الى بلده و دخل المستشفى بعد عناء وتكرار الالتماس واكب على الدرس والمطالعة حتى نبغ بين اقرائه وفي سنة ١٨٢٠ نال شهادة الدكتورية . فعاد الى

مرسيليا وعين طبيباً ثانياً بمستشفى الصدقة ومستشاراً جراحياً بمستشفى الايتام فنم به بعض ذوي الحسد فأقيل من منصبه ولكنه لم يسع في الانتقام بل تضاعفت همته في العمل وفي سنة ١٨٢٥ اجتمع به الموسيو تورنو وكان تاجراً فرنساوياً من نزالة مصر بعث به المغفور له محمد علي باشا لاختيار من يليق بمنصب طبيب لجيشه فحبب اليه المسير الى مصر في ذلك المنصب فقدم عن طبب خاطر فراى امامه باباً واسعاً للعمل لما علمت من حاجة البلاد الى الاصلاح الطبي فاخذ يعمل ليه ونهاره مفكراً في الوسائل المؤدية الى المراد . وكان محمد علي باشا بركن اليه ويشق برايه وبجيب مطاليبه فاسس اولاً مجلساً صحياً ليستعين باعضائه على الاجراء والتنفيذ وبث الوصايا الصحية فرتبه على مثال المجالس الصحية الفرنساوية ولا على المنظم العسكري انشأ المستشفيات العسكرية ومصلحة الصححة البحرية . ولا يخفى ان المستشفيات تحتاج الى عملة مرث الاطباء والتومر جية وغيرهم ولم يكن في مصر شيء من ذلك فاضطر ان يعلم كلاً من هؤلاء واجباته من التطبيب وملاحظة المرضي وغير ذلك . واشهر المستشفيات التي بنيت بناء واجباته من التطبيب وملاحظة المرضي وغير ذلك . واشهر المستشفيات التي بنيت بناء على اشارته مستشفى ابي زعبل وانشأ في المستشفى بستاناً للنبات

وفي نحو ١٨٢٦ م أسس المدرسة الطبية في تلك القربة ايضاً اراد بذلك ان لا يقتصر الطب على الجيش بل يتعلمه ابناء البلاد حتى يفيدوا ابناء جلدتهم بتطبيبهم وتعليمهم وكان في السنبن الاولى من تأسيس هذه المدرسة هو وحده يلتى الدروس بواسطة المترجين تسهيلاً لفهمها فترجمت كتب عديدة اذ ذاك وفي جملتها قاموس نستين الطبي وغيره من كتب الطب والجراحة والعلوم الطبيعية . ومما كان عقبة في طريق التشريح العملي ان تشريح جثث الموتى كان امراً منكراً في عيون المسارقة فبذل كلوت جهده حتى ابيح له التشريح سراً على ان ذلك لم ينجه من غضب الاهالي علية حتى ان احدهم جاءه يريد قتله خلسة بخنجر ولكنه لم يفز

وفي سنة ١٨٣٢ سار الدكتوركلوت بك في ١٢ تلميذاً من تلاميذ مدرسته هذه لامتحانهم في باريس فامتحنتهم الجمعية الطبية العلمية فحازوا استحسانها واظهرواكل نجابة وذكاء وبراعة . وهاك اساء هؤلاء النلاميذ :

> حسين الهبهاوي عيسوي النحراوي مصطفى السبكي محمد الشباسي

احمد الرشيدي حسن الرشيدي محمد منصور ابراهيم النبراوي محمد علي البقلي احمد بخيت محمد السكري « الشافعي

وقد كان نجاح هؤلاء المصريين في امتحانهم موجباً لسرور استاذهم كلوت بك سروراً زائداً لابهم سيكونون له عونا في نشر الفوائد الطبية والوصايا الصحية في هذه الديار وقد نبغ منهم غير واحد بالتأليف والنطبيب والجراحة وغيرها وترجمنا بعضهم في الهلال او مشاهير الشرق



ش ٦٣: محمد علي باشا البقلي الجراح الشهير احد تلامذة الارسالية

وفي سنة ١٨٣٧ نقلت المدرسة الطبية من ابي زعبل الى القاهرة وهي المعروفة عدرسة قصر العيني . ثم انشأ فيها فرعاً لدرس فن القبالة يتعلمها النساء لأن عوائد المشارقة لا تسمح بولادة النساء على ابدي اطباء من الرجال وانشأ لهن مستشنى خاصا بهن وكان لهذه الخدمة فائدة عظمى خصوصاً لان النساء لمبالغتهن في التحجب لايؤذن للطبيب بمساعدتهن في الولادة ولا السكشف عليهن في تشخيص بعض الامراض فكم كان يموت منهن لتقص المعالجة

## ٧ \_ الاصلاحات العلمية

اما الاصلاحات العامية فلا تقلُّ اهمية عما تقدم لانه الف مجلساً للمعارف العمومية قصد به تعليم خدمة الحسكومة الملسكيين والجهاديين ما يؤهلهم للقيام بمهام اعمالهم وفتح مدارس كثيرة لتعليم الشبان من اهل البلاد وبعث بعضاً منهم الى اوربا لاتقان الدروس على مثال الارساليات العامية بعد ذلك ، وبلغ عدد التلامذة الذين ارسلوا الى اوربا في زمن محمد على ٣١٩ تاميذاً انفق عليهم ٢٧٤٠٠٠ جنيه

وكان غرضه من الارساليات على الغالب تخريج شبان في الفنون العسكرية والاقتصاد والميكانيكيات والطب والتعدين والترجمة . وقد نشرنا اسهاء تلامذة احدى الارسالية ومواطنهم والغرض من تعليمهم في السنة ١٥ من الهلال (صحيفة ٢٢٠)



ش ٦٤ : مختار بك اول اظر للمعارف عصر

وكانت المدارس المصرية في اول امرها تابعة للمسكرية فاغتم رجوع جماعة من طلبة احدى الإرساليات من اوربا سنة ١٨٣٦ وانشأ مجلساً خاصا بالمدارس ماه ديوان المدارس برئاسة مختاربك احد الطلبة القادمين من اوربا وهاك اسماء اعضاء ذلك المجلس

كلوت بك بيومي افندي بيومي افندي بيومي افندي اورين بك (والديمقوب باشا ارتين) لامبر هكيكيان بك وارين بك دوزول (سكرتير)

فترى ان بعض هؤلاء الاعضاء من ابناء المصربين والارمن بمر تخرجوا في مدرسة باريس والبعض الآخر من الفرنساويين ، فلا غرو اذا ساروا في النعليم على طرق فرنساوية ونشطوا اللغة الفرنساوية ، وكان من جملة ما حملوه معهم من اوربا او تولد فيهم بعد الاطلاع على تواريخ الامم ان ينشئوا في مصردولة اسلامية عربية تقابل الدولة الاسلامية التركية وكانت الحرب قائمة بينهما في الشام وما وراءها

فلما تألف ديوان المدارس وتحقق اعضاؤه حاجة الجيش الى ضباط لم يروا مندوحة عن الاستعانة بالوطنيين فاستأذنوا محمد على في الاكثار من المصربين في المدارس وكانوا الى ذلك الحين لم يدخلوا منهمالا عدداً قليلاً فاذن لهم و فانشأوا مدارس ابتدائية وثانوية في انحاء القطر المصري على نمط المدارس الفرنساوية وهذه العلوم التي كانوا يعلمونها فها:

القرآن مباديء الحساب الخط (التاريخ الخط د البخة العربية د الجغرافيا د البركية الرسم د الفرنساوية الرسم د الفرنساوية

ونظراً لنغلب العنصر العربي في هذه المدارس جعلوا التعليم كله في اللغة العربية واستقدموا لها الاساتذة في باديء الراي من تلامذة الازهر لتعليم القرآن واللغة واستعانوا بانتقاعدين من ضباط الجيش القديم المنخرجين في اوربا لتعليم مباديء العلوم ثم نشأت طائفة من الاساتذة المبرزين في العلم ـ على ان روح الازهر ظات سائدة عليها كلها مدة طويلة

ولم تمض بضع سنوات حتى اصبحت المدارس النابعة للديوان المذكور سبعين مدرسة منها ١٦ مدرسة كبرى وهي :

| 374/ | سنة | تأسست | ة الموسيقي العسكرية       | ىدرس |
|------|-----|-------|---------------------------|------|
| 1440 | >   | >     | مة الخربية في قصر العيني  | لمدر |
| 1474 | >   | >     | ة الطب والصيدلة           | بدرس |
| 1771 | >   | >     | الكيمياء العملية          | >    |
| 1441 | >   | >     | الشاة                     | >    |
| 1441 | >   | >     | الفرسان                   | >    |
| 1441 | >   | 3     | الطبحية                   | >    |
| 1441 | >   | >     | البحرية                   | >    |
| 1441 | >   | >     | طب الحيوان                | >    |
| ١٨٣٤ | >   | >     | الثعدين                   | >    |
| 341  | >   | >     | المندسة                   | >    |
| 1444 | >   | >     | الزراعة                   | >    |
| 1144 | >   | >     | الولادة                   | >    |
| 1447 | >   | >     | الادارة الملكية والحسابات | >    |
| 1444 | >   | >     | الالسن والترجمة           | >    |
| 1149 | >   | >     | الصنائع والقنون           | >    |



ش ٦: رفاعة بك اول ناظر لمدرسة الالسن والترجمة

وبلغ عدد التلامذة في المدارس كلها نحو ٥٠٠ و تلميذ تنفق الحكومة على تعليمهم ولبسهم وطعامهم وسكنهم والسبب في مكابدتها الانفاق عليهم ان معظمهم في الاصل من غلمات المهاليك فهم ملك الحكومة وهي بالطبع مكلفة باعالتهم فلما استكثرت الحكومة من التلامذة الوطنيين عاملتهم تلك المعاملة فجعات تعاهبهم مجاناً . ولم يكن لها بدي من ذلك لانهم كانوا بدخلون تلك المدارس رغم ارادتهم وهم يكرهون التعليم فيها كهاكانوا يكرهون الجندية . وظل ذلك شأن التعليم بمصر الى آخر ايام عمد علي سنة ١٨٤٨

## الدرسة المرية في باريس

ولما افضت ولاية مصر الى ابنه ابراهيم توقع الناس تغييراً في النعليم لانه كان قد اعد اصلاحاً مها على اثر وحلته في اوربا ، ولكن الاجل عاجله قبل مباشرة العمل وكان ديوان المدارس قد نظر منذ تأسيسه سنة ١٨٣٦ في النعليم العالي وقرر عجز مصر عن القيام به لسبين : الاول خلوها من اسانذة قادرين على تدريس العلوم العالية والثاني خلو اللغة العربية من الكتب اللازمة لهذه العلوم — ولهذين السبين قررت الحكومة الاستمرار على ارسال التلامذة الى اوربا للتخرج بالعلوم العالية . ولكنها اسبحت لا ترسل غير النجباء المتخرجين من المدارس الكبرى ، ولم يكن ولكنها اسبحت لا ترسل غير النجباء المتخرجين من المدارس الكبرى ، ولم يكن لمنه الناية مدرسة مصرية في باريس بديرها رجل مصري اسمه اسطفان بك معه لهذه الغاية مدرسة مصرية في باريس بديرها رجل مصري اسمه اسطفان بك معه وكيل ارمني اسمه خليل افندي جراكيان ، واما الاسانذة فعينتهم نظارة الحربية الفرنساوية من ضباط جندها

فارسات الحكومة المصرية الى هذه المدرسة نحو اربعين طالباً فيهم جاعة من امراء العائلة الخديوية وفي جلنهم البرنسان حلم وحسين ابناء محمد على والبرنسان احمد واسماعيل (الخديوي) ابناء ابراهيم واتفق ان ابراهيم باشا من بتلك المدرسة في اثناء سياحته باوربا ومعه سكرتيره نوبار باشا فاعجب بنجاحها من حيث التعليم ولكنه انتقد تقصيرها في التربية لان الثلامذة كانوا يرسلون اليها وهم في حدود الشباب فارتأى ان يأتوها وهم صفار بين الثامنة والتاسعة من العمر ليتعلموا ويتثقفوا معاً وعزم انه حالما يرجع الى مصر يأمر رجاله جميعاً بارسال اولادهم الى هذه المدرسة وهم احداث . ولكن المنية عاجلته والثورة الفرنساوية آلت الى اقفال المدرسة سنة ١٨٤٨

#### الطيمة الاملية

وانشأ محمد على المطبعة الاهلية في بولاق على افاض مطبعة اتى بها بونابرت معه لما اتى لفتح مصر كما تقدم فلما خرجوا منها سنة ١٨٠١ اهمات تلك المطبعة ولم ياتفت احد البها حتى تولى عرش الحكومة المصرية سنة ١٨٠٥ المفور له محمد على باشا مؤسس العائلة الحديوية وعمل على اصلاح هذا القطر وكان في جملة مساعيه العلمية احياء هذه المطبعة وتجديدها. فاستحضر لها العدد والحروف واستخدم العمال من اوربا وسوريا فاداروها واصطنعوا حروفاً جديدة تشبه حروفها الاصلية من وجه وشختلف عنها من وجه آخر وهي قاعدة حروف بولاق المشهورة وقد طبعت بها كتب جمة طبية وتاريخية ودينية ما لا يحصى ولا يعد، وفي شهرة مطبعة بولاق ما يغني عن تعداد فضائلها

واما الذي اصطنع قاعدة تلك الحروف فجماعة من عمالها يومئذ لم نطلع الاعلى اسم واحد منهم وهو الياس مسابكي من أهل دمشق الشام . وكان في جملة حروف بولاق قاعدة فارسية جميلة أهملت الان

وامر بترجمة كثير من الكتب المفيدة في التركية والعربية والفارسية وانشأ الجريدة المصرية الرسمية( الوقائع المصرية ) وديوان المهندسخانة وغير ذلك

## صفاته ومنافب

كان محمد على متوسط القامة عالى الجبهة اصلعها بارز القوس الحاجبي اسود العينين غايرهما صغير الفم باسمهُ كبير الانف متناسب الملاح مع هيبة ووداعة . أبيض اللحية كثيفها مع استدارة وسعة . جيل اليدين منتصب القامة جيل الهيئة ثابت الخطوات منتظمها سريع الحركة . اذا مشى يجعل يديه متصالبتين وراء ظهر ، غالباً وعلى الخصوص اذ مشى في داره مفكراً في امر وكذلك كان يفعل بونا برت . وقايا كان يفاخر باللباس فكان لباسه غالباً على زي المهاليك يلبس العهامة او الطربوش . وا بدل اللباس العسكري في أواخر ايامه بلباس واسع يسيط لا يمتاز به عن بعض انباعه

وكان يكره النفاخر بالحاشية فلم يكن على بابه الا رجل واحد يخفره. واذا استوى في مجلسه لايتقلد السلاح بل يجلس وفي بده حقة العطوس والمسبحة يتلاهى بها وكان يحب العاب البليارد والداما ولا يأنف من مجالسة صغار الضباط. واما جلسائه العاديون فالقناصل وكبار السياح وكانوا يحبونه ويحترمونه ويلقبونه بمبيد الماليك او مصلح الديار

المصرية . وكان سلم القلب مع دهاء وسياسة سريع التأثر لا يعرف الكظم فكثيراً ماكان ينقاد بدسائس المفسدين . وكان كريم النفس سيخي العطاء وفي بعض الاحوال مسرفاً . وكان يتفاخر بعصاميته ويرتاح للتكام عن سابق حياته . وكان محبا للاطلاع ولا سيا على الاخبار السياسية وكان مجل الجرائد ويعتقد تأثيرها في الهبئة الاجماعية فكانوا يترجمونها له فيطالعها بممن



ش ٦٦ : محمد علي باشا بالطربوش

اما هواجسه السياسية فكانت تقلق راحته فلا ينام الا يسيراً وقلها يرتاح في نومه ولا ينفك منقلباً من جاب الى آخر فكان يجعل عند فراشه اثنين من خدمته يتناوبان اليقظة لتغطيته اذا انكشف عند الغطاء من النقلب . ويقال ان من جملة دواعي ارقه الشهقة المرتجفة إلتي كانت تقردد اليه كثيراً وكان قد أصيب بها في حملته على الوهابيين على أثر رعب شديد . على ان ذلك الارق لم يكن ليضعف شيئاً من سرعة حركته فكان يستيقظ نحو الساعة الرابعة من الصباح ويقضي نهاره في المشاغل المختلفة بين مفاوضة مع ذوي شوراه او مراقبة استعراضات العساكر او استطلاع امور اخرى تتعلق بحصالح الامة . وكان بارعاً في الحساب بغير تعلم لانه شرع بتعلم القراءة والكتابة وهو في الخامسة والاربعين من عمره . ويقال انه ابتدأ يتعلم احرف الهجاء على احد خدمة حريمه والدكتابة على احد المشائخ وهذا مما يزيده شرفاً وغراً ويبرهن على مافطرعليه

من قوة الادراك والحذاقة والمقدرة على المهام السياسية . وكان صارم المعاملة مع لين ورقة وحسن اسلوب . وكان مقسكاً بالاسلام مع احترام النعاليم الاخرى ولاسيا النعاليم المسيحية فكان يقرب اصحابها منه ويعهد اليهم اهم اعماله

ويقال أنه كان بالأجال أباً حنوناً لرعينه وصديناً مخلصاً و نصير مسعفاً لذوي قرباه اباً حقيقياً ولاولاده ولذلك تراه بعد ان اصيب بفقد اكثرهم غلب عليه الحزن حتى اثر في صحته تأثيراً رافقه الى اللحد، اما حبه للرعية فلا يحتاج الى دليل فهنه الدبار المصرية عموماً أذا قصرت السنة اهلها عن تعداد ما ثره بنطق جادها بحزيد فضله هذه الذع والجسور والبنايات والشوارع والجناين. هذه المطابع والمدارس هذه النظامات الجهادية والملكية والقضائية هذه الزراعة والفلاحة هذه شبه جزيرة العرب تردد مالاقته من مجدته . وقد كان موضع احترام رعيته وذويه حتى الاجانب البعيدين منه وطناً وديناً ومشرباً وكثيرا ما تقربوا اليه بالنياشين والهدايا اقراراً بفضله على العالم عموما بتم بهد سبل التجارة بين أوربا والهند على الخصوص



# ابراهيم باشا بن محمد علي ولد سنة ١٢٠٤ ه ونولي ونوفي سنة ١٢٦٥ ه



ش٧٧ : ابراهيم باشا فياواخرايامه

هو نجل محد على باشا وقد تقدم في سيرة ابيه معظم سيرة حياته لاتهما عملا معا في مصر وكان ابراهيم ساعد ابيه الايمن في فتوحه وسائر اعماله العسكرية ، ولد في قواله عام ١٧٠٤ هو مال مر صغر سنه للاعال الحربية وفيه مواهب اعاظم القواد يشهد بذلك ما اتاه من الاعهال العظمى في مصر والشام والمورة والسودان وغيرها مما فصلناه في ترجة ابيه وكان يعرف الفارسية والتركية والعربية وله اطلاع واسع في تاريخ البلاد الشرقية تولى الامارة المصرية بعد تنازل ابيه عام ١٧٦٥ فسار على خطواته سيراً حسناً وان كان في الحقيقة يختلف عنه يمواهبه الاسلية فقد كان ابراهيم صارم المعاملة صعب المراس شديد الوطأة كما يغلب ان يكون وجال العسكرية ، وكان ابوه لين العربكة حسن السياسة فا دهاه وحكمة ، ولم يبق حكم ابراهيم الا ١١ شهراً وتوفي قبل والده

وكان ربع القامه عمليَّه الجسم قوي البنية مستطيل الوجه والانف اشقر الشعر في وجهه اثر الجدريوكان كثير اليقظة قليل النوم . وكان قش خاتمه « سلام على ابراهيم »

عباس باشا الاول له سنة ۱۲۲۸ ه وتولی سنة ۱۲۲۰ ه وتونی سنة ۱۲۷۰ ه



ش١٨٨ : عباس باشا الاول

هو عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد علي باشا ولد عام ١٢٢٨ هـ او ١٨١٣ م وربي احسن تربية وكان محباً لركوب الخيل فرافق عمه ابراهيم باشا في حملته الى الديار الشامية وشهد اكثر الوقائع الحربية وفي سنة ١٢٦٥ هـ تولى زمام الاحكام على الديار المصرية بعد وفاة عمه ابراهيم وكان على جانب من العلم والمعرفة لان المرحوم جده كان يجبه كثيرًا فاعتنى بتعليمه في مدرسة الخانكاه

ومن مشروعاته المهمة الشروع في انشاء الخط الحديدي بين مصر والاسكندرية وتأسيس المدارس الحربية في العباسية ومد الخطوط التلفرافية لتسهيل سبل التجارة وغير ذلك

وكان له غلام يدعى البرنس ابراهيم الهامي كان على جانب عظيم من الجال والذكاء واللطف والمعرفة والعلم زارالاستانة سنة ١٢٧٠ه وتشرف بمقابلة السلطان عبد الجبيد فاحبه وزوجه بابنته وغمره بنعمه . فرجع الى مصرحامداً شاكراً والمرحومالهامي باشا هو والد ذات العفاف والعصمة حرم المغفور له توفيق باشا الخديوي السابق ووالدة مولانا الخديوي الحالى

وعباس باشا هو الذي وضع الحجر الاول لسجد السيدة زينب بيده وقد كان لذلك احتفال عظيم حضره كثير من الاعيان ورجال الدولة وذبحت فيه الذبامح وفرقت الصدقات على الفقراء كميات كبيرة

وفي ايامه كانت بين الدولة العلية والروسيبن حروب فبعث لنجدة الدولة حملة كبيرة سارت عن طريق بولاق في البحر وسار هو بنفسه لوداعها هناك وقبل ركوبها النيل نهض لوداعها فألتى في الجمهور خطاباً بليغاً منشطاً

وتوفى عباس باشا في شوالسنة ١٢٧٠ أو يوليو سنة ١٨٥٤ م في قصره بمدينة بنها العسل ثم نقل ودفن في مدفن العائلة الخديوية في القاهرة

## سعيد باشا

## ولد سنة ١٢٣٧ ﻫ وتولى سنة ١٢٧٠ ﻫ وتوفي سنة ١٢٧٩ ﻫ

هو ابن محمد على باشا ولد في الاسكندرية عام ١٧٢٧ ه (١٨٢٢ م) وكان عباً للعلم بارعاً فيه وعلى الخصوص في اللغات الشرقية والعلوم الرياضية وسلك الابحر والرسم وكان يتكلم الفرنساوية جيداً ، تولى زمام الاحكام عام ١٧٧٠ ه او ١٨٥٤ م بعد وفاة عباس باشا ابن اخيه وكان مؤثراً للعدل والفضيلة مهما بالاصلاح الاداري ، ومن اعماله المبرورة المام الخطوط الحديدية والتلفرافية بين اسكندرية ومصر والشروع في مد غيرها وتنظيم لوائح الاطيان واسترجاعها من المتعهدين الى اربابها ، وقد عدل الضرائب فيما عادلة ورفع كثيراً من الضرائب التي كان يتظام منها الرعايا ونزح ترعة المحمودية وفي ايامه تمت معاهدة ترعة السويس وقد نشطها تنشيطا كبيراً واقام على طرفها الشمالي مدينة حديثة دعيت باسمه وهي بورث سعيد وغرس الاشجار في طريق المنشدة

وفي السنة الثانية من توليه على مصر وضع الحبر الاول لاساس القلعة السعيدية عند راس الدانا فيما بين القناطر الخيرية تداعت اركانها الآن وقد عثر نا على قطعة فضية مستديرة قطرها قيراطان ونصف على احد وجهيها رسم النيل عند تفرعه والقناطر الخيرية يليها على الجانبين برجا القناطر وبينهما عند راس الدلتا القلعة السعيدية وكل ذلك

في اجمل مايكون من الرسم. وعلى الوجه الآخر كنابة تركية نفيد « ان المعفور له سعيد باشا بن محمد على باشا المشهور قد وضع اساس القلعة السعيدية وما يلبها من الاستحكامات بيده في يوم الاحد ٢٣ جمادى الاخرة عام ١٢٧١ ه لاجل حماية الديار المصرية ، هذا نصها التركي

« قواله لى مشهور محمد على صلبندن بيك ايكيبوز اوتوزيدى سنه هجريه سنده اسكندريه ده دنيايه كلوب يتمش سنه سي شوال المكر منده خطه جسيمه مصره حكمي جاري اولان محمد سعيد محافظه ام دنيا ايجون اشبو استحكامات قوبه يه بيك ايكيبوز يتمش بر سنه سي جهادي الثانينك يكرمي اوجنجي دوشنبه كوني ومولودينك اوثوز درنجي سنه سي كندى يديله وضع اساس ايتمشدر »



ش ۹۹ : سعيد باشا

وفي ايامه ثارت مديرية الفيوم على الحكومة فبعث البها والحمد الثورة فهدات الاحوال . ولما اختتن نجله طوسون اطلق كل من كان في السجون من المجرمين حتى

القاتلين . وفي ايا له اعطيت بلاد السودان بعض الامتيازات وتولى عليها البرنس حليم باشا حكمداراً . وفي عام ١٢٧٦ هـ او ١٨٥٩ م توجه لزيارة سوريا فحكث في بيروت ثلاثة ايام ونزل ضيفاً كريما على وجهاء المدينة وكان في اثناء مروره في الطرقات ينثر الذهب على الماس

و في عام ١٢٧٨ هـ او ١٨٦١ م تو في المنفور له السلطان عبد الحجيد وتولى السلطان عبد المحريد . وفي يوم العبت ٢٦ رجب عام ١٢٧٩ هـ او ١٧ يناير ١٨٦٣ م تو في سعيد بإشا في الاسكندرية ودفن فيها

اسهاعیل باشا رلد سنة ۱۸۳۰ وتولی سنة ۱۸۹۳ وخلم - نهٔ ۱۸۷۹ وتونی سنة ۱۸۹۰



ش ٧٠ : أساعيل باشا

( ترجمة حاله ) هو اسماعيل باشا بن ابراهيم باشا بن محمد على باشا الكبير . وكان لوالده ثلاثة اولاد ذكور اكبرهم البرنس احمد ( ولد عام ١٨٢٥ ) ثم البرنس احمد من ( ولد عام ١٨٣٠ ) وكان البرنس احمد من نوابغ الزمان ذكاء و فطنة كثير الشبه بوالده شكلاً واخلاقاً ولكنه ثوفي في اثمن سنى حياته ببن الشباب والكهولة فاصبح صاحب الترجمة كبير ابناء ابراهيم

وربي اسماعيل باشا في حجر والده وتعلم وتنقف مجياطة جده لان جده رحمه الله كان قد انشأ لا ولاده الصغار واولاد اولاده الكبار مدرسة خصوصية في القدر العالي فها نخبة من مهرة الاساندة فناقي صاحب الترجمة فيها مباديء العلوم واللغات العربية والنركية والفارسية وندراً يسيراً من الرياضيات والطبيعيات . فلما بلغ السادسة عشرة من عمره بعث به جده مع ولديه المرحومين الرئسين حايم باشا وحسين بك والمرحوم الابراس احمد باشا مع ارسالية فيها نخبة من شبان مصر الاذكاء الى مدرسة باريس يتولى رئاستهم وجيه ارمني اسمه اصطفان بك . فقضوا في تلك المدرسة بضع سنوات تلقوا بها العلوم العالية ثم عادوا الى مصر الاحسين بك فان المنية ادركته هناك . ومن العلوم التي تلقاها اسماعيل اللغة الفرنساوية والطبيعيات والرياضيات وخصوصاً المندسة وعلى الاخص فن التخطيط والرسم . وهذا هو سبب شغفه بعد ذلك بتنظيم الشوارع وزخرفة البناء

ولما عادت الارسالية كان عباس باشا الاول واليا على مصر فمك اسماعيل معه على صفاء ومودة حتى وقع بين عباس باشا وسعيه باشا نفور مبني على اختلاف في اقتسام النزكة وانحازسائرا فراد العائلة الحديوية الى سعيد وفي جملهم اسماعيل ، فساروا كافة الى الاستانة ورفعوا دعواهم الى جلالة السلطان فعدرت الارادة الشاهائية بأنفاذ الرحوم فؤاد باشا الصدر الاعظم وكان يومئذ فؤاد افددي وجودت أفدى وهو جودت باشا المؤلف الشهبر الى مصر ، فاتيا وسوايا الحلاف وتصالح افراد هذه المائلة الكرعة فعادوا الى مصر الا امهاعيل فانه بتي في الاستانة وتعين عضوا في مجلس احكام الدولة العلية

وفي سنة ١٨٥٤ توفي عباس باشا الاول وتولى عمه سعيد باشا فعاد صاحب الترجمة الى مصر فولاه عمد المشار اليه رئاسة مجلس الاحكام فاهتم بشأنه اعظم اهتمام ونظمه على مثال مجلس احكام الدولة العابة

وفي عام ١٨٦٣ تُوفي المفقور له سعيد باشا فافضت ولاية مصر الى اساعيل باشا

وهو خامس ولاتها من السلالة المحمدية العلوية فاخذ منذ تبوئه الاحكام في رفع شان هذه الديار واعادة رونقها الذي كان لها في عهد محمد على باشا فاطاق يده في النفقة لتنظيم الشوارع وتشييد الابنية وانشاء المشروعات النافعة على انواعها بما سيأتي تفصيله غير مبال بما قد يجر اليه ذلك من الضيق

وكانت ولاية مصر تنتقل في الاسرة الخديوية الى من يختاره جلالة السلطات الاعظم بقطع النظر عن علاقته بالوالي السابق . وكان ولاة مصر يلقبون بالعزز او الوالي او الباشا واذا لقبوا احيانا بالخديوي فائما يكون ذلك على سبيل التجمل والتفخيم اما اسماعيل باشا فهو اول من نال رتبة الخديوية ولقب الحديوي فاصبحت ولاية مصر ارثاً صريحاً في نسله ينتقل منه الى اكبر اولاده ومنه الى اكبر اولاده وهكذا على النعاقب وهاك اهم نصوص الفرمان المؤذن بذلك الصادر في ١٢ جهادى الاولى سنة المعاقق ٨ يوليو عام ١٨٧٧

### الفرمان الحديوى

ان كيفية ورائة الحكومة المصرية المقررة في فرماتنا الصادر ثاني ربيع الاخر عام ١٧٨٥ ه قد غيرت على وجه ان تنتقل الخديوية من متبوئي كرسيها الى بكر ابنائه ومن هذا الى بكر ابنائه ايضاً وها جراً علماً بان ذلك ادنى الى المصلحة واشد ملاءمة لاحوال البلاد المصرية . واختصاصاً لك بانعطافي الذي صرت له اه الا مجسن سعيك واستقامتك واجتهادك وامانتك واثباتاً لذلك اجعل قانون الوراثة لخديوية مصر ومتعلقاتها وما يتبعها من البلاد وقائمقامية سواكن ومصوع وثوابعها كما تقدم بيانه ، بحيث تكون الولاية لبكر ابنائك ثم لبكر ابنائه من بعده . فاذا لم يرزق من تولى الحديوية ولداً ذكراً كانت الولاية من بعده لا كبر اخوته او لاكبر بني اخيه الاكبر كما تقرر . ولا تكون هذه الوراثة لابناء البنات ، ولاجل تأبيد هذه الاحكام ينبغي ان تكون الوساية في حال كون الوارث قاصراً على الصورة الآثية وهي :

« اذا توفي الخديوي وكان كبير ولده قاصراً اي غير بالغ من العمر ثماني عشرة سنة يكون هذا القاصر بالحقيقية خديوياً بحق الوراثة فيصدر اليه فرماننا بوجه السرعة. واذا كان الخديوي المتوفى قد نظم قبل وفاته اللوياً للوصاية وعين كيفيتها وذوي ادارتها بصك مثبت يشهادة اثنين من رؤساء حكومته فاولئك الاوصياء يقبضون اذ ذاك على ازمة الاعمال عقب وفاة الخديوي ، ثم يتهون بذلك الى الباب العالي فيثبتهم في مناصبهم ولكن اذا توفي الخديوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فمجلس الوساية عند مناصبهم ولكن اذا توفي الخديوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فمجلس الوساية عند مناصبهم ولكن اذا توفي الخديوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فمجلس الوساية عند مناصبهم ولكن اذا توفي الخديوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فمجلس الوساية عند مناصبهم ولكن اذا توفي الخديوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فمجلس الوساية عند مناصبهم ولكن اذا توفي الخديوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فمجلس الوساية عند مناصبهم ولكن اذا توفي الخديوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فيجلس الوساية عند مناصبهم ولكن اذا توفي الخديوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فيجلس الوساية عند مناصبهم ولكن اذا توفي الخديوي بغير وصية وكان ابنه قاصراً فيجلس الوساية عند ولي القريد ولكن المناب العالم ولايد ولي المناب ولي المناب

ذلك يؤلف من متولي ادارة الداخلية والحربية والمالية والخارجية والحقائية وقائد العسكر ومفتش المديريات. فيجتمع هولاء الذوات وينتخبون للخديوي وصياً باجهاع الرأي او باغلبيته فاذا تساوت الاراء لاثنين من المنتخبين كانت الوصاية لارفعها رتبة باعتبار الترتيب السابق من الداخلية فما بعدها. ويشكل مجلس الوصاية من الباقين فيباشرون جميعاً امور الخديوية ويعرضون ذلك لسلطنتنا السنيسة ليصدق عليه بالفرمان الشريف. وكما انه لا يجوز تبديل الوصي وتغيير هيئة الوصايا قبل انتهاء مدتها في الصورة الاولى اي فيها اذا كان تنظيمها مجكم وصية الخديوي المتوفى فكذلك لا تغير في الصورة الثانية . واما اذا توفي الوصي او احد اعضاء مجلس الوصاية في خلال تغير في الصورة الثانية . واما اذا توفي الوصي او احد اعضاء مجلس الوصاية في خلال ويمجرد بلوغ الخديوي القاصر ثماني عشرة سنة يكون راشداً فيباشر ادارة امور ويمجرد بلوغ الخديوي القاصر ثماني عشرة سنة يكون راشداً فيباشر ادارة امور الدينا واقتضته ارادتنا السلطانية

«ولما كان ترايد عمارة الحديوية المصرية وسعادة حالها ورفاهة سكانها من أهم الامور لدينا وكانت ادارة المملسكة المالية ومنافعها المادية المنوقف عليها تكامل وسائل الراحة وتوفي أسباب السعادة عائدة على الحسكومة المصرية راينا الن نذكر كيفية تعديل الامتيازات الممنوحة سابقاً للحكومة المصرية ولالمتيازات الممنوحة سابقاً للحكومة المصرية وذلك أنه لما كانت ادارة المملكة الملكية والمالية بجميع فروعها واحوالها ومنافعها عائدة بالحصر على الحكومة ومتعلقة بها وكان من المعلوم ان ادارة اي مملكة وحسن انتظامها وترايد عمرانها وسعادة سكانها مها لايتم الا بالتوفيق والتطبيق بين الادارة العمومية والاحوال والموقع وامزجة السكان وطبائعهم فقد منحناكم الرخصة المطلقة في وضع والاحوال والموقع وامزجة السكان وطبائعهم فقد منحناكم الرخصة المطلقة في وضع سوائح كانت من قبل الرعية اومن قبل الحكومة مع الاجانب، ولنوسيع نطاق الصناعة والحرف وتوفير اسباب التجارة منحناكم ايضاً الرخصة الثارة في عقد المساركات وتجديد والحرف وتوفير اسباب التجارة منحناكم ايضاً الرخصة الثارة في عقد المساركات وتجديد المقاولات مع مأموري الدول الاجنبية في امور الملكة الداخاية وغيرها على شرط ان لا يكون ذلك موجباً للاخلال بمعاهدات الدولة السياسية

د ولكون خديوي مصر حائزاً لحق النصرف المطلق في الامور المالية قد أعطبت له الرخصة في عقد الفروض من الخارج بغيراستئذان عند ما يجد لذلك لزوماً على شرط ان بكون القرض باسم الحكومة المصرية . وبما أن أمر المحافظة على المملكة وصيانها من الطوارق (وهو أهم الامور واحوجها إلى العناية) من اقدم الوظائف المحتصة

بحديوي مصر قد منحناه الاذن المطلق بتدارك اسباب المحافظة وتنسيبها على مقتضى ضرورات الزمان والحال وبتكثير او تقليل عدد العساكر المصرية الشاهائية حسب الميزوم بغير تقييد ولا تحديد . وابقينا كذلك لخديوي مصر امتيازه القديم بمنح الرتب العسكرية الى رتبة ميرالاي والملكية الى الرتبة الثانية على شرط ان تكوي السكوكات المضروبة في مصر باسمنا الشاهاني وتكون اعلام العساكر البرية والبحرية في القطر المصري كاعلام عساكرنا السلطانية بلا فرق او تمييز ولا مجوز لخديوي مصر ان ينشىء البوارج المدرعة بغير استئذان اما سائر السفن والبوارج ففي استطاعته ان ينشئها مى شاء > انتهى

وقد امتاز اسماعيل باشا عن سائر ولاة مصرقبله انه حبب سكني الديار المصرية الى الاجانب من جالية اوربا واميركا وغيرهما بما مهده من وسائل الراحة والطهأ نينة معالاخذ بناصرهم وتأييد مشاريعهم وتنشيطهم وتوسيع نطاق التجارة فتقاطروا اليها افواجاً واقاموا فيها على الرحب والسعة لما آندوه من الكسب الحسن والعيش السهل

وفي عام ١٨٦٩ احتفل اسماعيل باشابافتتاح ترعة السويس وكان قد بوشر بحفرها على عهد عمه سعيد باشا فخضرذلك الاحتفال ملوك اوربا او من يقوم مقامهم ، وكان له رنة بلغ صداها اربعة اقطار المسكونة لما اعده فيه اسماعيل من وسائل الزينة مما قد تقصر عنه هم الماوك العظام ، وفي جملة ذلك أنه بني الاوبرا الخديوية بالقاهرة لتكون مرسحاً يشاهد فيه ضيوفه صنوف النمثيل وكانت المدة غير كافية التشييد ذلك البناء فبذل الدرهم والدينار فلم تمض خسة اشهر حتى تم البناء وسائر ، معدات التمثيل على ما نشاهده الآن وهو من المراسع التي لامثيل لها الافي عواصم اوربا العظمى

## قناة السويس

وبجدر بنا في هذا المقام ان نأتي على تاريخ هذه القناة من اقدم ازمانها فنقول :

لا يخفى ان الفاصل بين البحرين الابيض والاحر برزخ السويس وما برج ملوك مصر من عهد الفراعنة يسعون في الوصل بينهما لتسهيل طرق التجارة بين الشرق والغرب ولم يكن الناس اكتشفوا راس الرجاء الصالح فكان برزح السويس فاصلاً بين الشرق والغرب فاهتم رجال السياسة من الملوك وغيرهم في الوصل بينهما بحيث تجري السفن من الواحد الى الآخر ولو بقناة صغيرة . ولكن القدماء كانوا يعتقدون ان البحر الاجراعلى من البحر الابيض المتوسط نخافوا اذا فتحوا ما يتهما ان تطوف الماء و تفرق

البلاد فوجهوا عنايتهم الى الوصل بين البحرين بطرق اخرى . ويقال بالاجمال ان مساعبهم كانت ترمي الى احدى ثلاث طرق وهي (١) الوصل بينهما بواسطة النيل والصحراء (٢) بواسطة ترعة مالحة – واليك خلاسة السعى في كل منهما :

#### ١ - الوصل بين البحرين بالنيل والصحراء

هذه اقدم طرق الايصال بينهما واول من شرع بها مه رع احد ملوك العائلة السادسة الفرعونية في القرن السابع والثلاثين من قبل الميلاد واتمه حنو من العائلة الحادية عشرة . وبعض المؤرخين يذهب الى ان بطليموس فيلاذاغوس هو اول من اوجد هذا الاتصال في القرن الثالث قبل الميلاد ولعل الصواب أنه اعاد بعد اهماله

وكان الاتصال المذكوريم بطريق الصحراء بين برئيس على البحر الاحمر وقفط على النيل بقرب قوص بمصر العايا . فكانت المنقولات تتحمل على الجمال او محوها من برئيس الى قفط ومن هناك تنقل على مراكب ثيلية الى البحر المتوسط عن طريق دمياط او رشيد . وما زالت هذه الطريق عظيمة الاهمية حتى اكتشفوا راس الرجاء الصالح جنوبي افريقيا سنة ١٤٩٧م فانحطت اهميها . ولما فتح خابج السوبس كادت تهمل بالكلية لكنها لاترال تستعمل في بعض الاحوال . وقد اصبح الاتصال الان بين القصير على البحر الاحمر وقنا على النيل عوضاً عن برئيس وقفط وقد يكون الى قفط ولا تستعمل الا اذا كان المقصود المواسلة بين البحر الاحمر ومصر العايا راساً

## ٢ --- الوصل بواسطة النيلفتظ

لابد قبل الكلام في ذلك من كلمة نةولها في تاريخ فروع النيل لانها الآن غير ماكانت عليه في عصر الفراعنة والبطالسة والرومان . فانيل الان يتقسم بقرب القاهرة الى فرعيه الكبرين فيسيران شمالاً يمر الشرقي منها بينها فيت غمر فسمنود فالنصورة وينتهي الى البحر المتوسط بالقرب من دمياط ، والغربي يمر بمنوف فكفر الزيات فدسوق الى ان يصب في ذلك البحر بالقرب من رشيد . وهذان الفرعان هما الفرعان الوحيدان النيل الآن وقلها يتقرع منهما غير الترع الاصطناعية

أما في الأزمنة الخالية فكانت لهما فروع اخرى كبيرة اكبرها متشعب من الفرع الشرقي ، وكيفية ذلك أن هذا الفرع بعد أن يصل الى قرب بنها يسير منه فرع غربي ينقسم الى عدة فروع تنتهي الى البحر المتوسط بثلاثة تصب عند بحيرتى المتراة والبرلس اهمها فرع كبير شرقي يقال له فرع بلوسيوم كان بخرج من الفرع الشرقي قرب بها

ويسير نحو الشمال الشرقي فيمر ببو باستس (تل بسطة) فالصالحية فدفنة الى أن يصب في البحر المتوسط بالقرب من بلوسيوم (طينة) شمالي الفرما . أما بحر القازم أو البحر الاحر فكان متصلاً بالبحيرة المرة الكبرى بمضيق صالح لسيرالسفن وكانت هذه البحيرة خليجاً يدعى خليج هيرويوليس نسبة الى مدينة كانت قائمة على مسافة قصيرة من راسه بالقرب من فيثوم (تل المسخوطة)

والوصل بين البحرين بواسطة النيل بتم بحفر ترعة موصلة بين النيل والبحر الاحمر اما البحر المتوسط فان النيل يصب فيه . واول من فكر في ذلك سيتي الاول من ملوك العائلة الناسعة عشرة فاراد ان يصل النيل بالبحيرة المرة بترعة . ويظن ارستوتل وسترابو وبلينيوس ان سيزوستريس (رعمسيس الثاني او الاكبر) هو اول من فعل ذلك في الجيل الرابع عشر قبل الميلاد . وربما كان ظنهم هذا مبنياً على ان هذا الملك هو الذي اسس مدينة فيثوم المتقدم ذكرها فرجحوا انه احتفر اليها ترعة من النيل لريها . وهذه الترعة توسل بين النيل وخليج هيروبوليس فيتم الاتصال المطلوب . اما المعول عليه بالاسناد الى المصادر الناريخية الوثيقة ان اول من اخرج ذلك الى حين الفعل انما هو الملك نخاوالثاني من العائلة السادسة والعشرين (سنة ١٦٠ ق م) فاحتفر اترعة تنشأ من فرع بلوسيوم عند بو باسبس بالقرب من الزقازيق وتسير فهايدعي الآن وادي القنال حتى هيروبوليس ويقال ان امتداد هذه الترعة كان ٢١ ميلاً من الامبال الرومانية (نحو ٧٥ ميلاً انكليزياً)

فلما استولى الفرس على مصر اتمها الملك داريوس (دارا) بن هستاسيس سنة ٢٠٥٠ ق م وكان المضيق بين هيروبوليس والبحر الاحركاد يمتلىء من الرواسب، فام بجرفه وتوسيعه وكان طوله نحو عشرة اميال ، ولا تزال آثاره باقية الى هذا العهد بالفرب من شالوف عند الطرف الجنوبي البحيرة الكبرى وترعة الاسماعيلية . . ويشاهد هناك بعض الاثار الفارسية الدالة على محة ذلك . وكان المعروف اذ ذاك ان البحر الاحراعلى من النيل كما نقدم فلم يجسر نحاو ولا داريوس على ايسال ترعتهما هذه الى الخليج تماماً خشية ان يختلط الماءان أو يطوف المالح على العذب . فتمت المواصلة أذ ذاك على هذه الصورة : تسير السفن من البحر المنوسط في فرع بلوسيوم الى بوباستس ومنها في تلك الترعة الى هروبوليس . ومن هذه كانوا يتقلون المحمولات الى مراكب البحر الاحر على الدواب أو غيرها فكانوا يقاسون في ذلك بعض المشقة . فلما تولى بطليموس فيلاذلفوس وجه اهمامه الى اصلاح ذلك الخللسنة ٢٨٥ ق م فاحتفر ترعة بطليموس فيلاذلفوس وجه اهمامه الى اصلاح ذلك الخللسنة ٢٨٥ ق م فاحتفر ترعة

وصلة بين هيروبوليس ورأس البحر الاحمر وترعة أخرى من هيروبوليس الىخليج هيروبوليس ووسع البضيق. فاصبح هناك ترعتان كلناهما متصلة بالبحر الاحمر واتخذ حواجز واحتياطات اخرى لمنع طغو المياه المالحة على العذبة بحيث يمكن السفن ان تمر الى الخليج والى البحر الاحمر مع توفي الطغيان. وابتنى عند مصب الخليج في البحر الاحمر مدينة دعاها ارسينوا جعلها محطة بحرية تنهي اليها المراكب القادمة عن طريق النيل وتقلع منها السائرة في البحر الاحمر

ثم اخذ ماء النيل يتحول عن فرع بلوسيوم شيئًا فشيئًا حتى جف ماؤه فبطلث ثلك النرعة . حتى اذا كان الاسلام وفتحت مصر على بد عمرو بن العاص امره الخليفة بانشاء ترعة يسهل نقل المؤن عليها الى الحجاز فاحتفر قناة دعاها خليج امير المؤمنين فابتدأ بها عند مصرالقديمة حيث يبتدئ خليج مصر اليوم فساريها في ظاهر الفسطاط حتى القاهرة ومنها الى الطرية ومنها الى بوباستس حيث تبتدىء الترعة القديمة ومن بوباستس الى البحر الاحر. ومازالت تسير السفن في خليج اميرالمؤمنين الى ايام الخليفة المنصور فامر بردمه متماً لامداد العلوبين الذين ثاروا في المدينة . وما زال مردوماً الى الان . ويقال ان الحاكم بامر الله الفاطمي امر بحفره سنة ١٠٠٠ للميلاد لنسير فيه السفن الصغيرة ثم اهمل فطمرته الرمال . وظل من آثاره الى عهد غير بعيد الخليج الذي كان يقطع القاهرة من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي وهو المعروف بخليج مصر . كان ينشأ من فم الخليج عند مصر القديمة ويسير نحو الشمال الشرقي وقبل ان يبلغ نظارة المالية ينعطف نحو الشرق الجنوبي حتى جامع السيدة زينب فيعود الىسيره نعو الشمال الشرق فيمر بجانب بركة الفيل ثم سراي درب الجماميز فنكية الحبانية ثم يقطع شارع محمد على فيمر بجانب سراي منصور باشا الى ان يقطع السكة الجديدة قرب اتصالها بشارع الموسكي فيمر تاركا كنيسة اللاتينيين وكنيسة السريان الى يساره وكنيسة الارمن وكنيسة القبط الى يمينه الى ان يصل الى بداية سكة مرجوش فيتركها الى يمينه ثم يقطع سور القاهرة عند باب الشعرية ويسير خارج القاهرة الى شارع الظاهر فيمر تاركاً جامع الظاهر الى يمينه حتى يلثقي بترعة الاسماعيلية وهناك ينتمي

وكانت فائدة هذا الخليج قاصرة على ري المدينة وبعض ضواحيها وكانوا يحتفلون بفتحه سنوباً عند وفاء النيل فلما توزعت المياه في القاهرة بالاناميب الى المنازل لم تبق له فئدة فاذنت الحكومة لشركة ترمواي القاهرة بردمه ومد خط الترمواي فوقه وهو الفرع المعروف بترمواي الخليج الآن

#### ٣ - الوصل ينهما بقناة مالحة

وهي الباقية الى الان نعني قناة السويس . وقد فكر في حفرها الفراعنة ولكنهم خافوا طغيان الماءكما تقدم . وفكر فيه ايضاً المسلمون منذ فنحوا مصر ــ فذكروا انّ عمرو بن العاص اراد فنح قناة توصل بين البحرين فمنعه عمر بن الخطاب لئلا يتخذها الروم طريقاً الىالحجاز. واراد ذلك الرشيد بعده على ان يحفرترعة ممايلي بلادالفرما نحو بلاد تنيس بحيث بكون مصب البحر الاحر في البحر التوسط كما هو حاله اليوم فشاور وزيرً يحيى بنُّ خالد فقال له < اذاً يخطف الروم الناس من المسجد الحرام والطواف وذلك ان مراكبهم تنتهي من البحر القلزم ( الاحمر ) الى بحر الحجاز فتطرح سراياها مما يلي جدة فيخطف الناس من المسجد الحرام ومكة والمدينة » فامتنع عن ذلك . وربما فكرفيه غيره من ملوك المسلمين ولم يخرجوه الى حيز الفعل ثم ذهبت دولة العرب واخذ الافرنج يهبون من سباتهم وسعوا في اكتشاف الطرق التجارية — وكانت التجارة بين أوربا والمشرق في الاجيال الاخيرة محصورة على نوع ما في فينيسيا ( البندقية ) وكان الفينيسيون ابرع الناس فيها واكثرهم اشتغالاً بالاسفار بين البحرين عرم طريق مصر . فلما اكتشف راس الرجاء الصالح تحولت تلك التجارة إلى بد البرتفالين فشق ذلك على الفينيسين فاهتموا بانشاء ترعة توصل من البحرين فخابروا سلطان مصراذ ذاك (قنسو الغوري) وما زالت الخابرات بهذا الشأن دائرة حتى الغتوح العثماني حتى سنة ١٥١٧ م فبطلت واهمل المشروع. فلما كانت الحملة الفرنساوية اهتم نابوليون بونابرت بذلك الاتصال بواسطة برزخ السويس فاستكشف البرزخ ومعه المهندس الشهير موسيو لابير سنة ١٢١٣ هـ او ١٧٩٨ م وتفحصاه تفحصاً مدققاً فزعم لابير انب البحر الاحمر يعلو المتوسط ٣٠ قدماً فعدل عن فتح ترعة موصلة بين البحرين راساً وقدم النقرير الآثي ويتضمن افضل مارآه من الطرق:

- () الانصال بواسطة النيل وفروعه وذلك بترعة من الاسكندرية الى الرحمانية على فرع رشيد . وفي النيل من هناك الى القاهرة وبخليج امير المؤمنين من القاهرة الى البحيرة المرة حيث يقام حواجز . ومن هناك الى السويس بترعة مالحة
- (٢) الوصل بين البحرين راساً بان تحفر ترعـة بين السويس والبحيرة الرة وترعة اخرى بين البحيرة المرة وبلوسيوم . الا ان هذا النقرير لم يباشر تنفيذه قبل ان قضى على تلك الحملة بالانسحاب من مصر

وفي سنة ١٢٥٥ هـ أو ١٨٣٧ م انشأت شركة البواخر الشرقية خطا تجاريا بين الهند وانكاترا عن طريق برزخ السويس بان تأتي المنقولات في البحر المتوسط الى أول البرزخ فتنقل في البر الى السويس ومنها في البحر الاحمر الى الهند وغيرها

وفي سنة ١٣٦٤ هاو ١٨٤٦ م تعينت لجنة مختلطة النظر في تقرير لابير فقررت ان الفرق بالارتفاع بين البحرين لا يعبأ به الا انها أنحات ولم تصل ألى نتيجة وتركت ذلك الى احد اعضائها الموسيو تالابوت فكان من رايه تتبع الترعة القديمة من السويس الى تل بسطة (قرب الزقازيق) راساً واحتفار ترعة من هناك الى راس الدلتا حيث القناطر الخيرية الآن فتقام لها قناطر تسير عليها مياه تلك الترعة الى البر الغربي ومن هناك تتم الترعة الى الاسكندرية . فكانه يريد ايصال البحرين بترعة تم بين السويس والاسكندرية وتقطع راس الدلتا فلم يصادف مشروعه استحساناً لما كان يحول دون ذلك من المشاق . ثم قدم الخواجات بارولت تقريراً من مقتضاه ان يوسل البحر الاحر ببحيرة المنزلة الى دمياط ثم يقطع النيل وتنم الترعة الى رشيد فيقطع فرع رشيد ايضاً وتوصل الترعة الى الاسكندرية فام يصادف هذا نجاحاً ايضاً لمشابهته بشروع تالابوت

وفي سنة ١٢٧١ هاو ١٨٥٥ م اهتم لبنان بك وموجل بك تحت ادارة الوسيو دلسبس في امر هذه المواصلة بعد ان حصل هذا الاخير على البراءة في ذلك من سعيد باشا والي مصراذ ذاك فاقر واعلى وجوب فتحرعة في خط مستقم بين السويس وبلوسيوم مارة في البحيرات المرة فبحيرة التمساح فالمنزلة ، وان تتصل هذه النزعة من طرفيها مجوا جز عند النقائها بالبحرين ، واقراً ايضاً على احتفار ثرعة عذبة من بولاق مصر توصل المياه الى بلوسيوم ، فعمل الموسيودلسيس تقريراً في ذلك وعرضه سنة ١٨٥٦ على لجنة دولية مؤلفة من نواب دول اوستريا وانكلترا وقر نسا وايطاليا وهو لندا وبروسيا واسبانيا فادخلت فيه تعديلات من مقتضاها ان تنتهي تلك النزعة من طرفها الشمالي في فقطة على مسافة ١٨٦ ميلاً و ونسف الى الغرب من بلوسيوم حيث بورت سعيد الآرب من الشاطيء اما عند بلوسيوم فلا تبلغ هذا العمق الاعلى مسافة خسة اميال ، وان تغفل الحواجز عند طرفي الترعة ، وتم الاتفاق على ذلك واخذوا في العمل وانتهي حفرها في ١٩٩ نوفر سنة ١٨٦٩ في زمن الخديوي اساعيل فاحتفل بفتحها احتفالا عظها في ١٩٩ نوفر سنة ١٨٦٩ في زمن الخديوي اساعيل فاحتفل بفتحها احتفالا عظها خضره ملوك اوربا او مندوبوه كلف مصر نحو مليون جنيه

#### القناة والحكومة المصربة

"تم انشاء هذه القناة بعقود مبرمة بين الحكومة المصرية والشركة التي انشأتها . فأول عقد ابرم في ٣٠ نوفمبر سنة ١٨٥٤ بين سعيد باشا والي مصر وبين فردينان دلسبس صاحب المشروع واذن له بمصادقة السلطان عبدالحجيد بتشكيل شركة من مقولي العالم لجمع المال اللازم لحفر الفناة الموصلة بين البحر بن ويكون لهاحق الانتفاع بريمها ٩٩ سنة من يوم فتحها . وأنه بعد انقضاء المدة المذكرة تحل الحكومة محل الشركة فيأول البها معبع حقوقها وتصير النزعة وما يتبعها من الابنية ملكاً لها الاادوات والاثاث فانها تدفع اثمانها . وتعهد سعيد باشا في ذلك العقد ان بشارك الشركة هو وحكومته لاخراج هذا المشروع لحيزالو جود . وتعهد في لائحة صدرت بعد سنيين ان يكون اربغة الحاس الفعلة الذين يستعلون في حفرالقناة من المصريين واشترطت اشياء اخرى لصلحة الشركة وتعهدت الشركة من الجهة الاخرى ان منجز العمل في ست سنوات وان تتكفل وتمهدت اللازمة وان القناة تكون طريقاً حراً لكل طارق بلا تفريق بين الدول او الشركة المقدار الذي تريده

واضطرت الحكومة سنة ١٨٦٦ الى عقد وفاق ثالث مع الشركة يقضي على الحكومة بغرامة — وذلك ان السلطان عبد العزيز اعترض على تعهد سعيد باشا بتشغيل المصريين في القناة رغم ارادتهم واعتبرذلك من قبيل السخرة الجبرية وهي تخالف الحرية الشخصية فاضطر اسماعيل باشا وهو الخديوي يومئذ ان يدفع للشركة غرامة مقدارها مليون و نصف من الجنيهات

ا بتدات الشركة بالحفر سنة ١٨٥٩ واعلنت الاكتئاب باسهمها فاشترت الحكومة المصرية على عهد سعيد باشا ٢٤٢ ١٧٧ سهماً وذلك يعدل نحو ٤٤ في المئة من راس مال الشركة واشترت فرنسا ٢٠٧ سهماً اي نحو ٥٢ في المئة ولم تشتر انكلترا الا ٨٥ سهماً

ففتحت القناة الملاحة سنة ١٨٦٩ وبيد الحكومة المصرية ٤٤ في المئة من اسهمها ثم كان ما سيأتي ذكره من تهور اسهاعيل في النفقات على البلاد وعلى نفسه واضطر للاموال فجعل يبدد مما في يديه من الاسهم . واحتاج اخيراً الى مبلغ كبيروكان لايزال عنده من الاسهم ١٧٦٠٠٠ فتقدمت فر نسالا بتياعها فانتبهت المكلترا لما بترتب على ذلك من تغلب نفوذ فر نسا في ذلك الطريق . فما زالت تسعى حتى ابتاعت تلك الاسهم بمبلغ

٠٠٠٠ ٤ جنيه وهي لو بقيت الي اليوم ابيعت بثلاثين مليوناً او اكثر

وتورط اسماعيل في السيخاء فاحتاج الى مال آخر فاقترض مليون جنيه من شركة السنديكات السكرى ورهن عندها حمسة مصر من ارباح القناة اي ١٥ في المئة ، فلما اقتضى اسرافه تداخل اوربا في الشؤون المالية المصرية ظهر المعولجين بالبحث والتفنيش ثقل ما تحملته مصر من الديون فوضعوا قانون التصفية وعجزت مصر عن دفع المليون المذكور فتنازلت عن الرهن وتألفت شركة فرنساوية دفعت الدين وقامت مقام مصر في الاستيلاء على حصتها المشار اليها . ويقدرون جملة ما وصلها من ذلك باربعين مليون جنيه وكان اسماعيل قبل بيع اسهم القناة قد باع ارباحها العشرين سنة فايا باع الاسهم الانكلارا سوت مسألة تلك الإرباح بان تسددها الحكومة المصرية باقساط مقدارها

وارادت الشركة ان تمد اجل امتيازها فعرض المستشار المالي ذلك بصفة مشروع يقضي بان تزيد الحكومة مدة امتياز الشركة ٤٠ سنة فضلاً عن الستين الباقية بحيث يصير آخرها سنة ٢٠٠٨ وتقبض مصر في مقابل ذلك اربعة ملايين جنيه تستولي عليها في اثناء اربع سنوات (من سنة ١٩٢١ — ١٩١٣) ويكون لها من سنة ١٩٢١ حصة من الربح تبدأ باربعة في المئة وتزداد الى ستة فهانية فعشرة فائني عشر في المائة الى سنة ١٩٦٩ وهي نهاية مدة الامتياز الاصلية، ومتى دخلت مدة الامتياز الجديد تستولي الحكومة المصرية فيه على خمسين في المئة من ارباح الشركة الصافية، ومتى انتهت هذه المدة سنة ٢٠٠٨ تصير القناة وابنيتها ملكاً لها الاالادوات والاثات فندفع قبيتها ولما نشر المستشار مشروعه طلب الاهلون عقد الجمعية العمومية لاخذ وأبها فيه

# عود الى اسماعيل

وفوضت الحكومة الها الحكم القطعي بشأنه فقررت رفضه

وفي السنة الاولى من ولاية اسماعيل حلت ركاب السلطان عبد العزيز في القطر المصري فلاقى ترحابا جديراً به

وفي عام ۱۸۷۷ تعدى الاحباش على حدود مصر نما بلي بلادهم واسروا بعضاً من رعايا مصر فبعثت الحسكومة المصرية تطلب ردهم فجرت المخابرات فآل ذلك الى حرب جرد فيها اسهاعيل حملة لم تنل غرضاً فانتهت الحرب بالصلح ، وفي عام ۱۸۷۳ شخص وحمه إلله الى دارالسعادة فاحتفل بقدومه فعاد وقد حازرضي الحضرة الشاهائية ورجال

المابين الهمابوني. وفي تلك السنة احتفل بزواج انجاله الثلاثة وهم المعفور لهما توفيق باشا الخديوي السابق والبرنس حسن باشا والبرنس حسين باشا احتفالاً واحداً تحدث به الناس زمناً طويلاً ومما زاد ذلك الاحتفال بهجة انهم نالوا عندئذ رتبة الوزارة الرفيعة معاً

## الديون المصرية

ولنأت الآن الى امر هو أهم الامور المتعلقة بصاحب الترجمة وعليها مدار ما آل اليه امره — نريد به امر الديون التي تعاظمت على مصر في ايامه . وايضاحا لذلك نذكر ملخص تاريخ الدين المصري المفغور له سعيد باشا عام ١٨٦٧ وقدره الاسمي ٣٢٩٢٨٠ وضع جرثومة الدين المصري المفغور له سعيد باشا عام ١٨٦٧ وقدره الاسمي ٣٢٩٢٨٠ جنيه بفائدة ٧ بالمائة وفي السنة التالية تولى صاحب الترجمة شخت الحكومة المصرية فأخذ في البذل والانفاق في التشييد والبناء وغير ذلك حتى زادت النفقات على الدخل . فكان اذا اراد عملاً جنح الى الاستقراض لا يبالي بعاقبة ذلك حتى بلغت ديون مصر نحو مئة مايون جنيه فأصبحت حملاً ثقيلاً على الخزينة المصرية وعلى اهالي البلاد لانه كان يضرب الضرائب الفادحة ليفي منها فائدة تلك الديون ويستخدم العنف في تحصيلها من الاهالي حتى آل الامر الى مداخلة الدول الاجنبية للمحافظة على اموال رعاياها اسحاب الديون

فتخابرت الدول وتشاورت في احسن الوسائل لضمان تلك الاموال واستهلاكها فألفت لجنة دولية مشتركة سموها صندوق الدين العمومي صدر الامر العالي بتشكيله في ٢ مايو عام ١٨٧٦ وورد في ذلك الامر ان هذا الصندوق قد انشىء لتأمين ارباب الديون على ديونهم واستلام مايستحق لهم من الفوائد وغيرها وان الحكومة لايجوز لها شجديد قرض الا بالاتفاق مع صندوق الدين وان الدعاوي التي يتراءى لصندوق الدين رفعها على الحكومة تنظر في الحجالس المختلطة

وكانت الديون المصرية قسمين دين الحكومة ودين الدائرة السنية فضموهما في ٧ مايو من تلك السنة الى دين واحد فبلغ قدره ٩١ مليون جنيه وسموه الدين الموحد بفائدة ٧ بالماية ويتم استهلاكه في ٦٥ عاماً . ثم راى اسماعيل باشا ان توحيد الدين على هذه الصورة لايتيسر له اتمامه فأصدر في ١٨ نوفم منها امراً يقول فيه الت تصدر الحكومة المصرية عليها سندات بمبلغ ١٧ مليون جنيه تكون ممتازة برهن خصوصي هو السكة الحديدية المصرية ومينا الاسكندرية وفائدته ٥ بالمائة وسماه الدين الممتاز على ان كل هذه الوسائل لم تكن كافية لاقناع الدول لان الحكومة لم تكن تقوم

باستهلاك الديون حسب الشروط قعينت الدول عام ١٨٧٨ لجنة مالية مختلطة لمراقبة حسابات الحكومة المصرية فرات فيها عجزاً مقداره مليون ومائنا الف جنيه فتنازل المهاعيل باشا عن املاكه الخاصة واملاك عائلته للحكومة وهي التي تعرف باملاك الدومين و تقرر في تلك السنة استقراض ثمانية ملايين جنيه و فصف و جعلوا املاك الدومين رهناً لما وهذا هو الدين المعروف بدين روتشيك

#### 4351

وكانت اعمال الحكومة المصرية تجري بمقتضى ارادة الخديوي راساً اما بعد مداخلة الاجانب باحوال المالية فلم يراساعيل بداً امن جعل حكومته شوروية فشكل بجاس النظار على ما هو عليه الان برئاسة نوبار باشا وصادق على تعيين ناظرين احدهما انسكايزي وهو المسية ولسن للهالية والاخر فرنساوي وهو المسيو بلينير للاشغال العمومية . فراى بجاس النظار ان بقتصد شيئاً من نفقات الجند فرفت جانباً منهم فثار المرفونون وجاء جماعة منه وفيهم ، ، ٤ ضابط الى نظارة المالية وامسكوا بنوبار باشا والمسترواسن وطلبوا اليهما دفع ما تأخر لهم من روانبهم و خاطبوهم بعنف وشدة حتى عات الفوضاء وكادت تأول الى ثورة لولا ان اقبل اسماعيل باشا وخاطب الجند ووعدهم وامر بانصرافهم اما هم فحالما راوه ذعروا وكانه جاءهم برقية او سحر فانكفأوا راجعين ، والمظنون ان ذلك حصل بالنواطؤ من قبل وهي اول ثورة عسكرية حدثت في هذا العهد

ثم استقال الوزيران نوبار ورياض تخلصاً من عب النبعة المآ السوه في اعمال الخديوي من الخطر فشكل مجلساً آخر برئاسة ابنه توفيق باشا (الخديوي السابق) على ان ذلك لم يقلل شيئاً من القلاقل لان الداء لم يكن في المجلس ولكنه كان في مقاصد اسماعيل لانه استعظم اغلال يديه بمجلس فيه ناظران اجنبيان فقاب هيئة ذلك المجلس في ١ افريل عام ١٨٧٩ واخرج الناظرين الاجنبيين وعهد برئاسة المجلس الى المرحوم شريف باشا فعظم ذلك على دواي انكلترا وفرنسا لانهما اعتبرتا تلك المعاملة اهانة لهما فعمدتا الى الانتقام فسعتا في ذلك لدى الباب العالي سرا وجهراً وفي ٢٦ يونيو عام ١٨٧٩ صدر الامر الشاهاني باقالته وتولية المغفور له توفيق باشا وفي ٣٠ منه سافر اسماعيل باشا من القاهرة الى الاسكندرية ومنها الى اوربا وبقال انه خاطب ابنه توفيق باشا عند سفره قائلا:

د لقد اقتضت ارادة سلطاننا المعظم ان تكون يا أعز البنين خديوي مصر فاوصيك . خونك وسائر الآل برًّا واعلم اني مسافر وبودي لو استطعت قبل ذلك ان ازيل بعض المصاعب التي أخاف ان توجب لك الارتباك على اني واثق بحزمك وعزمك فاتبع راي ذوي شوراك وكن اسعد حالاً من ابيك ،

وما زال بعد سفره مقيماً في اورباحتى افضت به الحال الى الاقامة في الاستامة العلية فأقام فيها الى ان توفاه الله فيها في ٦ مارس عام ١٨٩٥ وله من العمر ٥٥ سنة فحملت جثته الى مصر ودفنت فيها

### اعماله وآثاره

قلنا ان اسماعيل باشاكان شديد الشغف بتنظيم المدن حتى قيل انه يريد ان يجعل القاهرة تضاهي باريس بالنظام والترتيب فنظم طرقها ووسعها واكثرمن فتح الشوارع الجديدة وابتناء الابنية الفاخرة كالاوبرا الخديوية والقصور الباذخة في القاهرة والاسكندرية واعظم تلك الابنية سراي الجيزة وهي بما تقصر عنه همم الملوك حتى ضربت بهما الامثال وانشأ المتحف المصري في بولاق والمكتبة الخديوية وهما من اجل الآثار وانفعها، اما المتحف فقد انشأه بأمره ماريت باشا وقبره فيه . وكان المتحف اولاً في بولاق ثم نقل على عهد الخديوي السابق الى سراي الجيزة ثم نقل في عهد الخديوي السابق الى سراي الجيزة ثم نقل في عهد الخديوي الحالي الى بناية بنوها له خاصة بجوار قصر النيل



ش،٧١ ماريت باشا مؤسس المتحف المصري

وماربيت باشا فرنساوي الاصل ولد في بولون سيرمير سنة ١٨٢١ ونشأ على حب الآثار المصرية ودرسها . ثم أنفق سنة ١٨٥٠ أن الانكليز أنفذوا الى مصر وفداً لغويا يبحث في مكاتب الديور المصربة عن الكتابات القبطية القديمة فعثروا في دير بوادي النطرونعلى اوراق كثيرة ارسلوها الى لندن فاقتدي الفرنساويون بهم وكانوا انمايرجون بابحاثهم هذه العثور على حقائق جديدة تتعلق بتاريخ اليونان . وكان مارييت قد اشتهر بينهم بمعرفة هذه اللغة فعينوه في هذه المهمة براتب مقداره ثمانية آلاف فرنك فسافر في ٤ سبتمبر سنة • ١٨٥ حتى جاء القاهرة فراى أنه لا يستطيع الذهاب الى ذلك الدير او غيره الا بوصية من بطريرك القبط وكان البطريرك قد غضب من تصرف الوفد الانكايزي لأنهم حملوا ما حملوه من الكتب جبراً . وبعد السعي والالتماس رضي ان يكتب إلى ماربيت كتاب توصيه بأسم رئيس دير الانبا مقار. على أن ماربيت لم يكن يرجو الحصول على ذلك الكتاب قبل مني ١٥ يوماً . فلكي لايضيع فرصة اخذ يتعهد مشاهدالقاهرة فسار الى القلمة . وكان ذهابه اليها سبباً لتغيير عظم في مستقبل حياته لانه اشرف من سورها على ضواحي العاصمة فراي اهرام الجيزة وأهرام سقارة فتاقت نفسه الي زيارتها وقد نسي ماجاء من أجله فركب الى سقارة وتوغل في صحرائها يتوقع العثور على آثار مهمة لقربها من انقاض منف العظمي فوقف يتفرس في تلك الرَّمال القاحلة فراي فيها حجراً ناتئاً يشبه رأس الانسان فتأمله فاذا هو رأس ابي الهول. وكان قد شاهد امثال هذا التمثال قبلاً فلم يهمه ذلك الاكتشاف لغرابته ولكنه توسممنه خيراً لما سبق الى ذهنه مما قراء في استرابون عن آثار منف وما زال حتى وفق الى اكتشاف السرابيون في تاريخ طويل فصلناه في ترجمته في مشاهير الشرق الجزء الثاني ولما تولى اسماعيل هم بانشاء متحف للآثار المصرية فلم يجد اولى منه . وتوفي ماربيت سنة ١٨٨٠ اما المكتبة الخديوية فما زالت في درب الجماميز حتى نقلت الى بناية بنوها لهـــا وللمتحف العربي بباب الخلق تفتخر بها مصرعلي سائر الامصار الشرقية لما حوته من الآثار العلمية وبينها جانب كبير من الكتب الخطية التي يعز وجودها

ومن اعمال اسماعيل الله جرَّ الماء بالآنابيب الى بيوت الماصمة وكان الناس يستقون قبلاً بالقرب والصهاريج وعمم زرع الاشجار في المدن وضواحيها وانار القاهرة بالغاز وتدارك ماينجم عن الحريق باستجلاب آلات الاطفاء

وهو الذي نظم معظم فروع الادارة على ما هي عليه الان فقسم القطر المصري



ش٧٢ : نوبار باشا ممين الحديوي الماعيل.في انشاء المجالس المختلطة

الى ١٤ مديرية وعين لها المراكز واسس مجلس النواب ونظمه . ونظم مجالس القضاء الاهلي والقضاء الشرعي وجعل لكل وابط وحدوداً . ووضع نظام المجالس الحسية وانشأ مجلس حسي القاهرة . وعلى عهده انشئت المجالس المختلطة بمساعي وزيره نوبار باشا فانفذه سنة ١٨٦٧ الى اوربا مندوباً مفوضاً لمخابرة الدول العظمى في انشاء محاكم مختلطة تقوم مقام المحاكم القنصاية التي كانت مرجع محاكمة الاجانب في ذلك الحسين فقضى في سعيه هذا سبع سنوات بتردد في اثنائها بين ممالك اوربا ويفاوض عظها ، هاوملوكها والمخزينة المصرية مفتوحة بين يديه فافق اموالاً طائلة واكنه عاد ظافراً غاماً. وقد اراد اسهاعيل بتلك المجالس تقايل فوذ القناصل وحصر التوسط الاجنبي ولكنها كانت اسبعاً لزيادة النفوذ وانساع دائرته . وكانت مصاحة البريد قبلا شركات اجنبية فانشأ مصلحة البوسطة المصرية وجعلها من المصالح الاميرية كما هي الان

#### البريد المصري

كان البريد في زمن محمد على ينقل على الخيل او على ايدي السعاة بين القاهرة والاسكندرية ودمياط ورشيد . والا تكاثر الاجانب شعروا بالحاجة اليه فانشأوا بربداً افرنجيا تولاه رجل ايطالي سنة ١٨٤٠ وتولاه غيره حتى دخل في خدمته ايطالي آخر اسمه جاكمو موتسي وكان نشيطاً درباً فعمل على توسيع نطاقه فانشأ له نحو سنة ١٨٥٠ فروعاً في دمياط والنصورة وزفتي ودمنهور ورشيد وطنطا وغيرها



ش٧٧ : موتسى بك - اول ديري البريد المصري

فقامت المناظرة بين البريد الاوربي وبريد الحكومة المصرية، ولم تكن الحكومة تستطيع الفاء ذلك البريد احتراماً للامتيازات الاجنبية فدعت فى ضم البريد وجعلت فانحة ذلك الاتفاق رخصة وقتية اعطتها لصاحبي البريد الاوربي تيتوكين وموتسي تخوطها ادارة البريد بمصر الى عشر سنوات على ان تنقل المراسلات بالسكة الحديدية المصرية مجاناً فكان ذلك فاتحة تنظيم البريد

وتوفي تبتوكين بعد سنتين واستقل ،وتسي بالعمل وخطر له الرجوع الى بلد، فاراد ان يبيع الرخصة لبعض البنوك الافرنجية فاغتمنت الحكومة هذه الفرسة وعرضت على موتسي المذكور ان يعيد البريد للحكومة قبل انتها، مدة الرخصة ويتولى

ادارته بنفسه على شروط رضها وانضم البريدان سنة ١٨٦٥ وسميا معاً « البوسطة الخديوية » وسمي جاكمو موتسي مديراً عاما عليها وانعم عليه بالرتبة التالية مع لقب بك فصار اسمه موتسى بك وهو اول مديري البريد المصري

وتكاثر قدوم الأجانب الى مصر في عصر اساعيل وزادت الحركة النجارية زيادة كثيرة وزادت الحاجة الى البريد فانشأ موتسي بك فروعاً له في البسلاد والقرى المكبرى في مصر السفلى والعليا وعلى شواطيء البحرين الابيض والاحمر وجعل ديوانه المركزي في الاسكندرية وسن له لائحة وقوانين رسمية وجعل لمراسلاته تعريفة عمرومية ، وكانت المراسلات تنقل في اول عهد البريد بلا طوابع ، فاصطنع موتسي بك طوابع البريد المصري لاول مرة سنة ١٨٦٦ وجعل رسمها مثل رسمها الان في وسطه صورة ابي الهول والاهرام بشكل بيضي وحوله اسم البريد وقيمة الطابع

وما زال البريد المصري مستقلاً عن البرد الأفرنجية الى سنة ١٨٦٨ فعقد أول معاهدة في هذا السبيل مع بريد النمسائم عقد معاهدة اخرى مع بريد ايطاليا وفي سنة ١٨٧٣ عقد معاهدة ثالثة مع بريد انكلترا وفي السنة التالية (١٨٧٤) دخل البريد المصري في أتحاد البوسطة العام

المطابع والجرائد وحسن اساعيل مطبعة بولاقوزاد فيها وامر بترجمة الكتب المفيدة وطبعها ونشرها واسس معملاً للورق ونشط المطبوعات فلم بكن في القاهرة الاجريدة الوقائع المصرية تصدر على غير نظام فجعل لها ادارة خاصة بها . وتكاثرت على عهده المطابع والجرائد العربية كجريدة التجارة ومصر والوطن والاهرام والكوك الاسكندري وروضة الاسكندرية وروضة المدارس واليمسوب ونزهة الافكار و- دية الابصار وبالجملة فقد كانت للعلم في ايامه نهضة مرجع الفضل بها اليه لانه كان بحب العلماء ويجيز المجيدين منهم ويأخذ بناصرهم مادياً وادبيا وكان يشهد الاحتفال بامتحان التلامذة بنفسة ويسلما لجوائر المستحقيها بيده وقد ينهض عند تقديما تنشيطاً لهم

الموأسلات ﴿ ولم يكن في القطر المصري بوم توليه الا خط حديدي ممتد بين القامية والاسكندرية فانشأ كثيراً من الخطوط الاخرى الممتدة الى سائر انحاء القطر شمالاً وجنوباً وشرقاً وغربا ومد اسلاك التلغراف حتى اوصلها الى السودان وقد بلغت نفقات الخطوط الحديدية والآلات النجارية والعربات والآلات التلغرافية التي الحدثها بين عام ١٧٨١ و ١٢٩٠ه ٢٩٠٩ و جنهاً على قندير المرحوم سالح بجدي بك احدثها بين عام ١٧٨١ و ١٢٩٠ه بنة الاسماعيلية بناها على قنال السويس وسماها باسمه وجعل

فيها الحدائق والقصور وانشأ المنارات في البحرين الابيض والاحر وزين حديقة الازبكة بغرس اشجارها وتسويرها ورتب فيها الموسيق وبنى بنايات كثيرة بالقرب من طره على طربق حلوان لمعامل البارود والاسلحة الصغيرة انفق على بنائها مبالغ كبيرة ولدكمنه لم يستعملها ، وبنى ليمان الاسكندرية والحمامات المعدنية في حلوان ولولاها لم تعمر حلوان وبنى المرصد بالعباسية وكثيراً من معامل السكر في سائر انحاء القطرهذا فضلاً عن الترع الكثيرة والجسور الهائلة ، ومن اشهر تلك الترع الابراه يهية بالصعيد والاسماعيلية بين القاهرة والسويس ، ومن اعظم الجسور كبري قصر النبل الوصل بين القاهرة والجنوية عرضاً لترميم السفن في السويس



ش ٧٤ : سؤق الرقيق في الخرطوم — تاجر يساوم على جاربة ومما تم على يده من الاعمال العظيمة ابطال نجارة الرقيق واتمام فتح السودات والحضاء ا فافتتح مملكة دارفور عام ١٢٩١ هـ وما بعدها حتى بلغت جنوده الدرجة الرابعة من العرض وراء خط الاستواء . وعني في تحسين احوال السودان فمهد شلال عبد وفتح سدًّا كبيراً جنوبي مديرية فشوده طوله ستون ميلاً كان يعيق مسير السفن في النيل الابيض فتسهلت طرق النجارة كثيراً . ومن مآثره تسهيل اكتشاف ماغمض من قارة افريقيا بمد المحاب الحبرة كما سيأتي في مقدمة الكلام عن الحوادث السودائية

#### النهضة العامية في ايامه

وقد علمت ماكان من رواج العلم في زمن محمد على ثم اصابته صدمة في زمن عباس وسعيد. والاول حالما تولى اقفل المدارس كلها الا واحدة سهاها المدرسة الفروزة لنخر بج الضباط البرية والبحرية حتى مدرسة الطب فانه ابدلها بمدرسة بسيطة لاخراج الاطباء للجيش فقط. وكان يختار من تلامذة هاتين المدرستين جماعة يرسلهم الى اوربا لاتمام دروسهم كماكان يفعل جده محمد على

وجاء بعده سعيد باشا ولم يكن اكثر رغبة من سلفه في النعايم وكان مع ذلك منقلباً ينشيء المدارس ثم يامر باقفالها ثم يفتحها ويقفالها على مايبدو له او تمس الحاجة اليه او تبعث الحالة عليه . وكان عباس الاول لما اقفل المدارس استبقى ديوانها فاجهز سعيد باشا على ما بتي وحل ذلك الديوان وما زال محلولاً حتى اعاده اسماعيل

تولى اسماعيل باشا سنة ١٨٦٧ وليس في مصر الا مدرسة ابتدائية ومدرسة نانوية ومدرسة خيرسة ومدرسة حربية ومدرسة طبية حيداية . وكانت هذه المدارس في حالة يرثى لها من الاختلال والتضعضع فامر بتنظيمها وعهد بذلك الى ادهم باشا وكان قد تولى دبوان المدارس بعد مختار بك سنة ١٨٣٩ الى سنة ١٨٤٩ ففوضاليه احياء النعليم مها كلفه احياؤه . فأنشأ في ناحية العباسية مدرسة ابتدائية ومدرسة تجهيزية و درسة حربية للفرسان والمشاة ومدرسة هندسية ومدرسة للطب . واستقدم للمدرسة الحربية مدبراً واساتذة من اوربا وعهد بالمدارس الاخرى الى اساتذة من الوطنيين المنخرجين في فرنسا . ولو امعنت النظر في الاحوال السياسية التي كانت محيطة باسماعيل لرايته انشأ هذه المدارس لمثل الغرض الذي انشأها له جده عمد على منذ اربعين سنة . لان عنايته السكرى كانت متجهة على الخصوص الى المدارس الحربية والى ما يهيء رجالاً يخدمون حدومته . واقتدى مجدد ايضاً في ارسال الشبان الى اور با لاتمام علومهم

وسهل اسماعيل قدوم الاجانب الى مصر ورغبهم فيها فانشأوا المدارس على ما بلائم اغراضهم ولكنها عادت بالنفع على الشبيبة المصرية وكثيراً ما كانت الحكومة تنشط دنده المدارس بالرواتب السنوية . وحدث في ايام اسماعيل نهضة ادبية بمن وفد على مصر من رجال الادب من كل الطوائف وانشئت الصحف و تألفت الجميات . فراى الحال ماسة الى زيادة العناية في التعليم فأنشأ نظارة المارف العمومية وعهد اليها بتنظيم المدارس على نمط جديد . فالحقوا مدرسة الحربية بنظارة الحربية وسموا مابقي من المدارس الملكية ، تحت نظارة المعارف العمومية وقسموها الى ثلاث طبقات باعتبار

درجة النعايم: ابتدائية وثانوية وعليا وانشأوا مدارس لم تمكن من قبل كمدرسة الادارة مرارت مدرسة الحقوق ومدرسة دار العاوم ومدرسة الصنائع والفنون في بولاق ومدرسة المعلمين واعادوا مدرسة الالسن لتخريج شبان يتولون الترجمة والتحرير في الدواوين ما التعليم العالي فظل محصوراً في المدرسة التجهيزية واكثر وزراء اسماعيل عملاً في ذلك المرحوم على باشا مبارك



ش ٧٥ : على إشا مبارك - وزير المارف المصرية ولم تمض عشر سنوات من حكم اسماعيل حق كمل نظام هذه المدارس وعنيت الحكومة بانشاء الختانيب في سائر انحاء القطر فبلغ عددها بضعة آلاف وزاد عدد الثلامذة على مئة الف وفي جملها مدارس للبنات . غير ما انشأه الاجانب من المدارس المخصوصية واكثرها لجماعة المرسلين من الطوائف النصرائية

وَفي عهده تأسست المحافل الماسونية الوطنية وبحابته تعزز شان الجمعية الماسونية في مصر وانتشرت مبادئها حتى انتظم في سلكها نجله المنفور له الخديوي السابق وجماعة كبيرة من امراء البلاد ووجهائها



ش ٧٦ : السيد جمال الدين الانتاي في موقف الحطابة

وحدثت في اواخر ايام الماءيل حركة فكرية وافقت قدوم السيد جال الدين الافتخاني الى مصر فزادت الحركة . وجال الدين من كبار الرجال كان له مطمع في الاصلاح السياسي فاتى مصر سنة ١٨٧١ على قصد النفرج بما يراه من مناظرها ومظاهرها ولم تكن له عزيمة على الاقامة بها حتى لاقى صاحب الدولة رياض باشا فاسمالته مساعيه الى المقام واجرت عليه الحكومة راتباً مقداره الف قرش مصري كل شهر نزلاً اكرمته به لا في مقابلة عمل . واهتدى البه بعد الاقامة كثير من طلبة العلم واستوروا زنده فاورى واستفاضوا بحره ففاض . وحملوه على التذريس فقراً من الكتب العالية في فنون الكلام الاعلى والحكمة النظرية من طبيعية وعقلية وفي علم الميئة الفلكية وعلم النصوف وعلم اصول الفقه الاسلامي . وكانت مدرسته بيته فعظم امره في نفوس طلاب العلوم واستجزلوا فوائد الاخدة عنه واعجبوا بعلمه وادبه امره في نفوس طلاب العلوم واستجزلوا فوائد الاخدة عنه واعجبوا بعلمه وادبه

وانطلقت الالسن بالثناء عليه وانتشر صيته في الدبار المصرية. ثم وجه عنايته لتمزيق حجب الاوهام عن انوارالعقول فنشطت لذلك الباب واستضاءت بصائره وحمل تلامدته على العمل في الكتابة وانشاء الفصول الادبية والحكمية والدينية فاشتغلوا على نظره وبرعوا وتقدم فن الكتابة في مصر بسميه — وكان القادرون على الاجادة في المواضيع المختلفة قلياين

فنبغ من تلامذته في القطر المسري كتبة لايشق غبارهم ولايوطأ مضمارهم واغلمهم احداث في السن شيوخ في الصناعة وما منهم الا من اخذ عنه أو عن احد تلامذته أو قلد المتصاين بهوقد ترجمناه مطولاً في الجزء الثاني من تراجم مشاهير الشرق

وخلاصة القول ان مصر كانت في ايام اسماعيل زاهرة والناس في رغد ورخاه وخصوصاً بعد ارتفاع انمان الاقطان في اثناء حرب اميركا فان نمن القنطار الواحد بلغ ١٦ جنيها فكان سكان هذا القطر السعيد وفيهم الكاتب والشاعر والتاجر والسائع يتحدثون بمآثره وانمامه وتنشيطه على ان المقال منهم كانوا لا ينفلون عن ذكر ما كان من اسرا فعرفوق ما تحقله حال البلاد وتنبأ بعضهم بمنقلب تلك الحال ووقوع مصر في وهدة الدين وتعرضها لمطامع الدول الاجنبية . والواقع أنه لم يترك هذه الديار الا وقد بلغت ديونها زهاه مئة مليون جنيه كارايت . وهي لا تزال تئن من وطأتها الى الان وكان ذلك من اعظم الاسباب لمداخلة الاجاتب في ادارة البلاد ومراقبة اعمالها

على اننا لا ننكر ان الاسلاحات التي اجراها ببمض تلك الاموال قد عادت على البلاد بالنفع الجزيل. ولكننا لا نرى انها تعوض الخسارة كلها وزد على ذلك انه لو احسن النصرف في الفقات وسار بها سيراً قانونياً لكانت العواقب احسن كثيراً ولاصبحت مصر في غنى عن كل هذه النقابات. ويقال ان مقدار الاموال التي دفعت من خزينة الحكومة المصرية بأمره يغير تسمية المدفوع اليه ... بمعنى انه كان يرسل الى المالية تذكرة بأمضائه يقول فيها ادفدوا الى رافعه المبلغ الفلاني فيدفعونه وهم لا يعلمون مصره .. فقد جمعت هذه المبالغ فيلفت ٨٤ مليوناً من الجنبهات. فاذا صحت هذه الرواية كان هذا المبلغ وحده كافياً لوفاء دين مصر

#### صفاته

كان اسماعيل باشا ربعة ممتلى، الجسم قوي البنية عريض الجبهة كثيث اللحية مع ميل الى الشقرة اما عبنا، فكانتا تتقدان حدة وذكاء مع ميل قليل نحو الحول او ان احداهما اكبر من الاخرى قليلاً

وكان جريئاً مقداماً ذا قوة غريبة على اقامة المشروعات كثير العمل لا يعرف التعب ولا الملل ولا مستحيل عنده . وكان ساهراً على ماجريات حكومته لاتفوته فائتة واما اعمال الدائرة السنية فقد كان يطلع على جزئيات اعمالها وكلياتها فلا يباع قنطار من الفحم الا بمعادقته

وكان عظيم الهيبة جليل المقام لا يستطيع مخاطبه الا الانقياد الى رأيه حق قيل على سبيل المبالغة ان الذين بخاطبونه بندفعون الى طاعته بالاستهواء او النوم المغنطيسي وكان حسن الفراسة قل ان ينظر في امر الا استطلع كنهه فاذا نظر الى رجل عرف سراء او تنبأ بمستقبل امره ، وبما يتناقلونه عنه انه ادرك مستقبل احمد عرابي وهو لا يزال ضابطاً صغيراً فأوصى المغفور له الخديوي السابق ان لا يرقيه لئلا يتمكن من بث روحه الثورية فتقود الى مالا تحمد عقباء

وكان يتكلم الفرنساوية جيداً وهي اللغة التي يخاطب بها الاجانب ويحسن العربية والتركية والفارسية ويحب الفخر والبذخ والابهة وكان منغمساً في الترف مكثراً من السراري والحظايا شديد الوطأة على العامة

ولكنه مع ذلك كان كثير الميل الى تنشيط المعارف ورفع منار العلم . ويؤيد ذلك ان مصر بليت عام ١٨٧٤م بطغيان السيل فاصابها جهد عظيم فوجه النفاته الى حال المزارعين والنجار فاراد جماعة من تجار الاسكندرية او يقيموا له تمثالاً تذكاراً لفضله فابى وامر ان يقام بدل ذلك التمثال مدرسة للتعليم

#### تركته ووصيته

يستر تقدير تركة الماعيل تقديراً مدققاً لكثرة فروعها واختلاف جزئياتها وتفرقها في البلاد ولكن المعروف من تركته أنه استبدل معاشه قبل غاته بائدين وعشر بن الف قدان من الاطبان باع الفين منها للاوقاف العمومية و ١٥٠٠ للجناب العالمي فبقي له ١٥٠٠ ١٨ فدان منها ١٢ الف قدان في تفتيش الياي البادود وقفها على زوجاته الثلاث في حياتهن ثم برثها ورثته بعدهن والباقي وقدره ١٥٠٠ فدان بقسم على الورثة و ترك غير ذلك مما ورثه عن والدته وهو ١٥٠٠ فدان وهمها لها المرحوم عباس باشا الاول وهي مرهونة و ١٥٠ فدان وقصراً في حلوان وسراي القصر العالمي و ٢٤ فداماً تابعة لها . وما ورثه عن ابنه الرحوم البرئس على باشا جمالي الذي توفي منذ بضع عشرة سنة وهو ١٥٠ فدان . وترك في العباسية قصرالزعة ران وفي الاستانة

قصر مدكون وهو يحتوي على قصرين كبيربن وقصرين صغيربن . وترك فيها ايضاً قناق بابزيد ونقدر قيمة ارضه بثلاثين الف جنيه واصله للمرحوم البرنس حليم باشا ورثه عن اخته زينب هم نم فاخذه جلالة السلطان منه ووهبه للفقيد . فهذه التركة كلها ما عدا سراي الزعفران تقسم على الورثة بعد ايفاء ديونه التي تقدر ببحو كلها ما عدا سراي الزعفران تقسم على الورثة بعد ايفاء ديونه التي تقدر ببحو

اما وصيته فانه كان قد اضاف ٢٠٠٥ او ٤٨٠٠ قدان من اطبانه في ايام ولايته الى الاطبان الوقوفة على اهل قواله وقدرها ١٠ آلاف فدان في كفر الشبخ وجعل لنفسه الشروط العشرة في هذا الوقف بما فيها و حق التغبير والابدال ، ثم آلت نظارة همذا الوقف اليه ففصل ٤٧٠٠ فدان التي اضافها اليه عملاً بحقه ووقفها على حاشينه كلها ولم يستثن احداً منهم فرنساوياً كان مثل سكر تيره او المكايزيا مثل طبيبه او غيرهما من الاتباع والجواري اللوائي يبلغ عددهن ٤٥٠ جارية عدا ٤٠٠ بيضاء كان قد زوجهن باعيان مصر قبل مفارقته هذه البلاد

وقد أقام صديقه الحميم رائب باشا وكيلاً لحرمه واوصى أن يعطى ١٥٠ جنيهاً شهرياً وأن تعطى حرمه ٥٠ جنيهاً شهريا وأن يضاف رائبها الى رائبه أذا توفيت في حياته ويؤخذ رائبهما كايهما من تفتيش آنياي البارود

وتأول نظارة وقف قواله بعده الى البرنسس زبيدة هائم بنت محمد على باشا الصغير ابن محمد على باشا الكبير . وتأول نظارة وقف القصر العالى الى البرنس عثمان باشا فاضل ولهذا الوقف بيوت ونحو ١٢٠٠ فدان من الاطبان ويباغ دخله نحو ٥ آلاف جنيه سنوياً . وقد ترك سراي الزعفر ان لحرمه الثلاث . وكذلك كل منقولانه وقديما غير معلومة



## محمد توفيق باشا الخديوي السابق

ولد سنة ١٨٥٢ وتولى سنة ١٨٧٩ وتوفي سنة ١٨٩٢

هو اكبر انجال المرحوم اسماعيل باشا الخديوي الاسبق ولد سنة ١٨٥٧ وادخله والد. مدرسة المنيل وسنه تسع سنوات فدرس فيها اللغة والجغرافيا والتاريخ والطبيه بات والرياضيات واللغات العربية والتركية والفرنساوية والانكليزية وكال



ش ٧٧ : محمد توفيق باشا الحديوي السابق

ميالاً للعلم من صغر سنه فاحرز منه جانباً اهله لرئاسة المجلس الخصوصي في حياة والده وسنه ١٩ سنة ، ثم تفلد نظارة الداخلية و نظارة الاشغال العمومية ورئاسة مجلس النظار ولما بلغ الحادية والعشرين من عمره تزوج بكريمة المرحوم الهامي باشا وهي مشهورة بالجمال والتعقل والكمال ، وفي السنة التالية ( ١٨٧٤ ) ولد له بكره ( الحديوي الحالي ) فسماه عباس حلمي . ثم ولد البرنس محمد على سنة ١٨٧٦ والبرنسس خديجة هانم فسماه عباس حلمي . ثم ولد البرنس محمد على سنة ١٨٧٦ والبرنسس خديجة هانم

سنة ١٨٨٧ والبرنسس نعمت هائم سنة ١٨٨٨

وما زال يتقلد المناصب في عهد المرحوم ابيه حتى قضت الاحوال باقالته كما تقدم في ترجمته . فاستلم رحمه الله ازمة الاحكام في ٢٦ يونيو سنة ١٨٧٩ وجاءه التلغراف من الصدر الاعظم يؤذن بذلك هذا نصه :

< بناء على أن الخطة المصرية هي من الاجزاء المنمة لجسم ممالك السلطنة السنية وان غاية حضرة صاحب الشوكة والاقتدار انماهي تأمين اسباب النرقي وحفظ الامن والعارة في المالك وبناء على أن الامتيازات والشرائط المخصوصة الممنوحة للخديوية المصرية مبنية على ما للحضرة الشاهانية من المقاصد المذكورة الخيرية. وبناء على تزايد اهمية ما حصل في القطر المصري ناشئاً عما وقع فيه من المشكلات الداخلية والخارجية الفائفة العادة وجب تنازل والد جنابكم العالى أسهاعيل باشا . ثم انه بناء على ما أتصفت به ذا تكم السامية الآصفية من الرشه وحسن الروية على ما ثبتت لدى ملجاء الحلافة الاسمى من ان جنابكم الداوري ستوفقون الى استحسال اسباب الامنية والرفاهية لصنوف الاهالي والى أدارة أمور الملكة على وفق أرادة الحضرة الشاهائية الملوكائية توجهت الارادة العلية بتوجيه الخديوية الجليلة الى عهدة استبال آصفانينكم وبناء على الفرمان العلى الشأن الذي سيصدر حسب العادة على مقتضى الارادة السنية السلطانية التي صار شرف صدورها. وبناء على مآكت في التلغراف الى حضرة المشاراليه أسماعيل باشا من تخليه عن النظر في امور الحكومة وتفرغه منها بصورة وقوع انفصاله . وقد تحرر تلغراف هذا العاجز لكي يعلن حال وصوله للعلماء والامراء والاعبان وأهل المملكة حمماً وتباشر من بعده امور الحكومة . وهذا من النوجيهات الوجهة إلى أثر استحقاق آصفانيتكم لتجرى التنظمات والترقيات مبدأ ومقدمة وبصير تكرير الدعاء يتوفيق الذات الجليلة الفخيمة السلطانية ولذلك صارت المبادرة الى أيفاء لوازم التهنئة لحضر تكم أيها الخديوي المعظم والامر والفرمان على كل حال لن له الامر افندم » الامصاء

خير الدين

فصدرت الاوامر باعداد ما يلزم للاحتفال بذلك وجلس سموه في القلعة يستقبل المهنئين من الوزراء والعلماء يتقدمهم ثقيب الاشراف ثم القاضي ثم شيخ الجامع الازهر ثم جاء القناصل و بعد ذلك دخل الذوات واحراء العسكرية والملكية ثم رجال الحقانية ثم النواب ووجهاء البلاد ثم ارباب الجرائد ثم الموظفون والمستخدمون وغيرهم . ومن

جملة من وفد للهنئة وفد ماسوني جاء بالنيابة عن الشرق الاعظم المصري فقدم عبوديته فنال من سموه عواطف الرضاء عنهم وعرف اعمالهم ووعدهم رعاية محافلهم وحمايتها فاتصرفوا شاكرين . وبعد ذلك ارسل الجناب الخديوي تلفرافاً الى الباب العالي جواباً على التاغراف المؤذن بارتفائه الى كرسي الخديوية

## كبيف كانت مالة معسر

#### لما تولاما توفيق باشا

اقيل اسماعيل ومصر تحت المراقبة المالية وقد فرغت خزينتها من المال وافسدت قلوب جندها على امرائهم حتى كسروا قيد الحرمة بالثورة التي احدثها اسماعيل وقد تنافرت قلوب سكان هذا القطر بسياسة خديويها المعزول فأنه اغضب العامة بشدة وطأته عليهم وجعل الاغنياء في خطر على اموالهم وبعث الاجانب على سوء الظن بالحكومة لتأخرها عن دفع ديونهم ولم ينفق الدول على العمل في حفظ حقوقها وقد اشتد كره العرب للاتراك وخوف الاتراك من الافرنج فلم يكن ثمت مندوحة عن الاستمانة باوربا لتسوية الاحوال واستمرارها

وكان في جملة المشاكل التي خلفها اسماعيل بمصر اضطراب العلائق بينها وبين الباب العالي . وكان الباب العالي قد منح اسماعيل امتيازات اهمها اربعة (١) جعل ولاية العهد في الابناء (٢) حق عقد المعاهدات التجارية مع الدول (٣) عقد القروض المالية (٤) زيادة عدد الجند حسب الحاجة ، فلما اقبل اسماعيل اراد السلطان الغاء هذه الامتيازات وتصدت للدفاع عنها انكلترا وفرنسا صاحبتا المراقبة على احوال مصر ، وكانت فرنسا تحب قطع علاقة مصر مع الباب العالي او حلها على الاقل ، واما انكلترا فكانت لا ترى خروج مصر من سيادة الدولة العثمانية ، وانفقت الدولتان على بقاء الارث في البكر من الابناء لانه ادعى الى منع الفنن والدسائس ودافعتا عن شويض مصر في عقد المعاهدات النجارية وعقد القروض . لكن السلطان افاح في تحديد عدد الجند فجعله لا يزيد على ١٨٠٠ جندي وصدر الفرمان بذلك في ١٤ أوغسطس سنة ١٨٧٩ وهذا يصه :

#### النرمان بولاية توفيق بإشا

 الدستور الأكرم والمعظم الخديوي الانفم المحترم نظام العالم وناظم مناظم الامم مدير امور الجمهور بالفكر الثاقب متمم مهام الانام بالراي الصائب ممهد بتيان الدولة والاقبال مشيد اركان السعادة والاجلال مرتب مراتب الخلافة الكبرى مكمل ناموس السلطنة العظمى المحفوف بصنوف عواطف الملك الاعلى خديوي مصر الحائز نرتبة الصدارة الجليلة فعلا الحامل لبيشاتنا الهمايوني المرصع الفياني ولبيشاننا المرصع المجيدي وزيري سمير المعالي توفيق باشا ادام الله تعالى اجلاله وضاعف بالتأبيد اقتداره واقباله

« أنه لدى وصول توقيعنا المهابوتي الرقيع يكون معلوماً لكم أنه بناء على انفضال اسهاعيل باشا خديوي مصر في اليوم السادس من شهر رجب سنة ١٢٩٦ ه وحسن خدامتكم وصداقتكم واستقامتكم لذاتنا الشاهائية ولمنافع دولتنا العلية ولما هو معلوم لدينا أن لكم وقوفاً ومعلومات تامة بخصوص الاحوال المصرية وانكم كفؤ لشبوية بعض الاحوال الغير المرضية التي ظهرت بمصر منذ مدة واصلاحها وجهنا الى عهدتكم الخديوية المصرية المحدودة بالحدودة بالحدود القديمة المعلومة مع الاراضي المنضمة اليها العطاة الى ادارة مصر توفيقاً للقاعدة المشخذة بالفرمان العالي الصادر في ١٢ محرم سنة ١٢٨٨ المتضمن توجيه الحديوية المصرية الى اكبر الاولاد وحيث انكم اكبر اولاد الباتنا المشار اليه قد وجهت الى عهدتكم الحديوية المصرية ، ولما كان تزايد عمران الحديوية المسيل وسعادتها وتأمين راحة كافة اهاليها وسكانها ورفاهيتهم هي من المواد المهمة لدينا ومن الجل مرغوبنا ومطلوبنا وقد ظهر ان بعض احكام الفرمان العلي الشأن المبي على تسهيل الحل مرغوبنا ومطلوبنا وقد ظهر ان بعض احكام الفرمان العلي الشأن المبي على تسهيل عنها الاحوال المشكلة الحاضرة المعلومة فاذلك صار شبيت المواد التي لا يلزم تعدياً عنها الاحوال المشكلة الحاضرة المعلومة فاذلك صار شبيت المواد التي لا يلزم تعدياً من هذا المراجر إق الآن هو المواد الآتية وهي :

« ان كافة واردات الخطة المذكورة بكون تحصيلها واستيفاؤها باسمنا الشاهلتي . وحيث ان اهالي مصر ايضاً من تبعة دولتنا العابية وال الخديوية المصرية ملزمة بادارة امور المملكة والمالية والعدلية بشرط ان لا يقع في حقهم ادى ظلم ولا تعد في وقت من الاوقات فحديوي مصر يكون مأذو البوضع النظامات اللازمة للماخلية المتعلقة بهم وتأسيسها بصورة عادلة . وايضاً يكون خديوي مصرماً ذو نا بعقد وتجديد المشارطات مع مأموري الدول الاجنبية بخصوص الجمرك والتجارة وكافة امور المملكة الداخلية لاجل ترقي الحرف والصنائع والتجارة واتساعها ولاجل تسوية المعاملات السائرة التي بين الحكومة والاجانب او بين الإهالي والاجانب بشرط عدم وقوع خلل بمعاهدات بين الحكومة والاجانب او بين الإهالي والاجانب بشرط عدم وقوع خلل بمعاهدات

دولتنا العلية البولوتيقية وفي حقوق متبوعية مصر البها. وأنما قبل أعلان الخدبوية المشارطات التي تعقد مع الإجانب بهذه الصورة يصير تقديمها الى بابنا العالي . وايضاً يكون حائزاً للتصرفات الكاملة في امور المالية لكنه لا يكون مأذوناً بعقد استقراض من الآن وساعداً بوجه من الوجوء واعا يكون مأذوناً بعقد استقراض بالاتفاق مع المدائدين الحاضرين او وكلائهم الذين يتعينون رسمياً . وهذا الاستقراض يكون متحصراً في تسوية احوال المالية الحاضرة ومخصوصاً بها. وحيث ان الامتيازات التي اعطيت الى مصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خصت بهما الخديوية واودعت لديها لا مجوز لاي سبب او وسيلة ترك هذه الامتيازات جميعها او بعضها اوترك قطعة ارض من الاراضي المصرية الى الغيرمطلقاً. ويلزم تأدية مبلغ ٧٥٠ الف ليرة عنمائية وهو الويركو المقرر دفعه في كل سنة في اوانه . وكذلك جميع النقود التي تضرب في مصر تكون باسمنا الشاهاني . ولا مجوز جمع عسا كر زيادة عن ثمانية عشر الغاً لأن هذا القدر كاف لحفظ امنية ايالة مصر الداخلية في وقت الصلح. وأبما حيث أن قوة مصرالبرية والبحرية مرتبة من أجل دولتنا يجوز أن يزاد مقدار العساكر بالصورة التي تستنب فيها حالة دولتنا العاية محاربة . وتكون رايات العساكر البرية والبحرية والملامات المميزة لرتب ضباطهم كرايات عساكرنا الشاهانية ونياشينهم . ويباح لخديوي مصر أن يعطى الضباط البرية والبحرية الى غاية رتبة اميرالاي والملكية الى الرّبة الثانية . ولا يرخص لخديوي مصر أن ينشىء سفناً مدرعة الا بعد الأذن وحصول رخصة صريحة قطعية اليه من دولتنا العلية . ومن الواجبوقاية كافة الشروط السالفة الذكر واجتناب وقوع حركة تخالفها . وحيث صدرت ارادتنا السنية باجراء المواد السابق ذكرها قد اسدرنا أمرنا هذا الجليل القدر الموشح أعلاه مخطنا الحمايوني وهو مرسل محبة افتخار الاعالي والاعاظم وعنتار الاكابر والآفاخم على فؤاد بك باشكاتب المابين الحمايوني ومن اعاظم دولتنا العلية الحائز والحامل لانياشين العثمانية والمجيدية ذات الشأن والشم ف ،

< حرر في ١٩ شهر شعبان المعظم سنة ١٢٩٦ من هجرة صاحب العزة والشرف »

وكان توفيق باشا من اشد الخديويين غيرة على الوطن المصري ولم يكن له بائت من تشكيل وزارة يثق بها تمينه على الحكومة مع تحديد سلطته وسلطتها وعلاقة البلاد بالدولة المثانية . فانتدب المرحوم شريف باشا لتشكيل وزارة فابي الدعوة لكنه عرض عليه لائحة في انشاء الدستور فلم يوافق الخديوي عليها فقدم استعفاده في ١٨ اوغسطس

سنة ١٨٧٩ فقبل . فعزم الخديوي رحمه الله ان يتولى رئاسة الوزارة بنفسه . ولم يطل ذلك فائتدب رياض باشا لتشكيل الوزارة فشكلها في ٢٢ سبتمبر تحت رئاسته

وفي اثناء ذلك وافق الخديوي على تعيين المفتشين الماليين اراقبة مالية مصر وهما المسيو بارنج (اللورد كروم) عن انكاترا والمسيو باينيار عن فرنسا، وكانت الحكومة الخديوية قد اصدرت امراً عالياً مجدود سيادة هذين المفتشين فجعات لهما حق الحضور في مجلس النظارعلى ان يكون لهما راي استشاري ، فام تهض بضعة اشهر حتى استقرت احوال الحكومة وتشكات الوزارة وتقررت العلائق بين مصر والسلطان و بينها وبين المراقبين او المفتشين الماليين ، ولم يتم حسن النفاهم بينهما وبين الوزارة الا بعد حين ، وكان في جملة العراقيل في سبيل الازمة المالية مسألة تصفية الديون وتقدير الميزائية الجديدة

### تصفية الديون

اما تصفية الديون فتعينت لها لجنة في ٥ ابريل سنة ١٨٨٠ . خسة اعضاء اورباويين وعضو وطني هو المرحوم بطرس باشا غالي لينوب عن الحكومة المصرية . واخذت اللجنة في عقد جلساتها والعمل مع المفتشين الماليين وفرغت من ذلك في ١١ يوليو من تلك السنة ووضعت قانوناً صادق عليه الجناب الخديوي هذه خلاصته :

- (١) ان صافي ابرادات السكك الحديدية والتلغرافات ومينا الاسكندرية يكون خصصاً لتسديد فوائد واستهلاك الدين الممتاز دون غيره اما فائدته فنبتى ٥ بالمائة على القيمة الاسمية . والقيمة التي تدفع سنوياً لفائدة واستهلاك هذا الدين تكون الماك ١١٥٧ ٧٦٨ جنهاً سنوياً
- (٢) ان صافي ايرادات الجمارك وعوائد الدخائ الوارد ومديريات الغربية والمنوفية والبحيرة واسيوط بما فيه جميع الرسوم المقررة الا ايراد الملح والدخان البلدي، جميع صافي هذه الايرادات تبقى مخصصة لتسديد الدين الموحد والفائدة باعتبار اربعة بالمائة
- (٣) ان املاك الدائرة السنية واملاك الدائرة الخاصة المذكورة في الكشوف والرهون العقارية المسجلة وغيرها تكون ملكاً للحكومة وهي تكون مخصصة لضانة دين الدائرة السنية العمومي
- (٤). تسوية الدين السائر تكون من البواقي من سلفة الاملاك الاميرية ومن النقود الباقية الماية سنة ١٨٧٩م في خزينة النظارات والمديريات والمصالح التي لم تخصص للدين المنتظم ومن الزائد من دفعات المقابلة وموجود تقدية في صندوق الدين العمومي

ومن العبالغ التي يمكن تحصيلها من المتأخرات لغاية ١٨٧٩ م ومن العوائد والرسوم والاموال من اي نوع كانت ، ومن العقارات الجائز للحكومة النصرف بها ولم تكى مخصصة ، وما ينتج من تغيير البونات او السندات ، ومن سندات الدين الممتاز التي توجد على مقتضى المدون في البند السادس من قانون التصفية ، ومن الجزء المخصص لاسهلاك الدين المنتظم حسب المدون في البند ١٥ من القانون ، ومن الزيادات التي تظهر في الموازين كما هو مبين في البند السابع من قانون التصفية

هذه شذرة صغيرة من قانون التصفية ومن احب النفصيل فليراجع القانون نفسه فانه مؤلف من ٩٩ بنداً ومعه كشفان عن التسويات التي حصات وغيرها

وبذات الحكومة جهدها باثناء ذلك في تخفيف اثقال الاهلين وفي نشر الامن فاصدرت امراً بالغاء الضرائب الديئة والشخصية وابطلت بون حليم باشا. ثم داهمتها الثورة المسكرية المعروفة بالحوادث العرابية فاحدثت فيها انقلاباً سياسياً لايزال باقياً الى الآن واليك تفصيلها :

# الثورة العسكرية او الحوادث العرابية

تميد في العرب والترك

ما زالت مصر منذ دخلت في حوزة الاتراك قبل العثمانيين وبعدهم وهي ترى المتزكي حقاً في السيادة "مهابه وتخشى بأسه وتنوقع منه الاستبداد ــ رغم قلة الاتراك وكثرة العرب، وقد ظهر نفوذهم على الخصوص في الجندية فقد كانت المناصب العالية والروائب الفادحة والكلمة النافدة للتركي وما على العربي الا الطاعة، ويندر فيهم من يجسر على الشكوى أو التظلم جهاراً ولعل أول من فعل ذلك منهم أحد عرائي وهو جندي صغير، وقد جراً معلى ذلك سعيد باشا بما كان له من الرغبة في رفع شأن ابناء العرب، وهاك ما رواه أحمد عرائي نفسه في إشاء كلامه عن سيرة حياته قال:

حوكان المرحوم سعيد باشا عليه سحائب الرحمة والرضوان قد تولى الحكومة الخديوية في ١٥ شوال سنة ١٢٧٠ وامر بدخول اولاد مشائخ البلاد واقاربهم في المسكرية فدخلت من ضمنهم وانتظمت في سلك الاورطة السعيدية المصرية بقناطر فم البحر في شهر ربيع اول عام ١٣٧١ وجعلت فيها وكيل بلوك امين من اول يوم صار انتظامي في سلك العسكرية بعد امتحاني بحضو ابراهيم بك امير الالاي وحسن افندي الالفي حكيم الالاي . ثم ترقيت الى رتبة بلوك امين في شهر رجب من السنة المذكورة بعد اعادة الامتحان مع الطالبين لذلك من غيرواسطة احد غيرالجد والاجتهاد،

وبعه عام نظرت فرايت بعض الباشجاويشة المصربين ترقى الى رتبة الملازم الثاني وعاست أنَّ البلوك أمين لا يترقى الا إلى رتبة الصول قول أغاسي وفيها يفني عمره. فجزعت من ذلك وذهبت الى امير الالاي وطلبت منه ترتبيي في رتبة جاويش في اورطة كانت افرزت لارسالها الى مدينة المنصورة . فسألني المير الاي المذكور عن سبب ذلك حيث أن رأت الجاويش أقل ١٠ غروش من رأت البلوك أمنن وأن كانت الرتبتان متساويتين . فافصحت له عما خالج فكري واني اذا صرت جاويشاً سهل على الحصول على رتبة الباشجاويش ثم الانتقال الى رتبة ضابط. فمجب لذلك الخاطر وأمن في الحال بجعلى جاويشاً . فكنت في هذه الرتبة سنتين وفي تلك المدة حُنب الى الاعتزال عن الناس والاشتغال بدراسة قوانين العسكرية مع الندر في معانيها حتى اتقنت قانون الداخلية وقوانين تعليم النفر والبلوك والاورطة وبغض فصول من تعليم الالاي. وفي اوائل عام ١٢٧٤ امر سعادة راتب باشا بجمع الصف ضباط فاجتمعنا حوله في فسحة قصر النيل وبلغنا ارادة المرحوم سعيد بإشا وقال — ان أفندينا بلغه أنكم تقولون فما بينكم كيف بصير ترقي الصف ضباط الجدد وتأخير من هو اقدم منهم في الرأب وانه امر أن لا يترقى أحد بعد الآن الا بعد الامتحان عاماً وعملاً فمو • \_ فاق اقرآنه في الامتحان ترقى الى الرتبة التي يستحقها ولو لم يلبث في رتبته الاولى غير شهر واحد فن اراد منكم الامتحان فليثقهم إلى الامام. فعند ذلك تقدمت امام سعادته واحجم الاخرون خوفاً وهلماً ظناً منهم أنه يريد معاقبة من يتظاهر بذلك . ولما كرر عابهم الطلب خرج آخر وآخر حتى بلغ عدد الراغبين في الامتحان نحو ٣٠ شخصاً فعار امتحانهم بحضوره تحت رئاسة المرحوم اسماعيل بإشا الغريق فكنت اول فائز في الامتحان » اه

وفحوى ذلك أن الوطنيين يشكون من ترقية سواهم وتأخيرهم. فلم يكن ذلك الا ليزيد الضغائن في صدور الاتراك والشراكسة من كبار الضباط. وخصوصاً في زمن اسهاعيل فائه لم يكن يرى رفع شأن الوطنيين فكانت الضغائن تتزايد بينهم وبين الاتراك والشراكسة ولكن اسباعيل كان شديد الوطأة بخافه العرب والاتراك فلم يحدث في ايامه ما يخشى عاقبته وأن يكن هو أول من جرأً الجند على التمرد وطلب الحقوق كما تقدم في سيرة حياته

فلما افست الحديوية الى المرحوم توفيق باشا وكان عباً للوطنيين رفيقاً بهم راعباً في رفع شأنهم تنفسوا الصعداء . وانعم على الضباط بالرتب وفي جملتهم احمد عرابي

#### اول نشأة عرابي

هو في الاصل من ابناء الفلاحين ويرجع بنسبه الى الامام الحسـين وقد قص ترجمة حياته للهلال في بضع وعشرين صفحة نشرت في تراجم مشاهير الشرق الجزء الاول نقتطف منها قوله في نشأته الاولى قال :

< ومولدي بقرية هرية رزنة بمديرية الشرقية على مبلين من شرقي الزقاريق وهي بلدة قديمة جدًّا من ضواحي مدينة بوباسطة كرسي مملكة العائلة ٢٢ في زمن شيشاق ابن ممرود التي يقال لها الآن (تل بسطة) . وعشيرتي فيها نحو ربع تعدادها وكان والدي رحمه الله تمالي شيخاً عليها إلى أن توفي في شهرشعبان سنة ١٢٦٤ ﴿ فِي زُونَ الهواء الاصفر عن ثلاث نسوة واربعة اولاد وست بنات ، وكنت الى اولادم الذكور وسني ٨ سنوات وترك لنا ٧٤ فداناً ولوشاء لاستكثر من الاطيان الزراعية ولكنهكان رحمه الله يراعىمصلحة ابناء عمومته حيث ان اطيان القرية كغيرهاكانت مكلفة باسماء المشايخ يوزعونها بمعرفتهم على اهل بلادهم محسب الاحتياج وظلت كذلك الى عهد المغفورله عباس باشا الاول وهو اول من كلف الاطبان باساء الافراد والزمهم بدفع خراجها وما زاد عنهم يترك للميري ويسمونه المتروك. وكان والدي عليه سحائب الرحمة والرضوان عالماً فاضلاً ثقياً ثقياً اقام بالجامع الازهر ٢٠ سنة تلقى فيها الفقهوالحديث والتفسير وبرع في كثير من العلوم النقلية والعقلية على كثير من المشائخ كشيخ الاسلام القويسني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء الاطهار — ولما آ لت اليه وظيفة الشياخة على عشرته جدد عمارة المسجد المنسوب الي عشيرته بالقرية وفيه اربعة اعمدة من الحجر الصوان القديم ومنبر من الخشب عجيب الصنعة . وانشأ بجوار المسجد مكتباً لتعليم القرآن الشريف وجعل له فقيهاً صالحاً عالماً يسمى الشيخ نجم من سلالة السيد العزازي والزم الاهالي بتعلم اولادهم. وكان رحمه الله يشدد عليهم في ذلك حتى صار نحو نصف تعداد الناحية المذكورة يجسنون القراءة والكتابة وكل مهم يعرف واجباته الدينية . ومنهم نحو مائة وخسين فقيهاً علماً ومنهم المرحوم الشيخ محمد حسين الهراوي من علماء الجامع الازهر والشبخ العارف بالله أبراهيم المصياحي نفع الله به المسلمين . فلما بلغ سنى ٥ سنوات ارسانى والدي الى المكتب المذكور. فاقمَت فيه ثلاثة اعوام خمّت فيها القرآن الشريف وعمري اذ ذاك ثماني سنين وبضعة شهور. فلما توفي والدي كفلتي اخي الاكبر المرجوم السيد محمد عرافي الذي توفي في ٧٥ شعبان سنة ١٣١٨ رجه الله تعالى واخذت عنه مبادى، علم الحساب وتحسين الخط مع ملاحظة



ش ٧٨: احمد عرابي بلباسه العسكري

بعض اشغال الزراعة . ثم بدا لي المجاورة في الازهرحين بلغت اثني عشر عاماً فكنت اجود القرآن على اقاربي واهل بلدي نهاراً واتوجه الى بيت عمتي ليلاً وتلقيت قليلاً من الفقه والنحو وبعد سنتين رجعت الى بلدي > اه

وقد تقدم ما قاله عن نفسه في زمن سعيد باشا وقدارتنى في ايامه الى رتبة و مُقام وظل في هذه الرتبة كل ايام اسماعيل . فلا تولى توفيق باشا احدن اليه برتبة اميرلاي عكى الالاي الرابع ، ولما تشكلت الوزارة الرياضية التي تقدم ذكرها كان ناظر الجهادية فيها عثمان رفتي باشا وهو شركسي منعصب عكى العرب وفي جملة مساعيه ان بينع ترقية المصر بين من العسكر العامل في الالايات والاكتفاء بما يستخرج من المدارس الحربية وصدرت اوامره بذلك ، ثم اردفها باحالة عبد العال حلى بك اميرالاي السودان عكى ديوان الجهادية ليكون معاونا وكان عمره اذ ذاك اربدين سنة ، ورتب بدله خو رشيد نعان بك من جنسه عكى الالاي المذكور وكان سنه فوق السين وهو ضعيف لا يقدر على الحركة العسكرية وامر برفت احمد بك عبد الغفار قائمقام السواري وترتيب شاكر بك طازه من جنسه بدله وهو طاعن المسن ثم ختمت تلك الاوامر وقيدت بدفاتر الجهادية

وكان احمد عرابي قد نال منزلة بين اقرانه لما فطر عليه من الجرأة والغيرة فاراد الضباط ابناء العرب الاحتماع للاحتماج عَلَى هذه المعاملة فاختاروا ليلة اقيمت فيها وأيمة يشلى فيها القرآن بمنزل نجم الدين باشا بمناسبة عودته من الحيج في ١٤ صفر سنة ١٢٩٨ قال

احمد عرابي يروي الواقع بنفسه وهو من حملة المدعويين :

«ولما وصلت الى منزل الداعي وجدته غاصاً بالذوات العسكر بة وغيرهم فجلست بجوار المرحوم نجيب بك وهو رجل كردي الاصل و بجانبه المرحوم امهاعيل كامل باشا الفّريق وهو شركسي الاصل ولكنه يتظاهر بحب العدل والانصاف فاخبرني نجيب بك بما صار وانه نصح لناظرالجهادية بالاعراض عن هذا الاجماف فلم يصغ لقوله ولذا فهوساخط ومضطرب تُم اوعز اليه ان يخبرني بما سمع منه . فاخبر ني نجيب بك بحقيقة الحال همساً في اذني فقلت لامهاعيل باشاكامل « احق يهذا ؟ » فقال « نعم واعطيت الاوامرالي الكنبة للاجراء على مقتضاها » فقلت له « ان تلك لقمة كبيرة لابقوى ناظرالجهادية عثمان رفقي على هضمها » و بعد تناول طعام الوايمة حضر لي احد الضباط واخبرني بان كثيراً من اله باط ينتظر ونني بمنزلي وفيهم عبد العال بك حلمي وعلي بك فهمي . فاسرعت اليهم وهم في هياج عظيم وقد بلغهم صدورُ اوامر ناظر الجهادية قبل أرسالها اليهم و فلا رأوني اخبروني بما سمعته من المرحوم امهاعنل باشا كامل . فقلت لهم « قد معمت من غيركم فماذا تريدون » فقالوا « اند ليس ذلك فقط بل انه قد كثر اجتماع الشراكسة بمنزل خسرو باشا الفريق صغيراً وكمبيراً وهم يتذاكر ون كل اللة في تاريخ دولة الماليك بحضور عثمان رفقي باشا و يلعنون حز بك و يقولون قد حان الوقت لرد بضاعتنا وانهم لا يغلبون من قلة وظنوا انهم قادرون عَلَى استخلاص مصر وامتلاكها كما فعل اولئك الماليك » . وقد تحققوا ذلك من يوثق بخبر. . فقلت لهم « وماذا تر يدون اذاً ؟ » فقالوا انما جئناك لاخذ رأيك فيما دهمنا من الخطب العظيم » . فقلت لهم « أَرى ان تطيبوا نفوسكم وتهدئوا روعكم وتعتمدوا عَلَى رو سائكم وتفوضوا لهم النظر في مصالحكم وهم ينتخبون أكم رئيسًا منهم يثقون به كل الوثوق و يطيعون امره و يحفظونه بمعاضدتكم > . فقالوا كلهم « قد فوضنا الامر اليك وليس فينا من هو احق به واقدر عليه منك » . فقلت لهم « لا . . انظروا غيري وانا اسمم له واطيـم وانسح له جهدي » فقالوا « لا نبغي غيرك ولا نثق الا بك » فقلت « فارجعوا لانفسكم فان هذا أمر عصيب لا يسم الحكومة الاقتل من يقوم به او يدعو اليه » . فقالوا « نحن نفديك ونفدي الوطن بارواحنا » . فقلت لهم « اقسموا لي عَلَى ذلك » فاقسموا . وفي الحال كتبت عريضة الى دولة رئيس النظار رياض باشا مقتضاها الشكوى من تعصب عثان رفتي لجنسه والاجحاف بحقوق الوطنيين والتمست فيها اولاً تشكيل مجلسنواب من نبهاء الامة المصر بة تنفيذاً للامرا لخديوي الصادر ابان توليته . ثانياً ابلاغ الجيش الى ثمانية عشر الفا تطبيقاً لمنطوق الفرمان السلطاني . ثانثًا تعديل القوانين العسكرية بحيث تكون كافلة للساواة بين جميع اصناف الموظفين بصرف النظرعن الاجناس والادبان والمذاهب و رابعاً تعيين ناظر الجهادية من ابناء البلاد عَلَى حسب القوانين العسكرية التي بايدينا وثم تلوت العريضة هذه عَلَى مسامع الجميع فوافقوا كلم م عليها فامضيتها بامضائي وختمتها بخنمي وختم عليها ايضاً على فهمي بك امير الاي الحوس الحديوي وعبد العال بك امير الاي السودان > اه



ش ٧٩ : رياض باشا و يظن اللورد كرومر ان المحرك الاصلي لمذه الحركة الاميرالاي علي فهمي قومندان

الالاي الاول وعليه حراسة القصر الخديوي . وكان قد استاء من معاملة الخديوي فاراد ان ينتقم لنفسه فدبر هذه المظاهرة

#### فوز العرابيين الاول

ولما وصلت العريضة الى رياض باشا استخف بها واهمل الرو عليها اياماً وهو يحرض اصحابها عَلَى سحبها وهم يرفضون . ثم بلنهم ان عريضهم كان لها وقع سيء عند الخديوي رحاشينه الاثراك . ثم ارسل الخديوي يلح عَلَى الوزارة بسرعة الرد نقر رت سراً محاكمة المارضين في مجلس عسكري بعد ال يقبض عليهم ويسجنوا . لكن ذلك السر وصلهم فاستعدوا للدفاع فما جاء امر النظار بدعوتهم الى قصر النيل دبروا شانهم مع الالايات وذهبوا الى القصر فجردوهم من السلاح واوقفوهم تحت المحاكمة واذا برجال الاياتهم قد دخلوا بالقوة وانقذوهم وسار وا بهم الى مراي عابدين والحوا في طلب عزل ناظر الجهادية ، فلم تحد الحكومة بداً من اجابة الطلب لان القوة في غير ايديها ، فاجابهم الخديوي بعزل وفتي باشا وتعيين محمود باشاساي البارودي مكانه وهو من حزبهم و يقال انه هو الذي ابلغهم قرار مجلس النظار بالقبض عليهم



ش ٨٠ ، محَود باشا ساي البارودي

واثر خضوع الحكومة لمطالب الوطنيين هذه المرة تأثيراً شديداً اذ تحقق الديهم انهم اذا انحدوا وثبتوا لا بد من نيل ما بطلبونه . وقام في نفوسهم حقد على رياض باشا والخديوي وقواًى هذا الاحساس فيهم قنصل فرنسا يومئذ البارون درين لانه كان يحسن اعمال رجال العسكرية في اعينهم فيزدادون تمرداً وبلغ ذلك الى الجناب الخديوي فشكاه الى حكومته فاقالته . و بعث الخديوي الى كبار الضباط وطيب خاطرهم واكد لهم تقته في رياض باشا وانه سيزيد الرواتب ويساوي بينهم على اختلاف اجناسهم

اما زعماء الثورة فلم يزالوا خائفين من نجاحهم السريع واعتبروا تلك الحاسنة مكيدة من الحكومة لنسكين جاشهم شم تحتال اللاغتيال بهم فاكثروا من التحفظ وشرعوا في عقد مجالس سرية ليلية في منزل احمد عرابي يدعون اليها خواصهم ويتفاوضون في امن اجتماع كلمتهم والوقاية من الاغتيال . فاقترحوا على ديوان الجهادية افتراحات عديدة تعزز جانبهم فنمكن عرابي بذلك من اسمالة قوم المسكرية فطفق ببث افكاره بين الاهلين من مشايخ العربان وعمد البلاد واعيانها وعلمائها وتجارها استجلاباً لمساعدتهم في مشروعه العائد الى نقعهم على ما زعم وكشب اليهم في ذلك منشورات تورية ايقاعاً بالوزارة الرياضية

وفي ٢١ جادى الاولى سنة ١٢٩٨ ه او ٢٠ ابريل ١٨٨١ م اصدر الجناب المخديوي باقتراح رياض باشا رئيس النظار امراً عالياً بشأن زيادة مرتبات الضباط والعساكر وتعديل النظامات والقوانين العسكرية بناء على طلب محود باشا سامي ناظر الجهادية فاحتفل هذا احتفالا فاخراً في قصر النيل دعا اليه النظار والمفتشين احتفاء بصدور ذلك الامر خطب فيه رياض باشا ومحود سامي واحمد عرابي شاء طبباً على المكارم المخدبوية لما منحته لجماعة الجهادية من الانعام

وفي ٢٨ شعبان او ٢٥ يوايو كان الجناب الخديوي في مصيفه في الاسكندرية فاتفق ان عربة احد تجار الاسكندرية صدمت جندياً من الطبجية صدمة قضت عليه فحمله رفقاؤه الى سراي راس النين وطلبو الى الخديوي النظر في امره فوعدهم فسكن جاشهم، وبعد بضعة ايام تشكل مجلس حربي اصدر حكمه على النفر الذي حمل رفقاءه على المسير الى راس النين بالاشغال الشاقة طول حياته. اما رفقاؤه وهم ثمانية فحكم عليهم بثلاث سنوات في السجن وبعد ذلك يرسلون الى السودان انفاراً للجهادية . فبعث عبد العال اميرالاي الفرقة السودانية الى ناظر الجهادية محود سامي يشكو من قسوة ذلك الحكم فرفع سامي تلك الشكوى الى النعديوي فنكدر واستدى في

الحال الوزراء تلغرافيا الى الاسكندرية فاتوها في ٧ رمضان او ٢ اوغسطس وعقدوا برئاسته مجلساً قدم فيه ناظر الجهادية استعفاء فقبل وعين بدلاً منه داود باشا يكن واستلم الاعمال وعاد النظار الى العاصمة وهدأت الاحوال بحسب الظاهر. والواقع الن الوطنيين ساءهم قبول استعفاء محمود باشا سامي لاتهم يعدونه من اكبرانسارهم تند العرائيين الحديوي والعرابيين

فاصبح العرابيون ينظرون الى الحديوي ووزرائه بعين الارتياب والحذر وشاع يومئذ ان الخديوي استفتى شيخ الاسلام بقتلهم لانهم خانوا الدولة والامة وهي اشاعة كاذبة لسكنها أخذت مأخذ الصدق وازداد العرابيون بها حذراً وسوء ظن

وفي ١٥ شوال او ٩ سبتمبر سنة ١٨٨١ بعد عود الجناب الخديوي من الاسكندرية صدر امر من نظارة الجهادية الى آلاي القلعة بالنوجه الى الاسكندرية وامر آخر الى آلاي الاسكندرية بالحجيء الى المحروسة فاوعز عرابي الى آلاي القلمة ان تلك الاوامر لايقصه بها الا تفريق كلمتهم فصرح ذلك الالاي بعدم امتثاله لما أمر يه . وفي خلال ذلك كان عرابي بخاطب الآلايات بالاشارة ان يستعدوا للحضور الى ساحة عابدين في اول سبقبر ثم ارسل كتابه إلى الخديوي وإلى نظارة الجهادية يخبرهم فيها ان الجيش سيحضر الى سراي عابدين لابداء اقتراحات عادلة تتعلق باصلاح البلاد وكتب مثل ذلك الى قناصل الدول مبيناً ان لاخوف من هذه الحركات على ابناء تابعيتهم لانها متصلة الغاية بالاحوال الداخلية . فارسل الجناب الخديوي وفداً الى زعما الثورة وهم عرايي وعبد العال وأحمد عبد الغفار ينصحهم ان يكفوا عن اجرأآتهم وتوجه بنفسه ومعه السير اوكان كأفن قنصل الكاترا والنظار الى آلاي عابدين واخذ ينصحهم فتظاهروا بالانتصاح وتوزعوا في نوافذ السراي وقاية لها . ثم توجه الجناب الخديوي ورفقاؤ. الى القلعة للغرض عينه . فاجابه الجيش هناك « نحن مطيعون لاوام ولى نعمتنا غس اننا اخبرنا بان المقصود من تسفيرنا اغراقنا عند كوبري كفر الزيات ، فقال سمو. لمن معه « يظهر أن العساكر مغرورون » ثم تركهم وقصه العباسية لايقاف عرابي فلم يجده وقيل له أنه سار في جنده الى عابدين فعاد سموه أيضاً البها

## مظاهرة ساحة عابدين

واشار عليه كلفن أن يبقى في الساحة ويدعو عرابي اليه ويامر. بالنرجل ففمل فسأله عن الغرض من هذا الاجتماع فأجابه أنه جاء يطلب أموراً عادلة فقال ما هي ؟ فأجاب د اسقاط الوزارة وتشكيل مجلس نواب وزيادة عدد الجيش والنصديق على قانون

العسكرية الجديد وعزل شيخ الاسلام ،

قال الخديوي دكل هذه الطلبات ليست من خصائص العسكرية >

فكف عرابي واشارت القناصل على الخديوي أن ينقلب إلى داخل

ثم قال قنصل انكلترا الى عرابي بالتيابة عن الجناب الخديوي « ان اسقاط الوزارة من خصائص الحديوي وطلب تشكيل مجلس النواب من متعلقات الامة ولا وجه لزيادة الجيش لان البلاد في طمأ يينة فضلاً عن ان مالية مصر لا تساعد على ذلك اما التصديق على القانون فسينفذ بعد اطلاع الوزراء عايه ، اما عزل شيخ الاسلام فلا بد من اسناده الى اسباب »

فاجاب عرابي « اعلم ياحضرة القنصل ان طاباتي المتعلقة بالاهلين لم اقدم عليها الا لانهم انابوئي بتنفيذها بواسطة هؤلاء العساكر لانهم اخوتهم واولادهم فهم القوة التي ينفذ بهاكل مايعود على الوطن بالنفعة ، واعلم اننا لانتنازل عن هذه الطلبات ولا نبرح هذا المكان مالم تنفذ »

قال القنصل « اذاً تريدتنفيذ اقتراحاتك بالقوة الامرالذي بخشى منه ضياع بلادكم، فقال عرابي « ذلك لا يكون ومن ذا الذي بنازعنا في اصلاح داخليتنا ؟ فاعلم اتنا نقاومه اشد المقاومة الى ان نفنى عن آخرنا »

القنصل ـ < وابن هذه القوة التي ستقاوم بها >

عرابي \_ « في وسعي ان احشد في زمن يسير مايوناً من العماكر طوع ارادتي » القنصل \_ « وماذا تفعل اذا لم تنل ما طلبت »

عرابي \_ د اقول كلمة ثانية >

القنصل ـ ﴿ وَمَا هِي ﴾

عرابي ـ ﴿ لَا اقولَمَا الْاعند القنوط ﴾

ثم انقطمت المخابرات بين الفريقين نحواً من ثلاث ساعات تداول القناصل والخديوي في اثنائها داخل السراي واستقر الراي على اجابة طلبات عرابي وانفاذها تدريجياً لان بعضها يحتاج لمخابرة الباب العالي

فاصر عرابي على تنزيل الوزارة قبل الصرافه فنزلت واستدعي شريف باشا وبعد اللثيا والتي قبل بان يشكل وزارة جديدة بشرط ان يتعهد له رؤساء الحزب العسكري بالامتثال لاوامر، وان يقدم عمد البلاد ضانة على ذلك فحصل وتشكلت الوزارة وجعل محمود سامى ناظراً للجهادية



ش ۸۱ : شریف باشا

قاوعز شريف باشا الى عرابي ان بتوجه بآلابه الى راس الوادي في مديرية الشرقية عبد العال ان يسير بآلايه الى دمياط فامتثلا وسارا الى حيث امرا باحتفال عظيم عطب عبدالله نديم محرر جريدة الطائف وحسن الشمسي محرر جريدة المفيد في عطة خطباً هنأوا بها الحزب الوطني على فوزه

هذه الثورة المسكرية الثائثة اذاً اعتبرنا ثورة الضباط في ايام اسماعيل الاولى وكل منها انقضت باسقاط الوزارة او بعزل وزير كبير

ولما استقر عرابي في رأس الوادي جعل بتجول في انحاء المديرية بيث مباديه في نفوس عمد البلاد ومشائخ العربان فا-تدعته الحكومة الى العاصمة وعرضت عليه رتبة لواء ومنصب وكيل نظارة الجهادية فقبل الثانية ورفض الاولى ليبقى الآلاي في عهدته ولما استوى على منصبه الجديد جعل يعقد الحافل في مئزله علانية وتوسط بالعفو عن حسر موسى العقاد احد تجار المحروسة وكان مبعداً في السودان . فاجابه الجنباب الحديوي الى ذلك ثم سعى في عزل الشيخ العباري من مشيخة الاسلام واستبداله بالشيخ الامبابي

وفي ٢٨ شوال سنة ١٢٩٨ ه (٢٧ سبقبر سنة ١٨٨١ م) صدقت الحكوسة المصربة على القوانين المسكرية الجديدة وهي من ضدن طلبات الجهادية يوم حادثة عابدين تحتوي على قانون الاجازات العسكرية البرية والبحرية وقانون المستودعين وقانون

معاشات الجهادبة البرية والبحرية وفروعها وقانون القواعد الاساسية في النظامات العسكرية وقانون الترقي وقانون الضائم والامتيازات والاعانة العسكرية. وبعد النصديق عابها جاء الى شريف باشا وفد جهادي وقد واله الشكر على اعتنائه بمطالبهم وبنوا ارتباحهم الى وزارته واكدوا له اخلاصهم

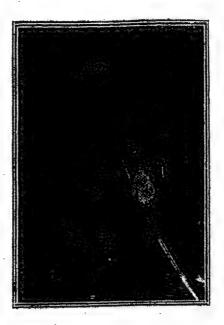

ش ٨٢ : الدلطان عبد الحيد

وفي ١١ذي القمدة أو ٤ أكتوبر من تلك السنة صدر الامر العالي باعباد اللائحة في انتخاب مجلس النواب بناء على تقرير رفع إلى شريف باشا مذيلاً بالف وسياية توقيع بنفين طاب تشكيل الحجلس النيابي ومن مقتضى تلك اللائحة أن يكون النواب واحدا أو اثنين من كل مديرية و٣ من مصر و٢ من الاسكندرية وواحداً من دمياط على شروط مذكورة في اللائحة . ووزعت نظارة الداخلية منشورات بشأن ذلك الى المدريات

مصر والدولة العثمانية

لا يخنى ان مصر نالت امتيازها واستقلت بادارتها وغم ارادة الباب العالي ومابر حت الدولة منذ منحت ذلك الامتياز وهي تتحين الفرص لارجاع سيطرتها الى وادى النيل وكان من جملة مطالب العرابيين تشكيهم من العفوذ الاجنبي بمصر وامتياز الاجانب على الوطنيين من كل وجه وكتب عرابي الى الاستانة بشكو ذلك الى السلطان وهو بومثة

السلطان عبد الحميد وكان قد اخذ في مطاردة الاحرار طلاب الدستور بعد ان قلب دستورهم واصبح لفظ الدستور يرعبه

فلها جاءته شكوى العرابيين من الاجانب وجد باباً للمداخلة بشؤون مصر لكنه يعلم ان من جملة مطالبهم الدستور وبحاس النواب وهو بكره الدستور واسمه فكف يتبل ان يملن في بعض ولاياته ؟ . فضلاً عن الاشاعات التيكانت تتناقل يومئذ عن رغبة العرب في إحياء دولتهم وخلاقهم في مصر وسوريا . فأول خاطر بدا للسلطان ان يرسل جنداً عثمانياً محتل وادي النيل بحجة اخاد الثورة . وامر باعداد الحملة في سبقبر سنة ١٨٨٨ ولكن مصر تحت المراقبة الاجنبية فلايسهل على السلطان احتلالها . وكانت سياسة فرنسا على الخصوص مقاومة كل توسط عثماني بشؤون مصر . اما انكلترا فلم تكن ترى بأساً من ان يرسل السلطان قائداً عثمانياً يتوسط في حل ذلك المشكل . فاحتجت فرنسا بأساً من ان يرسل السلطان قائداً عثمانياً يتوسط في حل ذلك المشكل . فاحتجت فرنسا عنا لذلك قد يقود الى احتلال عسكري . فعرضت الدولة العثمانية لحل هذه المعضلة ان يخلع الخديوي وينصب مكانه حليم باشا \_ وهو من طلاب العرش المصري واعا منعه علم الخديوي وينصب مكانه حليم باشا \_ وهو من طلاب العرش المصري واعا منعه لهذا التبديل وفرنسا تعارض من الجهة الاخرى بارسال جند عثماني . فاكتفى الباب لمنا وعلى نظامي باشا فوصلا الاسكندرية في ٢ اكتوبر سنة ١٨٨١ الملا

فاحتجت أنكلترا وفر لما على ذلك وامرتا المراقبين في مصران يستقبلوهما بالترحاب ويتنعاهما من كل مما خلة سياسية . ولما بلغ الخديوي وصول الندويين استغربه وسأل وكيلي انكلترا وفونسا عن السبب فاجابا انهما لا يعلمان . على الله الدولتين انكلترا وفرنسا الحتا على البابدالعالي ان يقصر زمن تلك الزيارة على قدر الامكان . وغاية ما الماء المندويان انهما استعرضا الجند وخطب على نظامي باشا في الضباط يذكرهم بأن الجناب العالي تائب جلالة السلطان بمصر وان من يعصي الخديوي يعمى اوامر الخليفة وعادت الدولتان الى طلب خروج المندويين حالاً فسافرا في ٢٠ اكتوبر . وعادت الدولتان الى التفكير في ملافاة ما يخشى وقوعه في مصر ، واظهر الخديوي بعد حادثة به سبتمبر ويباً في الجند وضباطه وانه لايرى سبيلا الى الامن الا باخضاع الجيش ، وبلغ فلك العرابيين فاتسم الخرق بين الطرفين

مجلس النواب المعري

واراد شريف باشا رتق هذا الخرق بسياسة واسلوب فرأى ان يعقد مجلس

النواب ويفوض اليه النظر في مطالب الامة واعضاؤه نوابها فينتقل النفوذ من الجيش اليهم فنتوازن القوى . فصدر الامر العالي في ٨ اكتوبر بمقد مجلس النواب في ٣٣ دسمبر وتم انتخاب النواب على لائحة اساعيل باشا التي وضعها سنة ١٨٦٦

فكانْ موالفاً من اثنين وثمانين عضواً اقيم منهم المرحوم سلطان باشا رئيساً وعبد الله باشا فكري رئيساً للكتبة واعدت قاعة المجلس في ديوان الاشغال لتكون



ش ٨٣ : عبد الله باشا فكري رئيس كتبة مجلس النواب

مقر المقاده . وحضر تلك الجلسة الجناب الخديوي وقال المقالة الافتتاحية بين فيها شدة رغبته في تأليف ذلك المجلس وتنشيطه . وقال انه يرجو ان يكون مساعداً له في نشر العلوم والمعارف بين افراد الامة مخلصاً في خدمة مصالحها . وحضر تلك الجلسة ايضاً جميع الوزراء ورجال الدولة فتكلم كل منهم حسب مقتضى المقام . ثم نظر المجلس في بعض الامور الداخلية وارفضت الجلسة . وعكف مجلس شورى النواب على الاهتمام بشؤونه فرتب اقلامه وانتخب رؤساءها ثم وجه التفاته على الخصوص الى اللائحة الاساسية الجديدة التي كان قد وعده من مجلس النظار بارسالها اليه لينظر فيها لان مجلس النواب افتتح بمقتضى لائحة الماعيل

وما لبث شريف باشا ان راى النواب والجند أنحدا وتكانفا وانقضت سنة ١٨٨١ والاس والنهي بمصر لعرابي وحزبه وصارت الجرائد اذا ذكرته لقبته بالقاب الاسماء وكبار الحكام الفاتحين مع ان الحكومة كانت قد اصدرت قانوناً للمطبوعات تقيد به اقلام الكتاب

#### انكاترا وفرنسا

وعادت الدولتان الى المباحثة في الطريقة المؤدية الى سلامة القطر وصيانة حقوق الاجانب فيه إذا انقذت شعلة الثورة . ووافق ذلك افضاء وزارة فرنسا الى غمبتا الشهير فوافق رايه زاي انكلترا بوجوب نصرة الخديوي وتأبيد منصبة ضد مناو تبهوهم كثيرون غير الجيش المصري \_ فقد كان حليم باشا وانصاره يبذلون المال والسمى في الرجوع الى التوارث الاصلىوالسلطان من الجهة الاخرى يتحين الفرص ليعيد سيادته الفعلية ــ فاعلنت الدولتان انهما لا تسمحان بحركة تؤدي الى تغيير حالة مصر السياسية واتفقتا على احتلال مختلط من الجندين الانكليزي والفرنساوي يؤتى به الى مصر عند الحاجة واعلنتا الخديوي بذلك بمذكرة مؤرخة في ٢ يناير سنة ١٨٨٢ بعثتا بها الى وكيلهما وصلت هذه المذكرة الى مصر في ٢٦ ديسمبر بعد أن فتح مجلس النواب بحضور الجناب الخديوي وتلا خطابه الافتتاحي كما تقدم. فلما علم بعزم الدولتين على نصرته اجاب شاكراً في ٦ يناير . فاثرت هذه اللائحة في النفوس تأثيراً عظياً واضطرب منها البعد فاجتمعوا في سراى قصر النيل للمذاكرة في مضمونها فرابهم منها اموركثيرة وايتنوا ان المراد منها مزيد المداخلة وجمل البلاد تحت حماية فرنسا وانكاترا .ثم وقد عليهم الظر الجهادية ( محمود سامي ) ففوضوا الراي اليه فسكن جاشهم وطيب أنفسهم وتوجه بعد ذلك الى النظار وفاوتهم فيالامر وابلغهم انفعال العساكر منهذه اللائحة مم سار معهم الى الحديوى فبسطوا لديه الامر والرأى والتسوا المداركة بما يتعب الاثار التي نشأت عن اللائحة المذكورة . فاستقر الراى على اشعار الباب العالي بها مع الملاحظة بانه لا حاجة لقبول مضمونها فسكنت الخواطر بذلك واطمأنت النفوس. واسبحت القوات العاملة في مصر حريين : (١) الحكومة يعضه ها المراقبان (٢) النواب يعقندهم الجند

وكانت الميزانية التي لا بد من عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها مولفة من قسفين الاول الايرادات التي تخصصت لوفاء الدين والثاني النظر في سائر الايرادات فلما اجتمع مجلس النواب في ٢ يناير سنة ١٨٨١ وفد شريف باشا على المجلس لتقديم اللاتحة الاساسية الجديدة التي اعدها له فقدمها وخطب في ذلك خطاباً اثر في اذهان المواب وقد جاءت هذه اللائحة مشتملة على احكام حرة وحدود مطلقة يكون بمقتضاها للنواب حق النظر في القوانين والنفقات المعومية وان لا ينفذ قانون ولا يعتبر نظام ما لم يصادق عليه في مجلسهم مع الحرية النامة لهم في ابداء آرائهم م فتعينت لجنة

من اعضاء المجلس لمراجعة هذه اللائحة . وبعد الاجتماع مرات عديدة قررت اكثر بنود اللامحة ووقع الخلاف بين النواب والمظار في شأن ما يتعلق منها المنزانية

وفي ٢٧ صفر من تلك السنة اعاد الدواب اللائحة المدكورة الى النظار بعد ان يبنوا ما يريدون تعديلات النواب فيها . فرأى النخار ان يغيروا شيئاً من تعديلات النواب فلم يقبل او يمك واصروا الا تنفيذ تعديل لجنتهم ، وفي ١١ رسيع اول سنة ١٢٩٩ ه ( ٣١ يناير ١٨٨٧ م ) اعاد النظار اللائحة الى النواب مرفوقة بافادة مفادها ان وكيل الدولتين فرنسا وانكلترا لا يريان حقاً لمجلس النواب في تقرير الميزانية ولكنهما مع ذلك يقبلان المخابرة في هذا الشأن بشرط ان يستقر الانفاق بين النواب والحكومة على سائر بنود اللائحة ، وبناء على ذلك تطلب الحكومة من النواب تصديقهم على اللائحة مع اغفال ما يتعلق باليزانية لبينا يعطي النواب رايهم النهائي فيه ، فنظر النواب في تلك الافادة عدة ساعات فقرروا احالها الى اللجنة التي كانت مكلفة بتنقيح اللائحة وطلبوا اليها اعادة النظر في التعديلات التي ادخلها مجلس النظار فصدقت على بعضها ورفضت البعض الآخر وادخلت على البند المتعلق بالميزانية تعديلاً على مقتضى ما ورفضت البعض الآخر وادخلت على البند المتعلق بالميزانية تعديلاً على مقتضى ما ورفضت البعض الآخر وادخلت على البند المتعلق بالميزانية تعديلاً على مقتضى ما ورفضت البعض الآخر وادخلت على البند المتعلق بالميزانية تعديلاً على مقتضى ما ورفضت البعض الآخر في الوقت نفسه عام قبول توسط القنصاين في ذلك الام

وفي يوم الحذيس ١٣ رسيم اول (٢ فبراير) سارت لجنة مؤلفة من ١٥ نائباً الى الجناب الحديوي يطلبون تنفيذ ما قرروه اواستعفاء الوزارة . فوعدهم سموه الى صباح السبت وانصر قوا فتقابل مع شريف باشا مجضور القنصلين فاصر شريف باشا على رابه واستعنى للحال . فاستدعى الجناب الخديوي لجنة النواب وكلفها ان نختار رئيساً للوزارة فقالوا ان ذلك من حقوق الجناب الخديوي فالح عليهم فامتنعوا . ولكنهم قالوا نريد وزارة تنفذ لائحتذا فاختار لهم محمود باشا سامي وقلده منصب الوزارة وعهد اليه تشكيل وزارة جديدة . فشكلها وجعل احمد عرابي ناظراً للجهادية . فسر الحزب الوطني كل السرور ووردت لهم التهاني من سائر الحاء القطر من وطنيين واجانب واقام النواب احتفالا لفوزهم . وفي ١٥ ربيع اول او ٤ فبراير اجتمع ضباط الجهادية من رتبة الصاغقول اغلم ها فوق ومثلوا بين يدي الجناب الحديوي لاظهار الطاعة فشكرهم سموه وخاطمهم بما شف عن حبه لاصلاح البلاد . وفي ١٩ ربيع اول حضر محمود سامي وخاطمهم بما شف عن حبه لاصلاح البلاد . وفي ١٩ ربيع اول حضر محمود سامي الى مجلس النظار فقوبل بالتعظم والنكريم وسر النواب بنفوذ رابهم فقطب فهم ونشطم و قرّ لهم على اللائحة كما عراوها فهما علم الناس بالتصديق على لائحة النواب المحمد المواب العامة والمبح الجهاديون ونشطم و قرّ لهم على اللائحة كما عراوها فهما علم الناس بالتصديق على لائحة النواب المحمد المواب ونشطم و المرابع والمهم المحمد والاسكندوية سروراً بفوز الحزب الوطني واصبح الجهاديون المحمد الواب والمحمد المحمد المحمد والمحمد المحمد والمحمد والمحمد المحمد والمحمد والمحمد المحمد والمحمد المحمد والمحمد المحمد والمحمد وال

القوة المتسلطة في البلاد واليهم يوجه الثناء لأن تلك المني قد ادركت بمساعيهم

ولما جلس عرابي على مستد نظارة الحربية والبحرية احسن عايه وعلى عبد العالى برتبة لوا « باشا » ثم سعى في ترقية كثيرين من رفقائه الضباط وقرر قانون الضهام والمعاشات بصفة جمت القلوب على ولائه ، وعمد الى النخلص من الحزب الشركسي الذي كان لا يزال متخللاً الجهادية فشكل لجنة لفرز الضباط المستودعين ففرزت نحو السهائة اكثرهم من الاتراك والشراكسة فاصبحت الجهادية وطنية بحضة ، وذكرت جرائد اوربا اذذاك ان الحزب الوطني وفي مقدمته عرابي كان يهدد بجلس النواب ويتوعده بالسوء اذالم يسر على غرضه ، فنشر رئيس المجلس المذكور في الجريدة الرسمية مسابقي تلك النهمة ، ثم تخصصت جريدة الطائف لنشر محاضر مجلس النواب والشكلم بافكار اعضائه والدفاع عنهم ، وفي اواسط ربيع آخر او مارس استعنى بلينيار احد المراقبين الماليين فعين بدلا منه الموسيو بريديف ، وفي ٢ جادى الاولى سنة ١٢٩٩ ه

او ٢٥ مارس سنة ١٨٨٧ م انفض مجلس النواب من اعماله لنلك السنة وقد قرر فيها (١) القانون الاساسي (٢) لائحة الداخلية (٣) لائحة الانتخاب (٤) امور اخرى مهمة . وقد تقرر في لائحة الانتخاب ثبوت حق الانتخاب والنيابة معاً لاي من كان من رعايا الحكومة سواء كان مولوداً في القطر المصري او مقما فيه منذ عشر

استفحال الثورة

سنين . ولما ودع النواب الجناب الخديوي سلم سموء كلا منهم امراً مؤذناً بتعيينه عضواً

في المجلس المشار اليه الى خس سنوات

فشكن الارتباط بذلك بين الجهادية والنواب واضيف اليهما الوزارة لانها وطنية أيضاً فازدادت مشاكل الخديوي والمراقبين وازدادوا اعتقاداً بوجوب احتلال القطر بجند يختلط من الفرنساويين والانكليز . وانكلترا ترى في ذلك باعثاً على سوء ظن الدول الاخرى وتفضل صرف هذا المشكل باحتلال تركي بشروط لايخشى معها رجوع النفوذ المثماني

على ان العثمانيين كانوا برون في استفحال امر الوطنيين على الخديوي فائدة لهم وربما ساعدوا على ذلك تحت طي الخفاء املاً باسترجاع مصر الى حوزتهم . فلا غرو اذا تمسك الوطنيون بمطالبهم وانحد في ذلك العسكر والنواب والوزارة. وقد زادهم تمسكاً بها اغراء بعض المنظرفين من الافرنج فقد كان منهم جماعة يحسنون تلك النورة ويطرون القائمين بها ويبشرونهم باستقلال مجيد واشهر هؤلاء المغرورين الفريد بلانت

الانكليزي

فلا غرو بعد ذلك أذا تهور الوطنيون في مطالبهم وتصوروا في أنفسهم القدرة على كل شيء فأغلوا أيدي المراقبين وتبذواسلطة الخديوي واحتقروا الافرنج فعم الخوف أنحاء القطر وسادت الفوضى وضاعت سلطة المديرين

وهم في ذلك نهض الباب العالي يقيم الحجة على لائحة الدولتين القاضية باتحادهما في مسألة مصر واحتلالها عند الاقتضاء وخاطب الدول الاخرى بذلك فاجابت روسيا والنسا والمائيا وايطاليا انهن برغبن في بقاء مصر على حالتها السياسية تحترعاية السلطان وسمّينه في هذا الجواب «سوزرين Suzerain» ومعنى ذلك في اصطلاح السياسة ان يكون السلطان السيادة الاسمية على مصر . وهو يريد ان يسمى سوفرين اقربالي هذا اللقب صاحب السيادة الفعلية . وعند التحقيق يتضح ان سيادته على مصر اقربالي هذا اللقب عا الى ذلك . لانه صاحب الحق الرسمي في خلع الخديويين و توليتهم ولا يقدر صاحب اللقب الاول على ذلك فالسلطان «سوزرين » على بلغاريا لانه لا يقدر ان يولي اميرها او يعزله ولدكنه سوفرين على مصر

وتغيرت وزارة فرنسا في اثناء ذلك وتولى حكومتها دي فريسينه بدلاً من غميتا وهو يخالفه في سياسته بمصر فلا يرى احتلالها بجند مختلط وعرض على انكلترا رايه في حل المسألة المصرية بخلع الحديوي وتولية حليم باشا بشرط ان لايزداد فوذ العثاليين فرفضت انكاترا هذا الراي

#### مشكل جديد

قد رأيت أن أحمد عرابي رقى كثيرين من العنباط أبناء العرب وأضطهد الآراك والشراكسة وأمر بنقلهم إلى السودان فبلغه أنهم يكدون له ويتآ مرون على قنله فأمن بالقبض على جماعة كبيرة منهم وفيهم عثماث بأشا رفقي ناظر الحربية السابق وحاكوهم بمجلس حربي فصدر الحسكم على اربعين منهم بالنفي المؤبد إلى اقصى السودان. فتوادت مشكلة جديدة لان رفقي بأشا حائز على رتبة فريق من السلطان وله وحده حق الحسكم في هذا الشأن ووافق الخديوي على ذلك فاغضب وزراء، وطال الاخد والرد في المسألة شم فررتمد بالذلك الحسم بالنفي بدون تعيين السودان و غيرها. فغضب العرابيون والوزارة الآن منهم في فبعث تستقدم النواب لنشكو اليهم تصرف الخديوي وأنه يضيع امتيازات مصر بدون أن يشاور وزرائه وقد اسروا عزمهم على خلع الخديوي واخراج اسرته وتولية محود باشا سامى حاكاً على مصر

فاجمع النواب من انحاء القطر وحاولوا تسوية الخلاف عبثاً فنعينت لجنة في ٢٥ جادى الآخرة سنة ١٢٩٩ هـ او ١٤ مايو ١٨٨٧ م لنعرض على سموه قبول الاقتراح بشرط ان ينزل رئيس النظار فقط وان يجعل مكانه مصطفى باشا فهمي، فنوجهوا وعرضوا ذلك على سموه فقبل يعد النردد . فساروا الى مصطفى باشا يسألونه اذا كان يقبل تلك الرئاسة فأبى . فعادت المسألة الى مركزها الاول بل زادت تجمعاً فوقفت حركة الاعمال وبانت العيون شاخصة الى ما سيكون . واجتهد سلطان باشا في تسوية ذلك الخلاف بكل طريقة ممكنة وساعده ناظر المعارف فلم ينجح . وهم في ذلك ورد تلغراف من لندن ينبيء بصدور الامر الى الاسطول الانكايزي الراسي في مجر المان ان يتأهب ليسافر في ١٨٨ مايو الى البحر المتوسط ، فأوجس الناس خيفة

وكان الموسيو دي قريسينه قد عاد الى مخابرة انكلترا في ايهما افضل لمصلحة مصر الاحتلال الفرنساوي الانكليزي او التركي. وتقرر ارسال العمارتين الى مياه الاسكندرية وان يُطلب من الباب العالي التوقف عن المداخلة الا اذا دعته الدولتان المتحدتان الى ارسال جند عثماني. وكان راي قرنسا ان الدولتين اذا رأتا حاجة الى الاحتلال العسكري تطلبا الى السلطان ان يرسل جنداً عثمانيا للاحتلال بشروط معينة

ولما بلغ السلطان عزم الدولتين على ارسال اسطو لبهما الى الباه المصرية غضبورفع احتجاجه الى الدول والحن ذلك لم يقف في طريق الاساطيل

فنى مساء الجمعة غرة رجب او ١٩ مايو سنة ١٨٨٧ وردت على مينا الاسكندرية دارعة انكليرية وفي الصباح النالي دارعتان اخريان وثلاث دوارع فرنساوية فاطلقت المدافع السلام كالعادة ، ثم جعلت البواخر ترد الى ذلك الثغر حتى تكامل الاسطولان ولم يكن معها اسطول عثماني . فكثر تقول الناس في سبب قدوم هذه العمارات على هذه الصورة ، ثم اشيع ان قدومها كان بوفاق مع الباب العالى وبارتياح الدول عموماً بشرط ان تصرع بعد انهاء المشاكل الى الانسحاب

وفي ٧ رجب او ٢٥ مايو من تلك السنة قدم قنصلا انكلترا وفرنسا بلاغاً نهائياً من دولتهما تطلبان فيه سقوط الوزارة واخراج عرابي من القطر المصرى بان تضمنا له حفظ رتبه ورواتيه ونياشينه وابعاد عبد العال حامي وعلي فهمي الى الارياف في جهات لا يخرجان منها مع حفظ رتبهما ورواتيهما ونياشينهما وان الدولتين عازمتان على تنفيذ كل ذلك . وهما تكلفان الجناب الحديوى ان يصدر عفواً عاماً عن الذين لهم دخل في المسألة . فرفض النظار هذا البلاغ ولم يجيبوا عليه بدعوى « ان لا علاقة للدول

الاروبية معنا فاذا شأن فليخارن الاستانة اما نحن فالنا مستعدون للمقاومة ، فأخذ سلطان باشا يسمى في التوفيق عبط مسعاه ، وفي ٨ رجب او ٢٦ مايو استعفت الوزارة محتجة على بلاع الدولتين وطلباتهما فكلف شريف باشا بتشكيل وزارة جديدة فابى واصر على الاباءة فأطلعه قنصل فرنسا على تلغراف وارد اليه من وزارة فرنسا هذا نصه :

< الامل أن يقبل شريف باشا رئاسة الوزارة واكدوا له أننا لعضاء ونو يده بكل جهدنا > فلم يقنعه ذلك وأصر على الرفض

م عقدت جلسة عند الجناب الخديوى حضرها بعض رؤساء الجهادية وفي مقدمتهم طلبة عصمت فقال شريف باشا أنه يقبل أن يشكل وزارة جديدة بشرط أن تنفذ الجهادية مآل طلبات الدولتين فقال طلبة ﴿ نحن مطيعون أنما يستحيل علينا تنفيذها ولا حق للدولتين بطلب ذلك لأن هذه المسائل من اختصاص الباب العالي ، قال ذلك وخرج فنبعه الضباط. وبتاريخه ورد تلغراف منراس الثين بالاسكندرية أن العساكر هناك لايقبلونغير عرابي ناظراً عليهم وانهم اذا مضت ١٢ ساعة ولم يرجم الى منصبه لايكونون مستولين عما يحدث مما لايستحب وقوعه . فزاد الاشكال والاضطراب فمكن شريف باشا وغيره من اصرارهم على رفض تشكيل وزارة جديدة . وعند الغروب اجتمع النواب ورثيسهم وحضرعرابي وجمل بخطب فيهم وخطب ايضأ عبدالعال وغيره يطلبون "ازل الخديوي فنفاقم الخطب فارسل الجناب الخديوي يخبر الباب العالي ان الجنه غير راضين عن استعفاء الوزارة وأنهم اقاموا الحجة على طلب الدولتين . فاجابه ان الحضرة السلطانية امرت بتشكيل لجنة عُمانية تأتي مصر بعد ثلانة ايام للنظر في هذا الامر ، فأمر الجناب الخديوي ان يرجع عرابي الى مركزه موقناً النأمين على الاجانب لبيها يصل الوفد العثماني فسر الجند بذلك . وبعث عرابي منشوراً الى قناصل الدول يضمن تأبيد الامن لجميع سكان القطر المصري من وطنيين واجانب مسلمين وغير مسلمين وفي الوقت عينه اقترح ثلاثة أمور:

١ اعادة لاتحة الدولتين والسحاب اسطولهما

٧ وضع قانون أساسي تبين فيه حدودكل من الجناب الخديوي ووزراثه

٣ قطع الحابرات والعلاقات توًا مع الدولتين وبع باثر الدول الا بواسطة
 الدولة العبانية

ثم عملُ العرابيون على خلع الخديوى وتولية البرنس حليم باشا وكثيراً ماكانوا

يصرحون بذلك في مجالسهم

وكان السلطان من الجهة الاخرى يسعى في اغتنام هذه الفرصة لاسترجاع نفوذه بمصر واعترفت الدول ان السلطان اولاهن مجل هذا المشكل . وبعد ان كانت فرنسا من اكبر المقاومين للتداخل العثاني صرح دي فريسنيه الله كل الوسائل لحل المسألة المصرية يمكن اتخاذها الا الاحتلال العسكري الفرنساوي . خلافاً براي غمبتاسلفه . وكان الخديوى من الجهة الاخرى راغباً في توسيط الباب العالي لعله يؤيده . وعرض البرنس بسمارك عقد مؤتمر دولي للقرار على هذه المسألة فلم يرض السلطان بالمؤتمر لكنه التدب رجلين من كبار رجاله اوفدهما الى مصر احدهما درويش باشا والآخر اسعد افندي وكانت مهمتها القبض على الحبل من الطرفين لارضاء الحزبين فيكون السلطان معالفائز منها . فكانت مهمة درويش باشا توطيد علائق الولاء مع الخديوى ضد عرابي وبعكس ذلك مهمة اسعد افندي . وكان في جملة الاوامر المعطاة لدرويش باشا ان يقبض على عرابي ورفاقه وبوسلهم مغلولين الى الاستانة وان يلغي مجلس النواب ويقوي على عرابي ورفاقه وبوسلهم مغلولين الى الاستانة وان يلغي مجلس النواب ويقوي على عرابي ورفاقه وبوسلهم مغلولين الى الاستانة وان يلغي مجلس النواب ويقوي على عرابي ورفاقه وبوسلهم مغلولين الى الاستانة وان يلغي مجلس النواب ويقوي نفوذ امير المؤمنين وفرق الاوسمة في العرابيين وفي حزب الخديوي

فا الله عنه السياسة طبعاً الى زيادة النفريق وتفاقم الفوضى وكره الاجانب فافضى دلك الى حادثة الاسكندرية في ١١ يوثيو

# حادثة الاسكندرية

وسببها ان القلق والاضطراب استوليا على سكان القطر وكثر الأشاعات ونزع النزلاء الاجانب الى الجلاء خوفاً من امر يأتي فاصبحت الاسكندرية ملجاً الوافدين من جالية الربف على امل ان يكونوا فيها آمنين من غوائل الثعدي لكثرة من فيها من الاجانب او بالحرى للاحماء بجوار الاسطولين الانكليزي والفرنساوي

ثم احس الاجانب فيها ان سفلة الاهالي ومعظم الجهاديبن قد اغلظوا في معاملاتهم واستبدوا في امورهم فكانوا يخطرون في الازقة تبها يمهنون الرفيع ويستعبدون الوضيع وقد لاح لهم ان اولئك الاجانب بريدون بهم شرًّا فجعلوا بنوقعون منهم ما يتذرعون به الى الوقيعة بهم توهما منهم ان اولئك من الد الاعداء لوطنهم وهملم الاجانب بتلك المقاصد فجعلوا يتأهبون سرًّا المدفاع بما امكنهم من اقتناء الاسلحة والرجال واخفائهم في منازلهم واستشاروا اميري الاسطولين قوافقاهم ثم عرضوا الام على القناصل الجنرالية في القاهرة بواسطة مندوب مخصوص فاندكروا عليهم ذلك فلبثوا يتوقعون المقدور

اما اهل الفئنة فادركوا تحذر الاجانب منهم فهموا بهم في ٣٤ رجب او ١١ يونيو وابتداوا الفتنة بخصام بين حمار ومالطي الصلوا منها الى الاغارة على البيوت والمنازل والفتك بكل من مروا به في السبل. فلم تكن ترى الا اخلاطاً من السفلة بين صعيدي وسوداني وبدوي وفيهم الحمارة والحمالون وأمثالهم يهجمون جماعات على من لقوه في طريقهم فقتلوا نحوا من ٣٠٠ نفس وقتل منهم تحو هذا العدد . كل ذلك والاسطولان لم يحركا ساكناً . وتمارض مأمور الضابطة المدعو السيد قنديل ولم ينزل يومئذ الى المدينة و جرح في هذه الواقعة عددكبير من كبار الاجانب وفيهم قنصل اليونان والمستر كوكسن قنصل انكلترا في الاسكندرية وقنصل أيطاليا وفيس قنصابا وقنصل روسيا وكثيرون غيرهم. فأمر محافظ الاسكندرية (عمر باشا لطفي) الاميرالاي سلمان داوود ان يبعث الجند لايقاف الاهالي ومنعهم من أرتكاب تلك الفظائع . فاجاب أنه لا يستطيع ذلك الا بعد أن يأتيه أمر من عرابي . فجاءه الامر نحو الساعة الخامسة بعد الظهر فسار الجند والمحافظ امامهم ساعياً على قدميه يسكنون الخواطر وينادون باعادة الراحة . فراوا المحازن قدنهبت والارزاق قد تبعثرت على قارعة الطريق . وعنه الغروب هدأت الغوغاء وكف الناس فدخل كل منزله وانقضي الليل ولم يحدث شيء. وفي اليوم النالي كثر عدد المهاجرين بحراً حتى خبل الناس أنه لم يبق في المدينة أحد من الاجاب. فنزل من المدينة في يوم واحد نحو عشرة آلاف تفرقوا في السفن. كل ذلك خوفًا بما كانوا يخشون حدوثه من مثل ما قاسوه . واتصات هذه الاخبار بالداخلية وانتشر الاضطراب وعمت البلوى وتقاطر الناس من سائر الاقطار الداخلية الى السواحل يطلبون الفرار كما فعل الاسكندريون واسقرت الحال على ذلك بضعة ايام حقى كاد يخلو القطر من النزلاء وقد قد و بعضهم عدد من هاجر في تلك المدة فبلغ زهاء ماية وخمسين الفآ

ولما بلغ خبر حادثة الاسكندرية الى اهل العاصمة اضطربوا وفي صباح ١٧ يونيو خاطب القناصل درويش باشا معتمد الحضرة السلطانية بكلام عنيف وسألوه ان يتخذ المتدابير الفعالة لعيانة الاروبيين واموالهم في جميع انحاه القطر فعقد مجلساً في عابدين حضره الجناب الخديوي ودرويش باشا ومن معه وشريف باشا ووكلاء الدول العظمى السياسيون وبعد المذاكرة اقروا ان تعطى للقناصل ضانات اكيدة تمكفل اعادة الامن والمحافظة على ارواح الاروبيين واموالهم ومن اخص هذه الضانات ان يمتثل عرابي لاي الاوامر التي تصدر له من الخديوي قدعي وسئل فاجاب بالقبول وتعهد باجراء

مايضمن الراحة واخذ. درويش باشاعلى نفسه تبعة تنفيذ الاوامر اليخديوية بمعنى ان يكون مشتركاً مع عرابي ومسئولاً معه في تنفيذ تلك الاوامر. فرضي وكلاء الدول بذلك وانصرفوا واخذ عرابي بهتم قياماً بتعهده فنشر المنشورات بمنع الاجتهاءات وابطال كل ما يوجب الارتباب. وكانت قد تعينت لجنة بامرالجناب الحديري للنظر في امر حادثة الاسكندرية تحت رئاسة عمر باشا لطفي محافظها وفيها مندوبو القساصل فاجتمعت اللجنة في الاسكندرية وباشرت اعمالها وقروت ماخيل لها أنها تدابير فعالة لاعادة الامن

وفي ٢٦ رجب أو ١٣ يونيو (حزيران) وصل سمو الخديوي إلى الاسكندرية يصحبه درويش باشا مندوب الحضرة السلطانية فصفت لهما الجنود من المحطة الى سراي راس التين واطلقت المدافع تحية لمها . ثم زار. قناصل الدول الا قنصلا انكلترا وفرنسا فأنهما بقيا في مصر فابدى لهم اسفه الشديد لما حدث ووعدهم بصرف العناية إلى اخماد الفتنة وخاطيهم درويش بإشا ايضاً بمثل ذلك وزاد عليه أنه واثنق الثقة التامة باخلاص الجهادية . الا أن الخديوي اسر الى المستركولفن المراقب العمومي الانكايزي أنه غير واثق باستمرار الامن والراحة وانه يعتبر مهمة درويش باشا كانها قد انتهت ولم تفلح وانه لا برى بدًّا من مجيء جنود عثمانية لاعادة الراحة . وكان في نكنات الاحكندرية نحو من ثمانية آلاف جندي بالاسلحة الكاملة ومعهم من المهدت ما يكفي خمسين الفاً ثم بلغت القناصل رعاياها ان يتخذوا اقرب السبل للنجاة مما ربما يحدث واوعزت اليهم أن يهاجروا من المدينة فتناقلت الالسن هذه الاخبار فناكه الناس ازالساعة آتية لا ريب فيها وعينت كل دولة من الدول الاجنبية سفناً لنقل رعاياها المهاجرين بجاناً فتسارع الفقراء من كل ناحية متقاطرين من مدن الداخلية والارياف الى الاسكندرية وبورت سعيد حيثكانت تلك السفن معدة لنقلهم الى بلادهم. وكان المستر مالت وكيل انكلترا السياسي لا يؤال في العاصمة فجاءه امر من انتدرا بان يحضر الى الاسكندرية ويرافق الحديوي حيثما توجه فاتاها واتى معه المسيو سنكوفيتش وكيل فرنسا فخلت العاصمة من رجال السياسة وخلا جوها لعرابي وجماعته واستفحل امرهم ولا سيما لما بلغهم من انقسام دول اوربا في المسأله المصرية فطنوا الهم في مأمن من الاغتيال . ثم حسب القياصل أن تغيير الوزارة يأتي بحل هذه المشكلة فاشاروا على الجياب الخديوي بذلك فشكل وزارة جديدة تحت رئاسة اسهاعيل راغب بإشا وبقيءرابي ناظراً للجهادية والبحرية فكان راي هذه الوزارة ان الطريقة المثلي لملافاة الامر أن يصدرعفو عمومي وان يملن في الجرائد الرسمية « انكل من عليه مسئولية اواشتراك بالحوادث الاخيرة فعليهم العفو الا المشتركين في حادثة الاسكندرية وهم تحت المحاكمة ، فوافقها الجناب الخديوي على ذلك . وفي ٥ شعبان سنة ١٢٩٩ هـ او ٢١ يونيو سنة ١٨٨٢ م بعث الجناب الخديوي منشوراً الى راغب باشا يطلب اليه التحري الحسن في مسألة حادثة الاسكندرية فاجابه بتلبية الطلب

ثم جاءت الاخبار بعزم الدول على عقد مؤتمر في الاستانة لاجل البحث في المسألة المصرية وتمنع الباب العالمي من ذلك بدعوى ان ليس في مصر ما يوجب الاضطراب اعهاداً على تقارير درويش باشا المرسلة منه . وكان ذلك مما شدد عزائم الحزب الوطني ولا سيما الم راوا الباب العالمي واثقاً بهم بأبي عقد مؤتمر دولي . وكان عرابي يوكد لاتباعه ان وجود هذه الاساطيل في مينا الاسكندرية لا يخشى منه البتة لانها الما انت هذا البحر للتنزه كما فعلت مرات عديدة قبل هذه . اما انكلترا فلم تنفك ساعية في عقد المؤتمر بدعوى انه يستحيل اعادة الامن الى مصر بغير واسطة فعالة . وكان الباب العالمي يجيب على ذلك بقوله انه بعد تشكيل الوزارة الجديدة صار يرجو استقرار السلام ووافقه على وايه هذا دول المائيا واوستريا وإيطاايا والروسية. وهذه الموافقة كانت مبنية على خوف الدول من مطامع الكلترا في مصر ، فلما علمت هذه بنياتهم آكدت لهم انها تمهد متى عقد المؤتمر مع سائر الدول الا تسعى البتة الى ضم ارض ما اليها او الاستيلاء على مصر او قسم منها او الحصول على امنياز ما سيادي او تجاري بدون ان يكون فيه نصيب لسائر الدول فوافقها الجليع على عقد المؤتمر اما الدولة العلية فاصرت على عسيب لسائر الدول فوافقها الجليع على عقد المؤتمر اما الدولة العلية فاصرت على عسيب لسائر الدول فوافقها الجليع على عقد المؤتمر اما الدولة العلية فاصرت على على مهر لومه

وفي ٧ شعبان او ٢٤ يونيو عقد المؤتمر في الاستانة ولم يكن للدولة العلية معتمد فيه فقرر ما يأتي « ان الحكومات التي وقع وكلاؤه ا بالنيابة عنها على ذبل هذا البروتو كول تتعهد انها لا تقصد البتة اغتنام ارض ما ولا الحصول على امتبازات ما ولا ان يكون لرعاياها من الامتيازات المتجربة ما لا يستطيع ان يناله غيرهم من رعايا اي الدول في مصر وذلك في اي مسألة حصل الاتفاق عليها بسعيها واشتراكها في الخابرات لتنظيم أمور تلك البلاد » . وقد كانت انكلترا في اثناء سعيها الى عقد المؤتمر تحشد الجنود استعداداً للحرب وكانت في الوقت عينه تلح على سائر الدول ان تساعدها في ذلك الجنود الناس وجاء في اثناء ذلك الى عرابي بيشان من لدر الحضرة السلطائية فاتخذه الناس دليلاً على رضاء الباب العالمي عن اعماله وكان هو مجاول اقناعهم أن جميع الدول تساعده دليلاً على رضاء الباب العالمي عن اعماله وكان هو مجاول اقناعهم أن جميع الدول تساعده

على مقاومة انكلترا اذا مست الحاجة . وفي ٥ شعبان أو ٢٧ يونيو تمارض المستر مالت وكيل انكلترا فأنزل الى احدى السفن وبقي فيها بضعة ايام ثم سافرالى برندزي . وفي ٢٥ منه تنحى المستر كوكسن قنصل انكلترا في الاسكندرية بدعوى مرضه بسبب الجراح التي كان قد اصيب بها في اثناء حادثة ١١ يونيو وهكذا فعل قنصل مصر . أما باقي القناصل فبتوا في الاسكندرية الى ٩ يوليو ، وكان الخديوي ودرويش باشا مقيمين في سراي راس التين وعرابي مقيماً في السترسخانة وتحت أمره في ثغر الاسكندرية تسخة آلاف مقائل

وفي جلسة الموعم السابعة اقرت الدول على كتابة لائحة مشتركة بقدمونها الى الباب العالي بطلبون منه ارسال جنود عثمانية الى مصر لاخماد الفتنة ففعلوا فابى فانتخذت انكاترا ذلك ذريعة لتداخلها بالقوة

# ضرب الاسكندرية

أما فرنسا فقد علمت ما كان من تغير سياستها بمد تغير و زارتها وأصبحت لاترى الاشتراك مع انكلترا في امور مصر واغاهي تشاركا فقط في حماية قناة السويس ولم تشأ مشاركة الانكايز في تحمل تبعة الاحتلال العسكري. ولذلك فلارسا الاسطولان في مياه الاسكندرية تفردت انكاترا بالعمل. فاخذ الاميرال سي،ور قومندات العمارة الانكايزية يترقب الاسباب لمباشرة المدوان فادعى أن الجهادية يحصنون القلاع في الثغر و ينقلون أحجاراً ضخمة يلقونها عند فم المضيق لسد مدخل المينا فيمنع المدد و يحصر الاسطول وقال ان هذا التحصين مناف لحقوقه. فكلف الحكومة المصرية أن تكف عن التحصين حالاً والاً اضطر الى اطلاق مدافعه عليها فيدكها عن آخرها. فاجابه طلبه باشا عصمت أن لاصحة لمايقول وان الجهادية لم يهتموا قط بتحصين القلاع . وشاع طلبه باشا عصمت أن لاصحة لمايقول وان الجهادية لم يهتموا قط بتحصين القلاع . وشاع خلاته فاجابه « لايليق بي أن اترك الكثرين من رعيتي الامناء في اوان الشدة ولايليق بي أيضاً أن أترك البلاد في اوان الحرب » ثم توسطت قناصل الدول في الاسكندرية بين الاميرال سيمور و بين الجهادية المصرية فلم ينجموا . فتقدم عرابي وسامي الى كاتب سر مجلس النظار أن يكتب تقريراً في المسألة مفاده « أن الاميرال سيمور و بين الجهادية المصرية فلم ينجموا . فتقدم عرابي وسامي الى كاتب سر مجلس النظار أن يكتب تقريراً في المسألة مفاده « أن الاميرال تجاوز الحدود فيا يظلب وانه لابد من مقاومته وأن عرابي وقومه مفوضون في أمم الدفاع عن البلاد »

وداروا به على منازل النظار وطلبوا التوقيع عليه فوقع بعضهم اختياراً والبعض اضطراراً ويقال ان الخديوي نفسه صدق عليه أو الجيء للتصديق ثم ارسلوه الى الاميرال سيمور. وأرسل عرابي منشوراً الى المديرين يطلب اليهم أن يكونوا مستعدين للامداد بالجند والمال

وفي مساء ٢٢ شعبان أو ٩ يوليو جاء المستر كارترايت الى الخديوي وأعلنه رسمياً عزم الاميرال سيمور على مباشرة القتال صباح الثلاثاء في ١١ يوليو وألح عليه أن يترك سراي راس التين و يلجأ الى سراي الرمل ففمل . ثم كتب رسمياً الى درويش باشا يطلب اليه ان يحافظ على حياة الجناب الخديوي والتى عليه التيمة اذا اصيب بسوء

وفي ٢٣ شعبان او ١٠ يوليو كتب الاميرال سيمور رسمياً إلى كل من درويش باشا وراغب باشا رئيس الوزارة يعلمها عن خروج رجال الوكالة الانكايزية من القطرا المصري اشارة الى قطع العلائق الودية واعلنت خارجية انكاترا سائر الدول بذلك « وانها لم تر بدًا منه لـكنها تصرح ان ايس لها ارب خني او نية غير بينة وانما على مصلحة الجناب الشاهاني » وفي مساء ذلك اليوم سافر الاسطول الفرنساوي متقهقراً تاركاً سنينتين من سفنه فقط

وفي الساعة السابعة من صباح الثلاثاء ٢٧ شعبان سنة ١٧٩٩ هاو ١١ يوليو سنة ١٨٨٧ م اطلقت العارة الانكابرية مدافعها على حصون الاسكندرية وما زالت الى الساعة واحدة ونصف بعد الظهرفهدمت معظمها وانفجر مستودع البارود في قامة اطه . فجاء راغب باشا الى الجناب الخديوي في الرمل واخبره ان الحصون قاومت اشد مقاومة وان كثيراً من سفن الانكابر قد غرقت وكان يقول ذلك مسروراً. ولكن قوله هذا مالبث ان نقض بورود الخبر الصحيح . ثم جاء عرابي فوقف بين يدي سموه فسأله مالبث ان نقض بورود الخبر الصحيح . ثم جاء عرابي فوقف بين يدي سموه فسأله عن حالة الحصون فقال « لم يمد في وسعنا المقاومة ولا بدًّ لنا من تدابير اخرى او ان نتساهل مع الاميرال » و بعد المخابرة تقرر ارسال طابة عصمت الى الاميرال وعاد عرابي من حيث اتى . فعاد طلبه باشا من عند الاميرال واخبر الجناب الخديوي ان عرابي من حيث اتى . فعاد طلبه باشا من عند الاميرال واخبر الجناب الخديوي ان الاميرال يطلب احتلال ثلاث قلاع والا فانه يستأنف القتال الساعة ٢ بعد الظهر. ثم قال « ولكنني قلت له ان هذه المدة لاتكفي لاتمام الخابرة بشأن ذلك فطلبت تطويلها فابى

فاتيت لاعلم سموكم ملتمساً رايكم ، فعقد مجلس تقرر فيه انه لا يحق للحكومة المصرية الترخيص في احتلال جنود اجنبية بدون مخابرة الباب العالى الا ان الوقت لم يسمح بتبليغ ذلك القرار للاميرال

ولما راى رجال الحصون المصرية عجزهم عن مقاومة السفن الانكايزية رفعوا العلم الابيض اشارة الى ايقاف العدوان فانقطعت السفن عن قذف النار. وكانت الحصون قد تهدمت فعلم الثائرون ان ذلك التسلم يعقبه احتلال الجيوش الانكايزية المدينة فو زعوا في غلس في ١٣ يوليو فرساناً في احياء المدينة يأمرون الوطنيين بالخروج من الاسكندرية حالاً وكانت هذه الاوام تصدره ن الاميرالاي سلمان داوود وامر ايضاً زمراً من الرعاع ان تطوف المدينة وتحرقها فابتداوا من الساعة الأولى بعد الظهر فكانت الاسكندرية مساء الاربعاء مضطرمة الجوانب منهو بة المخازن لاترى فيها الالمها متصاعدة واناساً حاملين الامتعة والمصاغ فارين الى داخلية البلاد

وكان الخديوي في سراي الرمل بعيته عمان باشا واسماعيل باشا الشركسيان وزبير باشا السوداني والجنرال ستون باشا وفدريكو بك وطونينو بك ودي مارتينو بك واباتي بك وتبكران باشا وزهراب بك وغيرهم لا يزيد عدد الجيع على خسين . وبعد ظهيرة ذلك اليوم جاء الى سراي الرمل نحو أر بعاية فارس و بعض المشاة واحتاطوا بها فسئاوا عن الغاية من مجيئهم فقالوا «قد أتينا للمحافظة على السراي » والحقيقة انهم جاوا مأ ورين باحراقها وقتل من يخرج منها . وفي الساعه ٧ مساء بعث عرابي يستدعيهم مأ ورين باحراقها وقتل من يخرج منها . وفي الساعه ٧ مساء بعث عرابي يستدعيهم الحديوي واقسم أنه يموت بين يديه واقتدى رجاله به وأخبره أنهم كانوا قد أنوا يريدون شراً . وفي خلال ذلك أرسل الاميرال سيمور ثلاث دوارع من أسطوله لترسو بجوار سراي الرمل صانة لحياة الحضرة الخديوية ويقال أنها هي التي كانت لترسو بجوار سراي الرمل صانة لحياة الحضرة الخديوية ويقال أنها هي التي كانت السبب في انسحاب الفرسان العرابين . ثم جاء المحافظ الى الخديوي يخبره بما كان السبب والحرق في أحياء المدينة . فأرسل سموه كامل باشا الشركسي و زبير باشا لمنها الناس من ذلك

### الاسكندرية بعد الضرب

وبحو الساعة به به به به به به به النبأ الى الحديوي وأن الاميرال المجات عن الاسكندرية . فجاء زهراب بك بهذا النبأ الى الحديوي وأن الاميرال سيمور عازم على الزال جنود بحرية الى رأس التين وأنه يدعو الحضرة الحديوية الى سفينه حيث يكون آمناً . فغضل سموه التوجه الى سراي رأس التين فسار و بمعبته درويش باشا حتى جاء السراي فوجد هناك الاميرال سيمور و بمغناً من جنوده ينظر ونه في ساحة القصر . وفي المساء نزل بعض وكلاء الدول وهنأوه بسلامته وكان في السراي و و و معائر المارية الاميرال الاميرال فرقاً في السراي و و موم من الحامية الانكليزية . وفي الصباح التالي أنزل الاميرال فرقاً أخرى من رجاله يطوفون الشوارع ومعهم عدد من المدافع تسكيناً لحواطر الباقين فيها وقد قدرت الحسائر بستاية من الوطنيين وخسة من الانكليز على الدوارع غير المذابح التي حصلت في أثناء ذلك في طنطا والمحلة السكبرى وسمنود وجهات أخرى وبعد انتقال العائلة الخديوية الى رأس الذين استدعى الجناب الخديوي زهراب بك وجمله ترجاناً بين السراي والضباط الاذكايز وعهد البهم أن بمنع أياً كان من دخول وجمله ترجاناً بين السراي والضباط الاذكايز وعهد البهم أن بمنع أياً كان من دخول عرايي وأتباعه ففر وا الى كفر الدوار وعسكر وا هناك على نية الدفاع على نية الدفاع والي والي كفر الدوار وعسكر وا هناك على نية الدفاع

ولما استنب المقام للانكليز في الاسكندرية اخذوا في تنظيف الاسراق وقدل الجثث ودعوا المهاجرين ان يعودوا الى منازلهم لاعادة الراحة والعامأنينة واستدعي أثناء ذلك درويش باشا الى الاستانة فتوجه

وكتب راغب باشا الى الاميرال سيمور يخبره ان اجراءات عرابي من الأن فصاعداً مخالفة لاوامر الخديوي وائه هو وحده (عرابي) المستول عنها

ثم كتب الجناب الخديوي الى احمد عرابي يأمره بالامساك عن جمع المساكر واعداد التجهيزات لان الحركمة الانكليزية لاخصومة بينها وبين الحكومة المصرية وانها مستعدة لنسليم المدينة منى رأت فيها قوة منتظمة والبلاد في أمن وأمره ان يأتي الى سراي رأس التين حالاً

فاجاب عرابي و ان مقاومة العارة الانكليزية مصلت باقرار مجلس النظار

ودرويش باشا وان النظار هم الذين اعلنوا الحرب على الانكليز وهكذا حصل فاذا كان الاميرال الان قد عدل عن المحاربة الى المسالة بعد وقوع الحرب فذلك يعد طلبا للصلح ولا يجوز ان يكون انكاراً للحرب ، الى ان قال د انه يميسل الى الصلح ولكن مع حفظ شرف البلاد والحكومة فاذا كان الاميرال يريد تسليم المدينة فليسلمها ولتخرج مراكبه من الاسكندرية وانه للمحافظة على شرف الحكومة الوطنية ينبغي الاستمرار على الاستمداد العسكري حتى تفارق المراكب المياه المصرية وانه يعتبرقول الانكليز هذا مكيدة لان الانكليز لا يزالون في الاسكندرية ولذلك لا يمكنه الحضور البها ، ثم طلب التئام مجلس النظار في مركز الجيش للمداولة في الامر وبعد ذلك يصرف الجيش و يحضر

# مساعي العرابيين

فيظهر ان اصرار عرابي هذا هو السبب في اتساع الخرق لان الحكومة الانكليزية لم تكن تطمع باحثلال هذه البلاد عَلَى مايظهر من اقوالها . وكتب عرابي الى وكيل الجهادية يعقوب ساي في القاهرة ايقاعاً في الحضرة الخديوية واتهمها بالتحامل عَلَى الجهادية الوطنية وانها هي التي جابت كل هذه المتاعب الى القطر المصري وطلب اليه ان يتروى في الامر وينظر في صلاحية هذا الوالي للتولية عليها او عدمه . فلا وصل كتاب عرابي هذا الى يعقوب ساي جمع اليه الذوات والاعان والروساء الروحانيين في ديوان الحربية في غرة رمضان سنة ١٢٩٩ ه (١٧ يولو ١٨٨٧ م) وعقدوا جلسة تجت رئاسة وكيل الداخلية قام فيها عدة خطباء اتهموا الجناب الخديوي بابيع الوطن ، واسئقر الراي وكيل الداخلية قام فيها عدة خطباء التهموا الجناب الخديوي بابيع الوطن ، واسئقر الراي يتوجهون الى الاسكندرية لاستدعاء النظار الى العاصمة للاستعلام منهم عن حقيقة ما يتوجهون الى الاسكندرية لاستدعاء النظار الى العاصمة للاستعلام منهم عن حقيقة ما الجند فاختير منه اثنان هما على باشا مبارك واحمد بك السيوفي للثوجه الى الاسكندرية للغرض المتقدم ذكره ، فوصلا اليها وقابلا الجناب الخديوي صباح الاثنين في ٢٤ يولي وعرضا له الحاله فاصدر امراً عاليًا يقضي بعزل عرابي عن نظارة الجهادية واعان ذلك في البلاد ، ثم ارسل الى الباب العالي يخبره بعصيان عرابي وان الجند المجاز اليه وهو المسئول عنه الحالة الحالة الحالة العالم الباب العالي يخبره بعصيان عرابي وان الجند المجاز اليه وهو المسئول عنه

اما عرابي فلم ينفك عن اعداد المعدات والخصين بمساعدة رفقائه فحاول سد ترعمة

المحمودية بجهة كفر الدوار فسلم يفلح وجعل يشيع في البلاد ان الخديوي مشترك مع الانكليز كم اضاعة البلاد الى غير ذلك من اثارة خواطرالاهلين ولما وصل الامر بعزل عرابي الما الماصمة اجتمع المجلس المتقدم ذكره في نظارة الداخلية وقر روا بقاء عرابي للدافعة عن الوطن وابقاف اوامر الخديوي لانه خرج عن قواعد الشرع الشريف

واستولى العراييون على الخطوط الحديدية والبرقية فنصب الاميرال سيمور سلكا تلغرافياً بين الاسكندرية و بورت سعيد واعلن الحديوي ثانية عصيان عرابي . غير ان هذه الاوام، والمنشورات كانت تذهب ادراج الرياح لان الاهلين اصبحوا منقادين للحزب الوطني انتياداً امست البلاد به آلة بيد زعيم الثورة يديرها كيف شاء

ثم نزل العرابيون نحو الاسكندرية وعسكروا في الرملة فخرجت اليهم فرقة من الانكليز في ٥ اوغسطس فلم تقو عليهم فتقهقرت الى الاسكندرية ثم عادت اليهم ثانية وقد تشدددت فتقهقر العرابيون وتحصنوا بين ابي قير وخطوط الرملة ثم تقهقر وا الى كفر الدوارفاعثير الانكليز من ذلك الحين حالتهم في مصرحالة حربية يحتاجون فيها الى الامداد فاستمدوا انكلترا فامدتهم بقوات كانت تئوارد اليهم عن طريق السويس ، اما عرابي فدكان في كفر الدوار في اربعة الايات من المشاة والاي من الفرسان والاي من الطبحية و بطارية من مدافع الرش وكثير من العربان وقد قدرت الجنود الانكليزية التي سارت لمحاربة عرابي باربعة عشر القا من المشاة واربع فرق من الفرسان والف من الطبحية مولفة من تسعة الاف جندي و يقال بالاجمال ان جميع الحاميات الانكليزية التي كانت في مالطة وقبرص وجيل طارق انضمت الى حملة مصر

عَلَى ان هذه الاعدادات لم تكن لنثني العرابيين عن عرمهم فان عرابي كتب الى المديرين بناريخ ١٢ اوغسطس ان يجمعوا جنداً يبلغ مجموعه ٢٥ الفاً وطلب ان بكون فيهم الخفراء لانهم اقرب الناس الى الحركات العسكرية تلبية لما تدعوه اليه الحالة من السرعة في حشد الجيوش وفرض ايضاً على المديرين اموالاً يجمعونها من الاهالي امداداً للحرب فلا تسل عن الطرق التي كانوا يجمعون بها تلك التقود واخذ في تقوية الاستحكامات وتشييد الطوابي فمدها بين ما فوق الرملة بار بعة كيار مترات الى كفر الدواروانشاً في كدر الدوار سدًا عرضه ٣٠ متراً وخندةًا عرضه اربعة امتار جعله فاصلاً بين السد وارض اكثر فيها من مواقع الاستحكام . وكان الخط الدفاعي الاول ممتدًا مما بعد المحلة بسافق الف مترعكي طول الخط المند من الرملة الى البيضة وجعل ما وراء هذا الخط من المرقعات

والثلال مواقع محصنة الىكفرالدوار فكانت كلها نخو ٥٠٠ موقع . واتم مثل هذه الاعمال الدفاعية من كفر الدوار الى ابي حمص و يوجد بين ابي حمص و دمنهور تل يفضل سائر التلال مساحة وارتفاعاً فاختاره عرابي موقعاً يقيه من الانكليز اذا قضت عليه الحال بالنقهقر الى دمنهور وعزز دمنهور بالمدافع

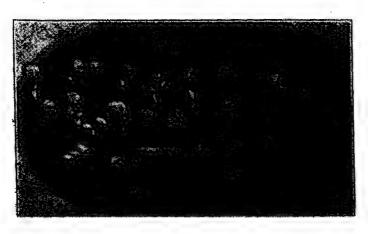

ش ٨٤ : مؤتمر الاستانة سنة ١٨٨٢

كل ذلك والخابرات جارية مع السلطان بشأن اشتراكه في المؤتمر النظر في مصلحة القطر المصري وهو يابي الاشتراك حتى اوعز البه الهارون دي رينغ ان فرنسا تحب الاتفاق مع العرابيين فرضي ال تشترك فيه فائندب النيابة عنه سعيد باشا المصدر الاعظم وعاصم باشا ناظر الخارجية في ٢٠ بوايو و واعلن سعيد باشا المؤتمر في ٢٦ منه ان جلالة السلطان يعد حملة عثانية الى مصر ولا حاجة الى مداخلة الدول الاوربية في هذه السألة واخذت الدولة في اعداد ٥٠٠٠ جندي لحذه الغاية و فقال اللورد دفرين وهو سفير انكلترا في الاستانة لا بد قبل كل شيء من اصدار منشور شاهاني يعلن عصيان عرابي وافقته واصدره فتشر في الجرائد فوجدوه لا يغي يالمرام و فترتب على ذلك تباعد بين الدولة العلية وانكلترا وزاد التباعد سعي السلطان في عرقلة مساعي الجند الانكليزي بمصر او العلية وانكلترا وزاد التباعد سعي السلطان في عرقلة مساعي الجند الانكليزي بمصر او العلية وانكلترا وزاد التباعد مع السلطان في عرقلة مساعي الجند الانكليزي بمصر او العلية وانكلترا وزاد التباعد مع السلطان في عرقلة مساعي الجند الانكليزي بمصر او العلية وانكلترا من العلائق السياسية مع الباب العالي وانصرفت العناية عن ارسال بجند وقيم و غيره الوقي و غيره العناية عن ارسال بجند و غيره و غيره العربية و غيره العناية عن ارسال بجند و غيره و غيره المينية و غيره و غيره العناية عن ارسال بعند و غيره و غيره و خيره و غيره المين العناية عن ارسال بعند و غيره و غيره و غيره و غيره و غيره و غيره و خيره و خيره و غيره و غيره و غيره و غيره و خيره و غيره و فيره و غيره و غيره و غيره و غيره و فيره و غيره و في منابو و غيره و فيره و غيره و في و غيره و في و خيره و فيره و غيره و في و غيره و فيره و في و غيره و فيره و في و غيره و فيره و في و فيره و فيرو و ف

اما في مصر فقد تركنا الجند الانكليزي في الاسكندر أية وقد غادرها العراييون

وتحصنوا في دمنهور وكفر الدوار وادرك عقلاء الوطنيين عاقبة ثلك المقاومة فقام جماعة منهم يخوفونهم العواقب بلا فائدة والظاهر ان عرابي كان معولاً في مساعيه على مساعدة الباب العالي. ثم مالبث ان سمع بنصر يج السلطان بعصيانه ثم جاءته صورة المنشو رالسلطاني بهذا الشأن وفحواه تعنيف عرابي على عصيانه وانه يجب عليه الرضوخ للجناب الخديوي

وفي اواسط اوغسطس وصل الجنرال السير وولسلي الى الاسكندرية واستلم قيادة الجيش ، ثم اخذت تتوارد القوات الانكليزية فبلغت في اواخر الشهر المذكور نحو ٢٥ النا وكان قدوم هذا القائد العظيم داعياً لتيقن الناس بغوز الحلة الانكليزية نظر الما اشهر به من البسالة والدراية العسكرية . وبعد وصوله الى الاسكندرية نشر اعلاما مآله انه لم بأت الى مصر الا لتأبيد سلطة الخديوي وهو لا يحارب الا الذين يخالفون اوامر مليك البلاد وتنبأ انه سيدخل القاهرة في ١٥ سبتمبر من تلك السنة ، ثم الحذت العساكر الانكليزية تستكشف مراكز العرابيين في كل يوم فكانوا اذا ظفروا بشرذمة من العرابيسين ولقوا منها مقاومة قابلوها بقوة السلاح فتولي الادبار تاركة في ساحة القتال من جرح منها فينقلونه الى معسكره اما القتلى فكانوا يدفنونهم

وفي ٥ شوال سنة ١٢٩٩ هـ أو ٢٠ أوغسطس ١٨٨٧ م حصلت بن الفريقين معركة في كفر الدوار استمرت ساعتين وعدد العرابيين ضعفا عدد الانكليز وانجلت عن أنهزام قسم عظيم من العرابيين وانقلابهم الى تل الوادي واحثل الانكليز بعض مواقع العصاة بعد أن قنلوا منهم ١٦٨ واسروا ٢٦ . وجرت معركة اخرى في اليوم التالي لم يغز بها احد الطرفين . وفي اليوم الثالث ٧ شوال اقتتل الفريقان في كفر الدوار اقتتالاً تمزز فيه جانب الانكليز بنجدة جاءتهم على قطار مخموص فتراجع المرابيون وتربصوا تحت امرة طلبة عصمت في مواقفهم يتوقعون فرسة . وكان العرابيون بعد كل واقعة يكتبون الى اخوانهم في العاصمة وغيرها الهم ظلفرون ، العرابيون بعد كل واقعة يكتبون الى اخوانهم في العاصمة وغيرها الهم ظلفرون ، العرابيون بعد كل واقعة يكتبون الى الجيرية الشرقية

وبعث سير الاحوال وزارة راغب بإشاعلى الاستعفاء فاستقدم الجناب الحديوي رياض بإشا من اوربا وكان متغيباً فقدم في اواسط اوغسطس وبعد قدومه دعا الحديوي شريف بإشا الى تشكيل وزارة جديدة فابي الدعوة وتعين رياض بإشا ناظراً للداخلية وعمر بإشا لطفى ناطراً للجهادية

وارسل الانكليز فرقاً من جيوشهم تسير الى مصر عن طريق الاسهاعيلية فاشتبكوا في ٩ شوال سنة ١٢٩٩ هـ او ٢٣ اوغسطس سنة ١٨٨٢ م مع العرابيين بين المسخوطة والاسماعيلية وكان الفوز للانكابز، واستولى الانكابز ايضاً على المحسمة فاصبحوا على عشرة اميال من التل الكبير وفي ٢٨ اوغسطس حصات واقعة القصاصين يين المحسمة والتل الكبير، وفي ٢٩ دول او١٢ سبتمبر ورد لنجناب الخديوي في الاسكندرية تلفراف من سلطن باشا ينبيء باستعداد الانكايز الهاجمة التل الكبير حيث تحصن العصاة ثم ورد تلفراف آخر من الاسماعيلية يعلن هجوم الانكليز على التل من كل ناحية وسوب في الساعة الرابعة والدقيقة ٣٠ بعد منتصف الدل وان العرابيين لم يقفوا امام الانكليز الا ٢٠ دقيقة استولى الانكليز بانقضائها على التل فغموا ٤٠ مدفعاً وقتلوا الفي رجل واسروا الفين واستولوا على المؤنث والذخائر ثم اخذوا متعقبون الجند المنهزم

# واتعة التل الكبير

وتفصيل ذلك ان عرابي كانت قد وصلت اليه نسخة من جريدة الجوائب وفيها منشور السلطان باعتبار. عامياً فاغتاظ وكاد يقع في اليأس لان حجته الكبرى كانت انه مدافع عن حقوق الدولة العلية في مصر فتشاور مع عبد الله نديم واقر على اخفاء ذلك عن الجند. فلما كانوا في النل الكبير وقد تحصنوا فيه بقوة ٣٠ الف مقاتل و٧٠ مدفعاً زحفت الجنود الانكليزية بقيادة الجنرال وولسلي بقوة ١٣ الفاً و٢٠ مدفعاً وقبل وصولم الى معسكر العرابيين ارسلوا جواسيس من المصربين ومعهم نسخ من الجريدة المشار اليها ففرقوها في الضباط وكبار الجبش. فلما اطلع اولئك عليها خارت قواهم ويتسوا من الفوز لان معظمهم كان يقاتل لاجِل السلطان فعلم عرابي بذلك فجمع اليه الصباط وشاورهم فاقروا على استمرار الدفاع محاباة ورياء. وفيه كنب على بك فاصدر عرابي امره ان يرتاح الجيش . اما العساكر الانكليزية فسارت من اول الليل لا تفتر لها عزيمة وفي مقدمتها يعض الضباط المصريين الذين كانوا من حزب الجناب العالي وامامهم عربان المنادي يرشدونهم الى الطريق فبالجوا المقدمة في اخر الليل فاخلى لهم علي بك يوسف الطريق ومروا بين العساكر لا وادَّ يردهم فاطلقوا النار على الاستحكامات واوقموا بالجند الراقه فالقت الاجناد اسلحها وفرت فاستيقظ عرابي من نومه على دوي المدافع وخرج من خيمته فارتاع لما علم أن العدو قد استولى على الاستحكامات وانهزمت الجنود المصربة فاخذ يناديهم فلم يلبه مجيب مثم رأى خمته اصببت بقنبلة فطارت فعام آنه لا ينجيه من الموت الاالفرار . فرك جوادًا كريمًا



ش ٨٥ : عبد الله نديم خطيب العرابين

وفر وسمه عبد الله نديم فحاول بعض خيالة الانكليز ادراكها فما استطاعوا وما زالا حتى وسلا محطة أبي حماد فنزلا في القطار وامرا السائق بالمسير فتعلل فهدداه فسار حتى وسل القاهرة

# عرابي في القاهرة

فتوجه عرابي توا الى قصر النيل وعقد مجاساً من امراء المكرية والملكة واخبرهم بما كان واستشارهم فاختلفت الآراء فنهض البرنس ابراهيم باشا وخطب في الناس محرضاً على الدفاع فوافقوه بحسب الظاهر . واستقر الرأي على انشاء خط دفاعي في ضواحي المجروسة . فسارعرابي في فرقة من المهندسين نحو العباسية يستشيرهم عن السب المواقع لبناء ذلك الخط فقال له احد الضباط « الله بجهلك وسوء تدبيرك قد احرقت الاسكندرية وتريد الآن إن تحرق مصر فاذا لم يكن لك فيها ما يهمك فاعلم ان لدا فيها مسمد في الساء واطفالاً واملاكاً لانسلم بضياعها تنفيذاً لاغراضك الا تدري الك تعرض مصر

للخطر بانشاء الاستحكامات وتجمل منازلها هدفاً لكرات المدافع فنحن لانوافقك على ذلك واني اقول لك ذلك بالاسرلة عن نفسي وبالنيابة عن جميع الصباط الحاضرين فلا ترجُ منا مساعده ويكفى ماقد جرى »

فاندهل عرابي وارتبك في امر الاسها لما راى الباقين مستحسنين ماقاله رفيقهم فكرً واجماً على عقبه كثيباً فاجقع باصدقائه ودعاهم الى النظر في الامر فلم مجدوا افضل من رفع عريضة الى الجناب الحديوي يعتذرون بها عن افعالهم ويقد ون له الحضوع فرروا عريضة وارسلوها مع وفد مؤلف من بطرس باشا غالي وعلي باشا الروبي ومحمد رؤوف باشا ثم اردفوها بعريضة اخرى ارسلوها مع عبدالله نديم في قطار مخصوص وكان ذلك في غرة ذي القمدة سنة ١٢٩٨ ه او ١٤ سبقبر سنة ١٨٨٧ م فأبى الحسديوي قبول العريضة وامر بالقبض على الروبي وسجنه . اما نديم فانه ركب القطار الذي قدم عليه وعد من فوره بعد ان وصل كفر الدوار ثم اختنى بعد ذلك ولم يتيسر للحكومة القبض عليه الا بعد عشر سنوات قضاها مختفياً في الارباف

### دخول الانكلا القاهرة

اما الجنود الانكليزية فانها بعد استيلائها على النل السكير سارت فر"ت ببابيس فالزقازيق واستولت عليها تم سارت حتى انت العباسية خارج القاهرة في مساء الخيس ١٤ منه وعسكرت في سقح المقطم فخاف الناس ان يدخل الانكليز مصر محاربين ولكن الامر جاء بخلاف ماكانوا يتوهمون لان الجيوش الانكليزية دخلت العاسمة بحالة سلمية في يوم الجمعة ١٥ سبقبر طبقاً لما تنبأ به الجنرال وولسلي والقت القبض على عرابي . وبعد وصول الجنرال وولسلي الى القاهرة الفذ الدير الجنرال افارز وود الى كفر الزيات فوسلها في ١٦ منه فسلمت فأمر بنسف الطابية التي كان قد بناها العرابيون في قرية اصلان وسلمت باقي الحصون في بورت سعيد ورشيد واخيراً دمياط فانها لم تسلم الافي

وبعد وصول الجنود الانكايرية الى القاهرة احتلوا قشلاقات العباسية والقلمة والمقطم وقصر النيل ونزل الجنرال السير وولسلي في سراي عابدين وكان من حملة قواد هذه الحملة الدوق دي كنوت ابن ملسكة الكلترا . واودع عرابي ومحمود سامي في سجن العباسية والجهادية في القلمة

ثم صدرت الاوامر الخديوية يتعيين حكام المديريات من اهل النزاهة والاخلاس وصدرت اوامر اخرى بتعيين لجنة مخصوصة في الاسكندرية لتحقيق مواد السرقة

والقتل والحرق التي وقعت فيها في حادثتي ١١ يونيو و١١ يوليو الى غابة ١٦ منه وتقديم النقارير بما تستطلعه ، واوام اخرى بتعيين مثل هذه اللجنة في طنطا لتحقيق مثل هذه الحوادث التي حدثت خارح الاسكندرية . وارسلت نظارة الداخلية منشورات الى المديرين يستقدمون من وقعت عليهم الشبهة بالاشتراك مع العرابيين ، ولا تسل عن التهائي التلغرافية التي وردت للجناب الحديوي وللجنرال وولسلي بما اناهما الله من النصر المبين

وفي ٢٣ سبتمبر الغيت جريدنا الزمان والسفير وفي ٢٥ منه اقبل الجناب الخديوي الى العاصمة ومعه شريف باشا وسائر النظار فتواردت الجماهبر لملاقاة سموه في المحطة ثم ركب والى يساره ابن الملكة وامامه الجنرال ولسلي والمستر مالت الى سراي الاسماعيلية وفي اليوم النالي سار الى سراي الجزيرة للنشريفات الاعتبادية واستمرت الزينة في القاهرة ثلاث ليال متوالية

# عاكمة العرابين

وفي ١٥ ذي القمدة سنة ١٢٩٩ ها و ٢٨ سبتمبرسنة ١٨٨٢ م امرسموه بتشكيل لجنة مخصوصة بالقاهرة تحت رئاسة اسماعيل باشا ايوب لتحقيق قضية من كان له يد في الحوادث الاخيرة وال تقدم ما تقرره لنظارة الداخلية لتنفذه . واصدر امراً آخر بتشكيل محكمة شرعية في المقاهرة تحت رئاسة محدرؤوف باشا للحكم في الدعاوي التي تقدم من اللجنة المخصوصة وان تكون احكام هذه الحكمة قطعية لانستأنف ، واصدر امراً آخر بتشكيل لجنة عسكرية بالاسكندرية للحكم في الدعاوي التي تقدم لها من اللجنتين المخصوصتين اللتين تشكلنا في الاسكندرية وطنطا وان تكون احكام اقطعية تحتر ئاسة عثمان نجيب باشا

فشرع كل من هذه اللجنات والحاكم في اجراء ماعهد اليه ، وفي ١٨ ذي القعدة سنة ١٢٩٩ هـ او ٢ أكتوبر سنة ١٨٨٦ م تعين الشيخ محمد العباسي لمشيخة الجامع الازهر بدلاً من الشيخ الامبابي ، وكافأ الجناب الخديوي سلطان باشا بعشرة آلاف جنيه على صداقته التي ابداها اشاء الثورة . ثم اصدر الجناب العالي امراً بالغاء الجيش المصري لصرف العساكر التي جاهرت بالعصيان والاكتفاء بمحاكمة الضباط وكبار القادة كمرابي وعبد العال وغيرهما . ثم امر بتنظيم جند جديد ، وفي ١١ ذي القعدة او ٢٤ كتوبر صدر العقو عن الملازمين والبوزباشية الذين كانوا في جيش عرابي مع بعض الاستثناء

وانعم الجناب الخديوي بالنيشان الجيدي والعثماني من رتب مختلفة على ٥٢ ضابطاً من ضباط الجيش الانكليزي . واخذت الحكومة المصرية بمشاركة قناصل الدول تسعى في تسكين البال وتوطيد الراحة والقبض على من اشترك بتلك الثورة ومكافأة الذبن ساعدوا في اطفائها وبرهنوا على اخلاصهم لمليك البلاد . وعينت في الاسكندرية لجنة للنظر في تعويض الخسائر التي تكبدها اهاليها بسبب الحرق والنهب

واخذت الحكومة في محاكمة زعماء الثورة العراسة على ايدي اللجاف المتقدم ذكرها وفرغت من ذلك في سدسمبر سنة ١٨٨٧ ثم التأمت اللجنة مراراً للنظر في شبيت تلك الاحكام ثم عرضت على الجناب العالي فتكرم بالعفو عمن حكم عليهم بالقتل فأصبحت الاحكام بعد ذلك العفو تقضي بتجريدهم من الرتب والالقاب والنياشين ونفيهم وهاك ماصدر بشأن ذلك

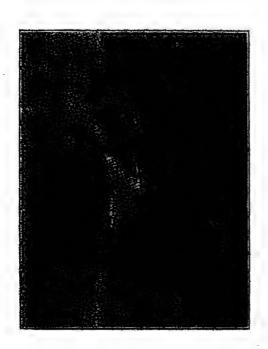

ش ١٠٨٦ احمد عرابي في منغاه

(١) الحكم الصادر على كل من احمد عرابي وطلبه عصمت وعبد العال حلمي ومحمود سامي وعلي فهمي ومحمود فهمي ويعقوب سامي المقتضي جزاؤهم بالقصاص وقع ديله بالنفي الى الابد من الاقطار المصربة وملحقاتها

(٢) ان هذا العفو يبطل ويقع اجراء الحكم على المذكورين بالفتل اذا رجموا الى الاقطار المصرية او ملحقاتها

ثم ارتأى مجلس النظار ان ضبط الملاكهم المنقرلة وغير المنقولة واز يعين لهم في مقابل ذلك راتب سنوى كاف لمعيشهم قصدر بذلك امر عال في ٢٠ شوال او١٤ دسمبر من تلك السنة فعينت لجنة لاجراء ذلك . ثم صدرت الاحكام المختلفة على من بقي من الباع عرابي كل بحسب استحقاقه . وكان الامر بالنفي على ماتقدم يقضي بتسفيرهم حالاً وأنما رات الحضرة الحديوية امهالهم الى ١٦ صفر او ٢٧ دسمبر وعند ذلك ركبوا في قطار مخصوص مع من ارادوا استصحابه من ذويهم الى السويس ومها الى جزيرة سيلان منفاهم

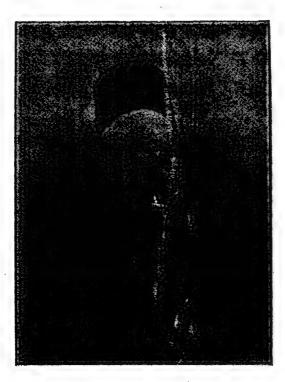

ش ۸۷ ؛ أحمد عرابي عند رجوعه

وما زالوا هناك الى سنة ١٩٠١ حتى اذن الجناب الخديوي لهم بالعودة الى مصر يقضون فيها بقية حياتهم بدلاً من منفاءم في سيلان. وقد توسط لهم بذلك الدوك أوف كورنول ويورك ولي عهد انكلترا يومئذ بعد زيارته سيلان ومشاهدة المنفيين في

متفاهم معمايغشاهم من الذل والضعف. وقدم احمد عرابي الى هذا القطر بعد غيابه عنه نحو ١٩ عاماً

ثم اصدر الجناب الخديوي امراً عالياً بتاريخ ٢٧ صفر سنة ١٣٠٠ ه الموافق ٣ ينايرسنة ١٨٨٣ م بالعفو عن اهالي القطر المصرى الذبن اشتركوا في الثورة العرابية ماعدا الذين سبق صدور الحسكم عليهم لغاية تاريخه

ولاحظ رياض باشا ان نيات الانكليز منصرفة الى التساهل مع عرابي ورفقائه في اثناء محاكمتهم وهو يريد التشديد فأبت نفسه الكظم على ما في ضميره فقدم استعفاء من نظارة الداخلية وخاضت الجرائد بهذا الشأن ولاسيها جريدة الديبا وابانت ما لهذا الوزير الخطير من المآثر الغراء في التنظيمات الادارية وحرية التصرف بالاحكام . وقد اجمعت تلك الجرائد على استحسان فعله مؤثراً الاستعفاء على قبول خدمة لايستطيم فيها التصرف بالحرية التي تنتضيها مصالح الامة التي هو اكثر الناس غيرة عليها . فلما قبل استعفاؤه عين بدلاً منه اساعيل باشا أبوب ثم توفي هذا بعد يسير فعين بدلاً منه خيري باشا

# الثودة المهدوية أوالحوادث السودانية

# مع ما تقدمها وما انتهت اليه

ولم تكد مصر تفرغ من الحوادث العرابية او النورة العسكرية المصرية حتى ظهرت النورة السيودانية بظهور محمد احمد المهدي السوداني وكان لما تأثير شديد في تاريخ مص الحديث فرأينا ان تأتي عكى تاريخها تباءً من ظهور المهدي الى انقضاء تلك الحركة واسترجاع السودان وان تجاوزنا مدة الخديوي السابق

وغهد الكلام بفذلكة عن تاريخ السودان المصري منذ فقه مجمد علي الى الحوادث المهدوية

تاريخ السودان من فتح محمد على الى ظهور المهدي

قد تقدم ماكان من فتح السودان في زمن محمد على باشا عَلَى يد ابنه اسهاعيل باشا سنة ١٨٢٠ وما بندها حتى غدر به الملك النمر صاحب شندي وتبثله وثأر له الدفتر دار . وأول وال عيننه الحكومة المصرية عَلَى السود ن بعد الفتح الاميرا لاي عمّان بك سنة ١٨٢٠ ولم يبق فيها الاسنة نخلفه محو بك وغيره فنيره كما ترى في هذا الجدول :

| عمان بك من سنة ١٨٢٥ ــ ١٨٢٦<br>محو بك ، ١٨٢٦ ــ ١٨٢٦ |
|------------------------------------------------------|
|                                                      |
|                                                      |
| خورشید باشا 🔹 ۱۸۲۹ ـ ۱۸۳۹                            |
| احمدباشا أبو ودان ﴿ ١٨٣٩ - ١٨٤٤                      |
| احمد باشا المنكلي ﴿ ١٨٤٤ ــ ١٨٤٥                     |
| خالد باشا 🔹 ١٨٤٥ ـ ١٨٠٠                              |
| ٢ — ني زمن عباس الاول                                |
| عبد اللطيف باشا من سنة ١٨٥٠ ـ ١٨٥١                   |
| رستم باشا ﴿ ١٨٥١_١٨٥٢                                |
| اساعيل باشا ﴿ ١٨٥٢_١٨٥٣                              |
|                                                      |
| سليم باشا • ١٨٥٣ ـ ١٨٥٤                              |
| سليم باشا « ١٨٥٧–١٨٥٤<br>علي باشا سري « ١٨٥٤–١٨٥٥    |
| : 14                                                 |
|                                                      |

ولكلمن هو الاء الولاة تاريخ لامحل لذكره هنا وانما نشير الى اهم الحوادث بوجه الاختصار - ففي ايام احمد باشا ابو ودان ذهب محمد على باشابنفسه لزيارة السودان سنة ١٨٣٩ فتفقد مستعمرته الجديدة وعاد . و بعدسنتين حمل احمد باشا الذكور لفتح السودان الشرقي ففتح التاكا وما زال الولاة يوسعون سيادة مصر عَلَى السودان الى اواخر أيام الخديوي امهاعيل. وفي اوائل ايامه بولاية موسى باشا عَلَى السودان سنة ١٨٦٣ قدم السير صموليل ياكر الانكليزي لاكتشاف منابع النيل ومعه امرأته فقامي عذ با شديداً

وفي ولاية جعفر باشا الرالجهادية السودمن كسلة لنأخر مرتباتهم وسوء معاملة قوادهم فتعدت الحسكومة في اخاد الثورة وقد سفك بسببها دماء غزيرة

ومن اهم حوادث السودان في تلك الفترة سعي الحكومة في أبطال تجارة الرقيق ولم يصدر الامن رسميا بإبطالها الا في زمن اسماعيل باشا بولاية موسى باشا فاصدر اوام، المشددة اليه سنة ١٨٦٣ فتعقب تجار الرقيق وهم يومئذ رجال السطوة والثروة واصحاب الكلمة العليا هناك . فقيض على سبعين مركباً مشحونة بالارقاءيين كاكا وفشودة وآتي بهم الى الخرطوم ولم يطلق النجار حتى اخذ عليهم المواثيق ان لايعودوا الى هذه النجارة. ثم انتدب الماعيل باشا السيرصمو ثيل باكر سنة ١٨٦٩ لفتح خط الاستواء على ان يكون والباً عليه وعقد له على ١٧٠٥ رجل فسافر الى الخرطوم عن طريق سواكن ومها خرج الى خط الاستواء والحكومة تعضده فاعلن ضم بعض بلاد خط الاستواء رسمياً الى الدولة المصرية اهمها بلاد يوسيورو وخلع ملكها كباريقة واقام مقامه رجلاً يوالي الحكومة وعقد شروطاً ودية مع ملكها وعاد الى مصر سنة ١٨٧٣ واستعنى من يمنسه على خط الاستواء فعين الماعيل الكولوئل غوردون (غوردون باشا) مكانه فسافر الى ذلك المكان سنة ١٨٧٤ و بذل جهده في اصلاح تلك البلاد والسودان يومثذ بولاية الماعيل باشاً ايوب. ثم استقال غوردون سنة ١٨٧٦ وعاد الى بلاده



ش ١٨٨: كاريقة ملك يونيورو في خط الاستواء ذاهب الممسكر صوئيل باكر وظهر في اثناء ذلك الزبير باشا وانشأ دولة لفسه في مجر الغزال ودارفور وقددون اعماله بنفسه ونشرت سيرته في تاريخ السودان لشقير بك. فلما تم له الفتح وعلم اسماعيل بامر، خافه و تمنى لويقضى عليه وجرت حوادث اقتضت مجيء الزبير الى مصر لعرض اختلاف جرى بينه و بين حكمدار السودان وهو حسن الظن في الدولة المصرية وكان يرجو ان يتفق مع الحديري على تنظيم البلاد التي فتحها فاتى مصرومعه الحدايا من العساكر واحمال الريش في الدين على من العساكر واحمال الريش في الدين على من الحديدي وفادته لكنه امره ان يتى بمصر

وما زال فيها وانضمت بلاده الى مملكة السودان الصرية

وفي سنة ١٨٧٧ عادت حكمدارية السودان الى غوردون باشا واخذ في تنظيم الحكومة والادارة وفي تلك السنة عقد اسماعيل باشا معاهدة ابطال تجارة الرقيق مع المكانرا وعهد الى غوردون بتنفيذ ذلك ونشره وهي مهمة شاقة كان لها تأثير شديد في الثورة السودانية التي بدأت في ايام خلفه رؤوف باشا كما سترى

# اسباب الثورة السودانية

لاتثور امة على حاكمها الالامزهام تلجأ اليه عندفراغ الحيلة من نيل حقوقها . واما الاسباب التي اعدت السودان للثورة فكثيرة اهمها :

# ١ ـــ انتظار السلمين المهدي

المشهور بين المسلمين من اوائل الاسلام أنه سيظهر رجل منهم يؤيد الدين وينشر لواء العدل ويستولي على المالك الاسلامية يسمى المهدي ويسندون ذلك الى احاديب شبوية بحث كثيرون من علماء الاسلام في صحنها وفسادها وفي مقدمتهم العلامة ابن خلدون وتمة للموضوع بذكر الذين ادعوا المهدوية من اول الاسلام الى الآن:

الناس اليه وكان له اخ اسمه ابراهيم نصره وقام بدعوته فنتح البصرة والاهواز وفارس اليه وكان له اخ اسمه ابراهيم نصره وقام بدعوته فنتح البصرة والاهواز وفارس ومكم والمدينة وبعث عماله الى المين وغيرها وكان ذلك في زمن الامام مالك فافتى له وشد ازره فكثرت دعاته حتى كاد يذهب بالدولة العباسية لولم يستدرك المنصور امره ويتغلب عليه ويقتله

٢: عبيد الله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب التي فتحت الديار المصرية في الواسط القرن الرابع الهجرة وبنت مدينة القاهرة على بد القائد جوهر. وقد اتسعت دولة الفاطميين وامتدت سلطتهم وطالت ايام حكمهم ٣: محمد بن عبد الله بن تومرت المعروف بالمهدي الحرعي ويكنى ابا عبد الله اصله من جبل السوس في اقصى بلاد الغرب رحل الى الشرق حتى انتهى الى العراق واجتمع بابي حامد الغزالي وغيره فأخذ العلم عنهم واشتهر بالنسك والتقوى وساح في الحجاز وجاء مصر ثم سار الى الغرب واقام يمراكش وغيرها وتأسست على بده دولة عظيمة في اوائل القرن السادس الهجرة هى دولة عبد المؤمن

٤: العباس الفاطمي ظهر بالمغرب في آخر الماية السابعة للهجرة وأدعى المهدوية

فتكاتف الناس حوله وعظمت شوكته حتى دخل مدينة فاس عنوة واحرق سوقها و بعث عماله الى الانحاء لكنه قتل غيلة فانقضى اجله وسقطت دعوثه

السيد احمد ظهر في اوأثل القرن التاسع عشر الميلاد في جهمات الهنه
 وحارب الاسياخ على حدود بنجاب الشمالية الغربية سنة ١٨٢٦ولم تقم له قائمة

٣: عمد المهدي السنوسي بن الشيخ محمد السنوسي الذي ظهر في المغرب في المعرب في المعرب في المعرب الماسط القرن الماضي واصله من جبل سوس بجزائر الغرب بغ (والده) سنة ١٨٣٧ ولاقى من بعض اولي الامر الاسلامي ترحاباً ولشر دعوته وابدها وكان مقامه الرئيسي في جغبوب على مقربة من واحة سبوا نحو الغرب ولكنه انشأ زوايا عديدة في اماكن اخرى من بلاد الغرب ببلغ عددها ثلاثماية كلها تعلم طريقته وتعاليمه

عد احمد المهدي السوداني وقد نحا في دعواه منحى الشيعة فقال أنه
 الامام الثاني عشر الذي ظهر مرة قبل هذه وفي تسمية أتباعه بالدراويش تأييد لرغبته
 في قول الشيعة لأن لفظ درويش فارسية

# ٧\_ عنف المرية في معاملة السودانيين

ماير حتا لحسكو مة المصرية منذ دخول السودان في حوزتها وهي تنظر الى السودانيين انهم احط من سائر رعاياها وتستعمل العنف في معاماتهم يكفى شاهداً على ذلك ما اتاه اسماعيل باشا بن محمد علي من التسكيل في الملك النمر صاحب شندي كما تقدم في فتح السودان فقد ظل كثيرون من اعقاب اولئك المظلومين يتحينون فرصة ينتقمون بها من الحسكومة وكانوا اول القائمين بنصرة محمد احمد

### ٣ - جور الحكام في تحصيل الضرائب

كان تحصيل الضرائب في السودان منوطاً بجهاءة الباشبوزوق فكانوا يسومون السودانيين في تحصيلها انواع الخسف والذل وقد يقتضونها مراراً. وروى المسترفرنك باور قنصل اتكلترا بالخرطوم اذ ذاك ان الضرائب كانت تضرب على اهل السودان بالا شفقة . فيضربون ضريبة على كل فرد منهم وعلى الاولاد والنساء يقتضونها ثلاث مرات في السنة مرة لصاحب القضاء واخرى للجابي واخرى للحكمدار. وكان الزارع اذا زرع حتطة لايؤذن له بزراعها حتى يدفع ثلاثة جنبهات كل سنة ويدفع سبعة اخرى في مقابل النصريح له بريها من ماء النيل . فاذا تردد في الدفع سبق الىالسجن واذاصح زرعه دفع ذلك المال مرتين مرة للحكومة ومرة لجيب الباشا . واذا كان من اصحاب السفر التجارية التي تجري في النيل فرض عليه اربعة جنبهات عن كل سفينة فاذا لم يرفع العلم التجارية التي تجري في النيل فرض عليه اربعة جنبهات عن كل سفينة فاذا لم يرفع العلم

المصري على سفينته غرم باربعة اخرى. ومن تأخرعو تأدية تلك الضرائب اقتضها الحسكومة منه بالدكرباح وقد يعاقب ذلك المسكين باحراق منزله او سلب امتعته . والخلاصة ان السوداني لم يكن يباشر امراً الا ادى عليه ضريبة

٤ -- منع تجارة الرقيق

من المقرر المشهور أن التجارة السودانية محصورة في اصناف معدودة أهمها تجارة الرقيق . والنخاسون اول تجارالرقيق اشبه بالموك والقواد منهم بالتجار في حاشية كل منهم مثات او الوف من الرجال بين خدمة وعمال وعبيد يقومون لقيامه ويقعدون لفعوده . فالتخامون عمد السودان وعيون اعيانه وقادة اعمــاله تهابهم الحـكام وتخشى سطوتهم الحكومة . وما زالت تجارتهم رامجة واعمالهم سائرة حق قام اهل العالم المقدن لابطال تجارة العبيد فجاءَ السودان السير صموتيل باكر للقيام بتلك المهمة ثم البطت يغوردون باشا فأخذ يطوف الاسقاع والمدن في انحاء السودان يعام الناس الحرية الشخصية ويأمر التجار بالكف عن الاسترقاق جملة . وهي صدمة قوية ارتجت لها اركان السودان لان منع النخاسة لم يقتصر على تقليل ارباح النخاسين ولكنه عرضهم الاستبداد الجباة الأنهم كانوا يؤدون الجانب الاكبر من الضرائب عبيداً أو ماشية فأصبحوا بعد ابطال النخاسة لا يقوون على تأديتها. فاستبد بهم الجباة وساموهم الذل والعسف حتى خيف عصياتهم ولكن غوردون باشا لحسن سياسته ولين جانبه ايحدث في ايامه أضطراب، فلما غادر السودان تولاء رجل لم يكن عالمًا بمحل الضعف ليتلافي خطره. فكأن غوردون اوقد ناراً في بعض جهات البيت فجاء غيره لايدري كيف يطفىء تلك النار فتعاظمت والتهمت المدينة برمتها . فلما قام المهدي يدعو الناس الى رفع المظالم آلس من اولئك التجار اصغاء وكانوا له عوناً في اضرام تلك الثورم

# ه — انتظار السودانيين ان يكون المدي منهم

من التداول بين شيوخ اهل السودان وفقهائهم ان المهدي سيظهر مرف ينهم استناداً الى اقوال يروونها عن بعض الائمة منها قول الامام القرطبي في طبقائة الكبرى ونصه < وزيرالمهدي صاحب الخرطوم > وقول السيوطي وابن حجر < انمن علامات ظهور المهدي خروج السودان > ولذلك رايتهم رحبوا بالشيخ السنوسي لما قام لكن النجاح قدر لحمد احمد لاسباب اهمها:

استخفاف الحكومة به عند ظهوره وترددهافي الضربة القاضية على تلك الثورة
 كما سيتضح لك من سيرة حياته

٢ قيام العرابيين بالثورة بمصر فأنه هاج خواطر الاهلين وجرأهم على النهوض
 مع اشتغال الحكومة عنهم

معف الحاميات المصرية في السودان ذان مجموع الجند الذي كان في اصقاع السودان الواسعة من حلفا الى خط الاستواء لايتجاوز ٤٠٠٠ رجل موزعة في ١٥ مديرية وليس عندها معاقل حصينة

نشأه محد احد المدي



ش ۸۹ : محدأ حد الهدي ولد في جزيرة ضرار من اعمال دنقلة سفة ۱۸٤٣ وهو من ذرية رجل اسمه حاج

شريف واسم ابيه عبدالله وامه زينب وكان ابوه نجاراً يصنع المراك والسواقي وضاق به الرزق في دنقلة فرحل باهله الى شنديثم الخرطوم وابنه محمد احمد طفل ثم مات الوالد، وكان محمد احمد ميالاً الى الندين من صغره فأخذ في درس القرآن وتفهم قواعد الاسلام وانتهى في دروسه الى محمد الخير في الغبش تجاه بربر واشتهر بين اقرانه بالبالغة في الزهد حتى قيل انه كان يمتنع عن اكل زاد استاذه لانه يجرى عليه من الحكومة وهو يعتقد انه مال الظلم

وبعد ان اتم دروسه على محمد الخير مالت نفسه الى التصوف فذهب الى آلشيخ محمد شريف حفيد الشيخ الطيب صاحب الطريقة السمانية وهو اذ ذاك مقيم عند قبر جده في ام مرَّحي وسأله الدخول في مصاف تلامذته وذلك في سنة ١٢٧٧ هـ ١٨٦١م فاجابه محمد شريف الى طلبه فاقام عنده منقطعاً الى السلاة والعبادة وما لبث ان اظهر من التقشف والزهد ما ميزه عن سائر الثلامذة حتى أنه كان يشتغل في منزل سيده بما هو منوط بالعبيد والجواري من احتطاب واستقاء وطحن وطبخ وهو غير مكلف بثيء من ذلك وكان كلما وقب للمسلاة يبكي حتى يبلل الارض بدموعه واذا جلس امام شيخه نكس راسه ولم يرفع طرفه اليه الا اذا كلمه فيرفع طرفه بادب واحترام واقام على ذلك سبع سنين ، فلما رآه شيخه على هذه الحالة وانه سالك طريق المريدين وناهج منهج الصالحين مال اليه واحبه وجعله شيخاً واعطاء راية واذن له في الذهاب حيث منه العهود وتسليك الطريقة ، فذهب الى الخرطوم وتزوج بابنة عم له واقام مع اخوته يبث طريقته بغيرة وجهه

وفي سنة ١٨٧١ رحل مع اخوته الى جزير ابا وراء الخرطوم وبنى فيها جامعاً وخلوة المثدريس فاجتمع عليه سكان تلك الجزيرة وهم دغم وكنانة وغيرهم مر عرب البادية واخذوا العهد عنه ودخل بعضهم في تلمذته وفي جلتهم على ود حلو الذي جعله بعد ادعائه المهدوية خليفته الثاني . ولم يمض الا القليل حتى اشهر سيته وكثر الباعه وكان استاذه محمد شريف قد انتقل الى القادرية قرب جبل اولى على النيل الابيض فكان يزوره في كل موسم اوعيد لتقديم واجب الطاعة ، وقبل الدخول عليه يجمل الرماد على راسه والشعبة في رقبته وفروة الضأن على صلبه تشبها بالعبد في ذله فكان محمد شريف يحل الشعبة من رقبته والفروة عن صلبه وبلبسه الخر الثباب فيتم عنده اياما ثم يعود الى مركزه في جزيرة ابا ، وفي بعض زياراته حدثه عن خيرات البلاد التي رحل اليها وسهولة العيش فيها وزين له الاقامة في العراديب بين

ابا والكوة فانتقل اليها سنة ١٢٨٨ هـ ١٨٧٢ م وكانت العراديب على خصبها خالية من السكان والزراعة فعمرها واقام فيها على صفاء تام مع محمد احمد برهة ثم لم يلبث ان تكدر هذا الصفاء فصار جفاءً ثم نفوراً ثم عداء

واختلفوا في سبب العداء والغالب انه حسد من محمد الشريف لتلميذه لاقبال عربان العراديب اليه فاخذ بخفض من سطوته ويناوئه ، وتعاظم النفور بينهما وظهر ، فاخذ محمد احمد في انتقاد اعمال استاذه ومن جملتها ان الشريف كان بأذن النساء في حضور مجلسه وتقبيل يده ولم يكن يرى مائماً من الرقص والغناء فاخذ محمد احمد يعلم تلامذته انذلك يخالف الشرع فبعث محمد الشريف اليه ووبخه ومحا اسمه من الطريقة وهي اهانة عظيمة في نظرهم

وكان محمد الحد يحب الطريقة وله خلفاء وتلامذة فيها فلم يكن تركها سهلاً عليه فعمد الى الملاينة فذهب الى استاذه والتمس العفو وقد ذرى الرماد على راسه وجعل في عنقه الشعبة وهي عود ذو شعبتين توضع في العنق علامة التذال والاستعطاف وانتهره محمد شريف وطرده واهانه . فلم يعد محمد يستطيع الكظم فالتجأ الى شيخ اخر من الطريقة المذكورة اسمه الشيخ القرشي وكان بينه وبين الشيخ الشريف منافسة فخاف هذا عاقبة الامم فاستقدم محمد احمد واستدناه فابي وكان لذلك الاباء رنة في آذان اهل السودان وعظم محمد احمد في عبني الناس وانتقل الى جزيرة ابا . وبعد قليل مات الشيخ القرشي فبني محمد على قبره قبة . وبالغوا في اكرامه نكاية بالشيخ الشريف وازداد الرجل شهرة بالتقوى والكرامة في معظم انحاء السودان وهو الى ذلك الخبن لم يدع المهدوية

وكان استبداد جباة الاموال ضارباً اطنابه وحال السودان كما تقدم من القلاقل والاضطراب فكان محمد احد اذا ذكر الضيق الذي اصابهم من ظلم الجباة نسب ذلك الى خطية بني الانسان وان العالم قد فسد والناس قد ضلوا عن سواء السبيل فنالهم ما نالهم من غضب الله وان الله سببعث رجلاً يصلح ما فسد وعلاً الارض قسطاً وعدلاً مو المهدي المنتظر، وقد كان ذلك حديث الناس في سائر انحاء السودان فيها اجتمعوا تحدثوا في ما يقاسونه من الضنك وما ينتظرونه من الفرج على يد ذلك المنتظر حتى اصبح لفظ المهدي يدوي في سائر مجمعاتهم ومنازلهم في الاكواخ والاسواق والمساجد والزوايا على الطرق والعطمور وحبمًا وجد النان او ثلاثة فلا حديث لهم الاللفرج المنتظر على يد المهدي

### قيامه بالدعوة

وكان محمد احمد على بينة من هذا الشعور العام وحدثته نفسه ان بكون هو الرجل المنتظر لكنه لم يصرح به لاحد . وهو في ذلك جاء عبد الله التعايشي من البقارة وكان يشتغل بالتنجيم وكتابة الاحجبة وله مطامع كبيرة فاستحث محمد احمد على القيام بالدعوة واكد له انه هو المهدي المنتظر من علامات زعم ان اباه وصفها له وانه وجدها كلها في محمد احمد . فجاء ذلك وفقاً ال في خاطر محمد احمد فاعتقد انه المهدي وقرب التعايشي وتعاونا على بناء قبة له واستقدم تلامذته واقام في جزيرة ابا واخذ يفتش الكتب ويبحث عما يؤيد دعواه ويتبين صفات المهدي وعلاماته واخذ يظهر دعواه المدي وعلاماته واخذ بنظهر



ش ۹۰: الدراويش

ثم خرج سائحًا الى بلاد الغرب مع رجاله وعليهم لباس الدراويش وهي الجبة المرقمة والسبحة والعكاز وجعل يبث دعوته بين رؤساء القبائل على ان يكتفوا ذلك

حتى تأتي الساعة. وعاد الى ابا واخذ في مكاتبة الناس في هذا الشأن . وبلغ ذلك الحكومة فلم تعبأ به حتى اذا جاءتها الوشاية بشأنه من محمله الشريف واطلعها على بعض تلك المنشورات بدأت تهتم بامره . وكان حكمدار الخرطوم يومثذ رؤوف باشا فكاتبه بما نسب اليه فاجابه بكتاب بؤيد به دعوته . فجمع علماء الخرطوم واطلعهم على الكتاب فاتهموه بالجذب ولكنهم اجازوا القبض عليه فانتدب لهذا الامر محمد بك ابو السعود احد مماوني الحكومة فسار في قلة من الرجال فوسل جزيرة أبا في ٧ أغسطس سنة ١٨٨١ فوجد محمدا حمد في الغار جالساً وحوله جمهور من تلامذته فسلم عليه وقال < ان حكمدار السودانبلغه امر الدعوىالتي قمت بها وارساني لآتي بك اليه عدينة الخرطوم وهو ولي الامر الذي تجب طاعته » فاجابه محمد احمد «أما ما طلبته من الوسول ممك الى الخرطوم فهذا بما لا سبيل اليه وانا ولي الام الذي نجب طاعته على جميع الامة المحمدية > ثم شرع في تقديم الادلة على أنه المهدي المنتظر فاغلظ له أبو السعود في الجواب وقال « ارجع عن هذه الدعوى فانك لا تطبق حرب الحكومة ولانرى مك من يقاتلها ، فاجابه محداحد وهو يبتسم « أنا اقاتلكم بهؤلاء ، وأشار الى اصحابه ثم النفت اليهم وقال د اانتم راضون بالموت في سبيل الله، فقالوا نعم. فالتفت الى ابي السعود وقال له < قد سمعت ما اجابوا به فارجع الى ولي امرك في الخرطوم واخبره ؟ا رايت وسمعت > فلها راى ابو السعود صدق عرّم محمد احمد واعوانه على نصرة دعواهم وأن النصح لا ينجم فيهم عاد مسرعاً الى الخرطوم وقص على رؤوف باشا ما رآه وسمعه

# مناهضة الحكومة له

فجهز رو وف باشا حملة من بلوكبن بعث بها الى جزيرة ابا وكان محمد احمد قد واعد رجاله على الصبر فاطاعوا فلا انت جنود الخرطوم هجموا عليهم وقتلوا معظمهم وعاد الباقون ليخبروا بما كان . وهي اول وقعة جرت بين الدراويش والحكومة وعرفت بواقعة ابا واشتهر فوز المهدي فيها فعد التباعه من كراماته لانه غلب الحكومة الظالمة ، ولكن محمد احمد لم يكن يجهل مركزه بالنسبة للحكومة فخاف اهتمامها بامره وهو هناك لا يقوى على مناهضتها وماكل مرة تسلم الجرة فعزم على الهجرة وجعل وجهته جبل قدير ، قطال لاصحابه ان الذي جاء في المنام والمره بشلك الهجرة فاطاعوه وساروا وهم يدعون الناس الى طاعة المهدي واعترضه ملك على جبل في الطريق يقال له جبل الجرادة نخالف محمد نحار به فكانت والمنبذ الدراويش فاشتد ازرهم وثبئوا في دعوتهم حتى اتوا جبل قدير في ١٦١ كنوبر سنة الغلبة الدراويش فاشتد ازرهم وثبئوا في دعوتهم حتى اتوا جبل قدير في ١٦١ كنوبر سنة

وكان عَلَى فاشودة في ذلك الحين مدير من قبل الحكومة المصرية اسمه راشد بك علم بقدوم المهدي الى جبل قدير فاستأذن رو وف باشا في تاديبه وطال انتظار الاذن و بلغه ان المهدي ورجاله في ضيق من المرض فزحف وهو بستتريريد مباغنتهم ولكن امراة مؤمنة انتهم بالحبر فاستعدوا للقاء وعادت العائدة عكى راشد بك و رجاله وغنم الدراويش ما كان معهم من الزاد والذخيرة في ٩ دسمبر منها

وكان لهذا الخبر وقع شديد عكى رو وف باشا في الخراوم وخاف عكى فاشودة واخذ في التجنيد بقيادة جيكلر باشا و بعث يستنجد مصر فاستضعفته فعزلته ووات مكانه عبد القادر باشا حلي والح جيكلر بوجوب المبادرة فاذن له . فحشد جنداً مختلطاً من العساكر والباشبوزوق وعقد ثواء ه ليوسف باشا الشلالي في اواسط ما بوسنة ١٨٨٧ و بعث الشلالي الم المهدي ينصحه في الطاعة فاجابه جواباً يدل عكي استخفافه به و بدعوه الى طاعته ، والتق الجيشان في جبل الجرادة ، وفي ٢٩ ما يو جرت واقعة قتل فيها الشلالي وجماعة من كبار قواده وغنم الدراويش ما كان معهم من المؤونة والنخيرة والعدة فاز دادوا تصديقاً لدعوتهم وشاع ذلك النصر في انحاء السودان فاعظمه السودانيون وارتفع قدر المهدي عنده وتوافد واليه الناس بيا يعونه حتى بلنم عدده م ٢٠٠٠ في قدير وحدها — وهذه صورة المبايعة :

بسم الله الرحمن الرحيم الحدثله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآلة مع التسليم . أما بعد فقد بايعنا الله و رسوله و بايعناك على توحيد الله والا نشرك به احداً.
 ولا نسرق ولا نزني ولا ناني ببهنان ولا نعصيك في معروف بايعناك على زهد الدنيا وتركها والرضى بما عند الله رغبة بما عند الله والدار الآخرة وعلى ان لا نفر من الجهاد »

فلم تمض منة ١٨٨٧ حتى اصبحت السودان شعلة أوروية تنادي باسم محمد احمد. وابي دعوته جماعة من كبار الرجال منهم عامر المكاشف في سنار والشريف احمد طاها من مشائخ السيانية شرقي النيل الازرق ومحمد زين وود الصليحاني وفضل الله ردكريف والحاج احمد عبد الغفار وغيرهم ، و بعضهم تفانى في نصرته وقتل في سبيل دعوته ، فاهتمت الحكومة بشان المهدي واخذ عبد القادر باشا حلي في تحصين الخرطوم وانام عليه الابراج نصب من السود واخذ في تمرينهم واحتفر خندقا وراء سور الخرطوم وانام عليه الابراج نصب فيها المدافع فاطمأن الموالون للحكومة عكى انفسهم ثم حمل عبد القادر باشا بنفسه لاخماد تلك الثورة فاتى سنار لمحاربة احمد المكاشف وغلب رجاله ودخل عبد القادر سنار وطمأن الناس عد مرب احمد عبد الغفار قرب الرصيرض فشتت شمله وامر العملاء ان يكتبوا الرسائل و بنشروها في تكذيب دعوة محمد احمد

## سقوط كردونان

وكانت كردوفات في الناء ذاك قد اخذت بالثورة واتحد دعاة المهدي على طرد خدمة الحكومة المصرية وكان مديرها سعيد باشا يقم في عاصمها الابيض فبذل جهده في المحاد الثورة فلم يفلح والدراويش بزدادون قوة وعدداً حق هددوا بارا و كشجيل والبركة والحكومة في الخرطوم تمد سعيد باشا بالجند ثم راى المهدي ان يقدم لنصرة دعاته بنفسه وفي اوائل سبتمبر سنة ١٨٨٦ اصبح على مقربة من الابيض فكتب الى محمد سعيد باشا يدعوه الى التسايم فجمع الباشا رجال مجلسه وشاورهم في الامر فأقروا على شنق الرسل وان لا يبعثوا جواباً ولكن اهل الابيض كانوا على دعوة المهدي سراً وهم الذبن دعوه الى فتحها وفي مقدمتهم الباس باشا اعظم تجار كردوفات وحاكها السابق فالضموا الى المصاة في تلك اللبلة هم وبعض الحامية وبتي محمد سعيد باشا في نحو عشرة آلاف من الجند الباشيوزوق واما جيش المشهدي فكان جراراً فيه ١٠٠٠ تحمل البنادق التي غموها من الجنود المصرية بالمواقع الماضية والماسائر قواته فنبلغ ستين الفاً . ويقول التي غموها من الجنود المصرية بالمواقع الماضية والماسائر قواته فنبلغ ستين الفاً . ويقول سلاتين باشا في كتابه (المار والسيف في السودان) ان حملة البنادق لم تأت معه الى الابيض بل قيت في قدير

وفي ٨ سبتمبرهيم العصاة على الابيض فارتدوا خامرين وقد غنم منهم الجند المصري ٢٣ راية مرب جلتها راية المتمهدي نفسه واسمها د راية عزرائيل > وقتلوا منهم نحو عشرة آلاف وفي جلتهم محمد اخو الهدي ويوسف اخو عبدالله التعايشي ولم يقتل من الحامية الا ٣٠٠ فعظم ذلك على المشهدي وادرك خطر الهمجوم على الاسوار الحسينة وعول من ذلك الحين ان لابهاجم سوراً وانما يفتتح البلاد بالنصييق عليها بالحسار حتى يعنيها الجوع وتعمد الى التسليم . ثم جاء العصاة مدد فاشتد ازرهم فشددوا الحسار على الابيض وعلى بارا وكان في بارا تورعنقره احد امراء العرب وكان موالياً للحكومة ولكنه راى مقامه حرجاً وتحقق الفشل فكتب الى المهدي سرًّا انه اذا ارسل اليه اميراً من اكبر امرائه سلم له فارسل اليه ولد النجومي فخرح نور عنقره مع محمد الخير وكان يلتي مرسواري اي قائد الخيالة وسلما لولد النجومي فقبلهما وانقضت سنة ١٨٨٧ والحسار مديد على الابيض وبارا والعصاة يتكاثرون في سنار وغيرها

وكان المهدي قدارسل فرقاً من جنده لنشر دعوته في دارفور وبحر الغزال فانتشرت الثورة هناك ولكنهم لم يغتموا سنة ١٨٨٣ الا بعضاً من بلادها وفي اوائل سنة ١٨٨٣ فتحوا بارا في ٥ يناير واضطرت الابيض الى النسليم من الجوع في ١٩ منه فدخلت

كردوفان في حوزة الدراويش وغنموا منها شيئاً كثيرًا من المؤن والذخائر والاسلحة والاموال وصار المتمهدي من ذلك الحين حاكماً على كردوفان وقبض علىسعيد باشا ورجاله وبعد اسرهم مدة اكتشف على تقرير بعثوا به سراً الى الخرطوم وامر بقتلهم ثم سلمت سائر بلاد كردوفان

#### حكومة المهدي

فلما فتح الابيض ودانت له كردوفان اخذ في تنظيم حكومته على غير نظام الحكومة المصرية . واهم اقسام الادارة على ابسط وجوهها ثلاثة الجند والمال والقضام فجمل على الجند خليفته عبدالله التعايشي قائداً عاماً جماعة الدراويش يدير حركاتهم . وانشأ ادارة سهاها بيت المال وفيه تحفظ الأموال كالعشور والغنائم والفطرة والزكاة والغرامات التي يضربونها على شارب المسكر أو السارق وعهد بادارة بيت المال إلى صديق له اسمه احمد ولد سلمان. أما القضاء فاقام عليه رجلاً اسمه احمد ولد على كان قاضياً في دارفور وسهاء قاضي الاسلام . وكان محمد احمد منذ اوائل ظهوره قد عين خلفاءه وجعلهم اربعة مثل الخلفاء الراشدين يتولون الامر بعده الواحه بعدالآ خراولهم عبدالة التعايشي والثاني على ولد الحلو والثالث محمد الشريف والرابع محمدالسنوسي ولكن هذا رفض الخلافة وعلم هذا المتمهدي ان الحكومة المصرية ستحمل عليه بكل قوتها لاستخراج كردوفان من يديه فأخذ يحت الناس على الجهاد ويحقر الدنيا في اعينهم ويحبب الآخرة اليهم وهم يفدون اليه زرافات وقبائل بتبركون بعروقه آمنوا بدعوته بعدان ذاقواالراحة والاستقلال على يده فتخلصوا من الضرائب ونجوامن الباشنروق واستبدادهم فاعتقدوا أنه المهدي المنتظر الذي جاء « ليملا الارض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظاماً » ومما ساعدهم على هذا الاعتقاد تظاهر هذا الرجل بالنقوى والزهد فلم يكر في يلبس غير. السراويل والجبة فوقها منطقة من خوص يقضي نهاره في الصلاة ونشر المنشورات يحث بها الناس على ترك الدنيا والتمسك بالآخرة ويضع لهم القوانين والاحكام ومن أمثلة ذلك منشور نشره من الابيض سنة ١٣٠١ وقعت لنا نسخة منه ننشرها مثالاً لتعاليمه وهاك نسبها بالحرف الواحد على علامها اللغوية:

بسم الله الرحمن الرحم الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد واله مع التسليم . و بعد فمن عبد ربه محمد المهدي بن السيد عبد الله اعلاماً منه الى كافة المشائخ في الدين والامراء والنواب والمقاديم اتباع المذكورين . ياعباد الله اسمعوا ما اقول لسكم وكونوا على بصيرة واحمدوا ربكم واشكروه على النعمة التي خصكم بها وهي ظهورنا

فهو شرف لكم على سائر الامم ولكن المطلوب منكم يا احبابنا المهاجرة في سبيل الله والمجاهدة في سبيل الله والزهد في الدنيا وكل ما فيها فالى البوار ولو كانت لها بال لـكان ربكم بحلبها وانظروا في اهلها الذين كانت في كل ما يطابوه وصارت لهم بعد ما كانت عسلاً حنظلاً ومها وصاروا في غابة العذاب والهلاك وشدة التعب والمشقة ولو كان فيها خير لما صاروا هكذا وبعد ذلك فلهم العذاب الشديد فان عجبكم هذا فافعلوا والا فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين وجاهدوا في سبيل الله فلهزة سيف مسلم في سبيل الله افه ل من عبادة سبمين سنة . ووتفة في الجهاد عَلَى قدر فواق ناقة يعني حلبة ناقة افضل من عبادة سبعين سنة . وعَلَى النساء الجهاد في سبيل الله فمن صارت قاعدة وانقطع منها ارب الرجال فلتجاهد بيديها ورجليها والشبابة فليجاهدن نفوسهن ويسكرن بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الاولى ولا يخرجن الالحاجة سرعية ولا بتكلمن كلامًا جهراً ولا يسمعن الرجال اصواتهن الا من وراء الحجاب ويقمن الصلاة ويطعر از واجهن ويسترن بثيابين فمن قعدت كاشفة فاتحة راسها ولو لحظة عين فتوردب وتضرب سبهة وعشرين سوطاً ومن تكلمت بفاحشة فعليها ثمانون سوطاً ومن قال لاخيه يا كلب او يا خنزير او یا یهودي او یا ۲۰۰ او یا ۲۰۰ فیضرب ثمانین سوطاً و یجبس سبعة ایام ومن قال يا فاجر او يا سارق او يا زاني او يا خائن او يا ملعون فعليه ثمانون سوطاً او يا كافر إو يا نصراني او يا لوطي فعلية ثمانون سوطاً ويحبس سبعة ايام ومن تكلم مع اجنبية وليس يعاقد عليها ولا لامر شرعي يجوز ذلك الكلام فيضرب مبعة وعشرين سوطا ومن حلف بطلاق او حرام بوَّدب سبعة وعشرين سوطاً ومن شرب الدخان يوَّدب ثمانين ويحرق الثنباك ان كان عنده وكذلك من خزنها في فمه ومن عملها بانفه ومن ابقاها فيه يوِّدب مثل ذلك ومن باعها واشتراها ولم يستعملها يوردب سبعة وعشرين سوطاً ومن شرب الخمرة ولو مصة ابرة فيو ّدب ثمانين سوطاً ويحبس سبعة ايام وجاره ان لم يقدر عليه يكلم امير البلد وان لم يكلمه فيضرب ثمانين سوطاً ويُحبس سبعة ايام ومن سأعد شارب الخمر بشربة ماء او اناء فيورُّه ب كذلك و يجيس و يجاهد نفسه في طاعة الله حقيقة اشد من الجهاد بالارماح لان النفس اشد من الكافر مقاتلة فالكافر تقاتله وتقتله وتكون لك الراحة منه وهي عدوة في صورة حبيب فقللها صعب ومسلكها تعب . ومن ترك الصلاة عمداً فهو عاصي الله و رسوله قيل كافر وقيل يقتل وجاره ان لم يقدر عليه يكلم امير البلد وان لم يكلمه فيضرب ثانين سوطاً و يجبس سبعة ايام وقيل اموالمم غنيمة . و بنت خمس سنين ان لم يسترها اهلها فيضر بون من غير حبس ومن علم بأمة معها زوج بغير عقد وصبر يومًا قيل يقتل وقيل يحبس وماله غيمة واعلموا ايها الاحباب ان خلافتكم وامارتكم ونيابتكم عنا في الاحكام والقضايا لاجل ان تشفقوا عَلَى الخلق ونزهدوهم في الدُّنيا ليتركُوها وترغُّبوهم في الآخرة ليرغبوها ويطلبوها وتعلموهم عداوة نفوسهم ليحذروا منها وتنصفوا من انفسكم اذا ادعوا عليكم فيها فما اشكل عليكم فأمروهم فيه بالصبر لغاية طلب الامراء وجمعهم عندنا ويصير يتبيره بجسب الحكم فيه من الله ورسوله واعلوا يقيناً ان الله مع الذين اتقوا والذين م محسنون وكونوا عباد الله مع الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واعلوا ايها الاحباب أن القضايا التي كانت من اتني عشر رجب الماضي عام ١٣٠٠ ببقعة ماسة قد صار رفعها مطلقاً ما عداً الامانةوالدين ومال اليتيم واما التي بعد الاثني عشر رجب الماضي وقبل الفتوح تسمع فيه الدعاوي . واما قتل النفس نفيه تفصيل في كونه يخير ولي المقبول في اخذ الدية او القصاص واما بعد الفنوح بالنسبة الى العهد فينعين فيه القصاص لا غير فاعملوا بذلك طبق المنشور وكذلك مال الخلع اخذه عموماً من الازواج بعد الدخول بهن والاستمتاع بهن والاستيلاء عليهن للا يصح اخذه منهن فاحكموا فيه بالحكم الذي فصله الله تمالي في القرآن العظيم واعلوا يا احبابي ولا تخالفوا وامتثلوا الامر وكونوا سامعين طائمين لامري ولا تغيروا ولا تكفروا النعمة التي من الله عليكم بها فقيدوها بالشكر . وتزوج الغنية بعشرة ريال مجيدي او انقص والعزبة بخمسة ريال مجيدي او انقص ومن خالف هذا فعليه الادب بالضرب والحبس في السجن حتى يثوب او يموت في سجنه ومقطوع من اهل زمرتنا ونحن بريئون منه وهو بري4 منا رالسلام ◄ (الختم)

وكان مع ذلك لا ينفل طرفة عين عن بث العيون والارصاد لاستطلاع أحركات الحكومة ومعرفة اغراضها فكان يعرف كل ذلك في حينه معرفة تامة فلا تحدث حادثة او تنوي الحكومة نية او تخطو الجنود المصرية خطوة الا و يعلم بها هو ، وارسل في اثناء ذلك قواده تبث دعوته في انحاء السودان فبعث عثمان دقنة الى السودان الشرقي يتولى قيادة العصاة هناك وارفقه بالمنشورات الى قبائل السودان الشرقي لذكون عضداً له وكان عثمان دقنه هذا من تجار الرقيق في سواكن وكان نافاً على الحكومة

## حملة هيكس باشا

وكانت الحكومة المصرية في اثناء ذلك اخمدت الثورة الدراية (في ١٥ سبت مبر١٨٨٢) واحثل الانكليز مصر واصبحوا اصحاب الرأي النافذ وقد اقروا عَلَى الغاء جيش عرابي وانشاء جيش جديد وكان بعضهم قد وشي يعبد القادر باشا فاستدعته الحكومة الى مصر وارسلت علاء الدين اشا حاكماً عَلَى السودان في ٢٠ فبراير سنة ١٨٨٣ وحصرت سلط. في الادارة

الملكية وعهدت بقيادة الإالجند الى سلمان باشا نيازي وجعلت هيكس باشا الانكليزي رئيسًا لاركان حربه



ش ۹۱ : میکس باشا

واعدوا حملة لمحاربة المهدي كلها من جيش عرابي والحكومة تسي أ الظن به وقد ارسلته اما ليهلك او ينتصر فيعوض عَلَى الحكومة ما افسده ولكن ثلك الحملة كانت مشومة وآلت الى استفحال امر المهدي ودراويشه لانها هلكت عن آخرها عَلَى شكل لم يسمع بمله ولم تطلع الحكومة عَلَى سبب ذلك الا بعد حين واليك هو:

جاء هيكس باشا في بادى، الرأي الى الخرطوم والحكومة لم تصمم عَلَى فتح الابيض فأقام هناك مدة فبلغه ان بضعة الاف من العصاة البقارة بقيادة الامير احمد المكاشف وكيل المهدي هناك فخرج اليهم هيكس وحاربهم عند مرابية بالقرب من جزيرة ابا فقثل المكاشف وعدد من قواده ورجاله وفر الباقون وكان لتلك الواقعة تأثير حسن في ارجاع ثقة اهل سنار والخرطوم الى الحكومة وقوة جنودها

نصممت الحكومة على ارسال حملة تفتح الايض فكثب هيكس باشا الى الحكومة بالقاهره انه لا يتحمل تبعة هذه الحلة الا اذا كانت القيادة له وحده فسلمت له بذلك ولكنها ارسلت معه علاء الدين باشا حك دار الخرطوم فطلب هيكس مدداً من الرجال والمال . وسارعلاء الدين باشا الىشرقي النيل الازرق فاستحضر اربعة آلاف جمل . وفي اواخر ارغسطس تمت مدات الحلة فجمّعت في ام درمان ، وفي ٨ سبتمبر استعرض هيكس باشا جنوده وفي ٩ منه خرجت الحلة من ام درمان قاصدة الدويم وبينهما مئة وعشرة اميال . وكانت تلك الحملة مؤلفة من اربع ارط من الجنود المصر بة معظمهم من الذين حاربوا في سبيل الثورة العرابية وخمس أرط سودانية وارطة من الطبحيــة والخيالة وكانت الجنود المصرية تحت قيادة سليم بك عوني والسيد بك عبد القادر وابراهيم باشا حيدر ورجب بك صديق. والباشبوزوق بقيادة خير الدين بك وعبد العزيز بك ووالي بك وملحم بك ويحيي بك . والطوبجية والسواري: بقيادة عباس بك وهبي و بلغ عدد جنود الحملة احد عشر الفاً منهم ، بعة الاف من الما أة المصر بين والباقون من الباشبوزوق والخيالة وتوابع الحملة من الجالة رغيرهم وفيها ٥٠٠٠ حمِل و٥٠٠ فارس وار بعة مدافع كروب رعشرة مدافع جبلية وسنة من نوع النوردنفلت وكان فيها من الضباط الافرنج الكولونيل فركوهار رئيس اركان حرب والبكباشية سكندروف وورتر وماميي وايفانس وغيرهم ومكاتبو ائتمس والدالي نيوز والغرافيك

وفي ٢٠ سبتمبر وصلت الحملة الدويم وهذاك المجتمعة بعلاء الدين باشا . اما هيكس فكان لا يزال في الخرطوم رقد ارسل تلغرافاً الى القاهرة انبأ الحكومة بخروج الحملة من الخرطوم وبين التدوي بة التي ينتظر ملاقاتها في طريقه نظراً لحرارة الاقليم وقلة المياه وكان في عزمه ان يجل مسير الحملة من الدويم الى الابيض عن طريق باره وطول هذه الطريق في عزمه ان يجمل مسير الحملة من الدويم الى الابيض عن طريق الرجوع (خط الاتصال) المي يقيم في اثنائها محطات فيها قوات عسكرية لحفظ خط الرجوع (خط الاتصال) المي المدويم في في المنائم المحادة ثم يخرج على الابيض

فلا جاء الدويم وانضم الى الحملة تفاوض هو وعلاء الدين باشا في الامر فقال علاء الدين انه ارسل اناساً جسوا الارض فقالوا ان طريق بارة قليلة المياه وان احسن طريق للابيض بمثل هذا الجند الكبير طريق خور ابو حبل والردد الى الجنوب فان الماء كثير الافيما . نعم ان طولها ٥٠٠ ميلاً ولكن مئة منها سهلة يسير بها الجند بكل راحة والماء كثير الا ان المسافة بين الدويم ونورابي وطولها ٩٠ ميلاً قليلة المياه فاقنعه علاء الدين باشا ان الماء في تلك المسافة يسهل الحصول عليه و بناء على ذلك قررا ان تسير الحملة عن طريق خور

ابو حبل فوصلوا في ٢٤ سبتمبر الى شات واستولوا على ابارها وانشأوا نقطة عسكرية . و بدأ الجند منذ خر وجهم من الدويم يقدرون العواقب الوخيمة و ينتظرون البلاء العظيم . و كان سيرهم على شكل مر بع يتأهب للقاء العدو في مقدمته الدليلان فالطلائع فالضباط العظام واركان الحرب ثم المربع وهو موالف من المشاة المصريين وفي سافته الخيالة والجمال والاحمال والانقال وفي وسط المربع الطو بجية وقد شبه سلاتين باشا ذلك المربع بغابة من الرود وسرود الطوبجية والمد شبه سلاتين باشا ذلك المربع بغابة من الرود وسرود الطرب العلم العدو عليها رصاصة يستحيل ان تخطئها كامها

وزد عَلَى ذلك ان الجمال لم تكن تستطيع المرعى بالنظر الى انحصارها في المربع الجماعت وأكلت قش ارحالها وخارت قواها حتى مات كثير منها . وفي ٣٠ سبشمبر وصلت الحملة الى قرية تبعد ٣٠ ميلا عن الدويم اسمها زريقة

كل ذلك والحرارة تشند واللغط يتماظم بين الجند وكامم خائف سوء العاقبة ثم حدث نفور بين هيكس وعلاء الدين وسبه اختلافها في الراي بشان خطة المسير و فراى علاء الدين ان النقط السكرية في خط الاتصال لا حاجة اليها لانها تقلل عدد الجند فخالفه هيكس في ذلك لان قطع ذلك الخط يقطع كل امل برجوع احد من رجال الحملة حياً اذا قدر انكسارها في ساحة الحرب على انهم لم ينشئوا نقطة عسكرية بعد شات

اما محمد احمد فحالما علم بمسير حملة هيكس جمع رجاله ودعاهم الى الجهاد في سبيل الله وخرج بنفسه وعسكر بقرب شجرة كبيرة بضواحي الابيض ينتظر وصول الحملة فاقتدى به خلفاره وامراره فخرج كل منهم برجاله وعسكر وا هناك و بنوا الاكواخ والكتول (نوع من الهشش)

اما الحلة فا زالت سائرة تسحف سحفاً كانها مثقلة بالفدر المحتوم حتى وصلت الرهد في ٢٠ اكتوبر فاقامت هناك ٦ ايام شاهدت في النائها طلائع الدراويش وشردمات منهم يهاجونها . وفي ٢٦ اكتوبر سارت ولم تكد تترك معسكرها حتى احتلته المصاة فعلم علاء الدين اذ ذاك خطأه في اهمال خط الاتصال وقد اصبحوا محاطين بالعدو من كل الجهات . وكان في عزمهم المسير الى الابيض عن طريق البركة ولكن الجواسيس اخبروا هيكس ان العصاة نزلوا البركة ومعهم خلفاء المهدي وامراؤهم بعدتهم ورجاهم فتشاور علاء الدين وهيكس في هل برجعون الى الرهد او يسيرون الى كشجيل ومنها الى ملبيس فلابيض . لائل خور ابو حبل المهد عند الرهد الى شعبتين تسير احداهما الى البركة والاخرى الى كشجيل . فاقر الرأي على المسير الى كشجيل فساروا في ٣ نوفهر عشرة اميال بين الفابات والاحراج الرأي على المسير الى كشجيل فساروا في ٣ نوفهر عشرة اميال بين الفابات والاحراج



ش٩٢ : خريطة واقعة هيكس باشا

وقد اخطأوا الطريق ثم وقفوا وانشأوا زربة باتوا فيها الى الصباح فاستأفوا المسير حتى صاروا على مسافة ميلين من شيكان بين كشجيل والبركة وقد اجهدهم العطش فهجمت عليهم شرذمة من العصاة فتبادلوا اطلاق الرصاض وقبضوا على بعض منهم فعلموا إن الدراويش هناك بكثرة عظيمة فجمع هيكس كبار رجاله وعقدوا بحلساً تشاوروا فيه فلم يقروا على امن وكثر اللغط بين الجند وتساط الرعب على قلوبهم وابقنوا بالهلاك وفي الصباح النالي عزم هيكس على المسير نحت رحمة الله فجعل جيشه ثلائة مربعات وساروا في طريق وعركثير الاشجار والصخور فحمل بينه وبين الدراويش واقعة قتل فيها كثير من رجاله . ثم سار ايضاً فام يمش ميلاً حتى هاجوء ثنائية في شيكان . وقد رأينا في منشود ارسله الهدي الى عثمان دقنة يخبره بنلك الواقعة ويسمي مكان وقوعها علوبة وكانت تلك الهجمة القاضية لم تبق على تلك الحاقعة ويسمي مكان وقوعها من كل جانب حتى صار الجنود المصريون يطاقون الرصاص بعضهم على بعض وهم لا يعلمون من من كل جانب حتى صار الجنود المصريون يطاقون الرصاص بعضهم على بعض وهم لا يعلمون الضعفاء الذين اختبأوا بين الشجر او تحت جثث القتلى وفي جانهم رجل اسمه المنعفاء الذين اختبأوا بين الشجر او تحت جثث القتلى وفي جانهم رجل اسمه

محمد نور البارودي كان في خدمة هيكس وهو الذي روى اكثر ما نقدم من مهلك هذه الحملة

فرجع المهدي وخلفاؤه وقواده الى البركة وقد سكروا من خمرة النصر وتركوا بعض الامراء بجمعون الاسلاب والغنائم الى بيت المال . وبعد ١٥ يوماً عاد المهدي الى الابيض بالمدافع والذخيرة والاوال التي اكتسبوها من حملة هكس . وكان دخوله الابيض باحتفال شائق ، ولا ربب ان تغلبه في موقعة شيكان جعل حكومة السودان تحت اخصه لان كثيراً من القبائل كانوا يترددون في امره وينتظرون حربه مع هيكس باشا فلما علموا بماكان انضموا اليه وصاروا من اعوائه

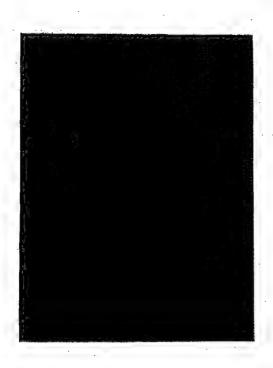

ش٩٣ : سلاتين باشا

وكان سلاتين بك (سلاتين باشا الآن) الى ذلك الحين مديراً على دارفور وقد قاسى مشقات جسمة في مناوأة العصاة وتمردهم. وكان يرجو الفرج على يد حملة هيكس. فلما علم بفشلها لم ير بدًا من التسليم فبعث الى المهدي بذلك وان ينفذ اليسه بعض اقاربه ليسلم البلاد له فبحث اليه الامير محمد خالد ويكنى زقل اميراً على دارفور

واوصاه بسلاتين خيراً . فوصل الدراويش دارا ونهبوها وارسلوا بعضاً من حسانها هدية للمهدي . وجاء سلاتين مخفوراً الى الابيض ومايع المهدي واظهر الاسلام والايمان بالدعوة وسمي عبد القادر

واقام سلاتين من ذلك الحين ملازماً لعبد الله التعايشي يقف عند بابه في جلة الملازمين

# السودان الشرقي

وفيما كان هيكس يتجشم الاخطار في قطع الصحاري والقفار ينتظر المقدور كان عُبَانَ دَقَّنَةً يِنشر دعوة محمد أحمد في السودان الشرقي وقد اجتمع حوله احزاب كبيرة وقد حدثنا صديق رافق الحوادث في السودان الشرقي وعرف خناياها قال: ان توفيق بك محافظ سوأكن اذ ذاك تصرف مع العربان الذين يتولون خذارة الطريق بين سواكن وكسلا تصرفاً اوجب نفورهم وذلك أنه ولى عليهم شيخاً اسمه محمد الامين ليكون مسئولاً عنهم لدى الحكومة على جاري العادة وكانوا بكرهون هذا الرجل. فالتمسوا من المحافظ الب يبدله بسواء فابي الا توليته فغضبوا جيماً ونفروا من الحكومة وهم كثار فانفق مجيء عثمان دقنة بمنشور المهدي فالضموا اليه جيعاً فاشته ازره بهم ثم الضم البه غيرهم . فسار لمناوأة الحكومة في سواكن وضواحيها فهاجموا سنكات في ٥ اغسطس سنة ١٨٨٣ ولكمهم عادوا خاسرين فساروا الى طوكر وحاصروها فارسات الحكومة محود طالما باشا قائد حامية السودان الشرقي لانقاذها فباغشه الدراويش وكسروه شركسرة . وحاولت الحكومة مناومة الدراويش بكل وسيلة وحصلت وقائم كثيرة في تمانيب وترنكتات وغيرهما فلم تعد منهم بطائل . وما زالت سنكات وطوكر محاصرتين تطابان المدد فاعدت الحمكومة في اوائل سنة ١٨٨٤ حملة تحت قيادة باكر باشا سارت الىسواكن لفتح الطريق بين سواكن وبربر وطرد العصاة من البلاد الواقعة بينهما فسارت رمعها نجدة من مصوع وكسلا فلاقاها العداة في التب بغتة في ٧ فبراير فحاربوها ففشات وعادت بخفي حنين .كل ذلك وحاميــة سنكات لا تزال محاصرة وفيها توفيق بك محافظ سواكن المنقدم ذكره وكان رجلاً باسلا شهماً اظهر في حداره شجاعة لم تعهد الا بالقابل مون الناس وكان قد جاء سنكاث عرضاً والمحصر فيها . وسنكات قرية صفيرة لا نزيد حاميتها على ستين رجلاً وقد ضيق عبَّان دقتة السبل عايها وقطع المؤن عنها حتى كاد اهلها بهلكون جوعاً فكتب عنان الى توفيق أن يسلم فلا يقتله فاني الا البقاء على ولاء الحكومة . فلما جاء باكر باشا

وعاد خائباً بعث عثمان اليسه ان يسلم فيسلم وان الامل بانقاذه قد انقطع فلم يجبه الا بالثبات و لما راى توفيق بك اخيراً ان المؤن فقدت والجند جاعت واهل البلد مات حمع اليه و رجاله واهل سنكات وشاورهم في الامر وحثهم على الثبات على ولاء الحكومة . فقالوا نحن على ما تريد فقال « قد نفد زادنا والطريق مقطوع بيننا وبين المدد فانتخرج مستقتاين فاما ان نسير الى سواكن واما ان بلاقينا العصاة فندافع عن انفسنا حتى الموت »

نفرجوا في اوائل فبراير سنة ١٨٨٤ بعد ان هدموا الطوابي واخربوا المنازل وما ساروا ميلين حتى لاقاهم عثمان دقنة برجاله وهاجموهم فقاتل توفيق بك حتى قتل شهيد الامائة والبسالة ولم ينج من رجاله واهل القرية الانفر قايلون

# اخلاء السودان

وكان ذلك من جملة العوامل لنأبيد دعوى المفهدي ونشر سطوته وخوف الحكومة عاقبة امره . وبدلاً من مواصلة العمل في كبح جهاج العصاة واسترجاع ماملكوه من بلادها اقرت بمشورة الحكومة الانكايزية على اخلاء مابقي من السودان في قبضهم وسحب جنودها منها والنخلي عن السودان المصري كله للدراويش واصدرت بذلك امراً بتاريخ لم يناير سنة ١٨٨٤ وانفذت الحكومة الانكليزية الجنرال غوردون باشا الى السودان للنظر في افضل الوسائل لسعب حامية السودان وسكانها من الافرنج وغيرهم وشبيت حكومة منتظمة على سواحل البحر الاحر وغير ذلك ، فسار غوردون باثا ومعه الكولوئيل ستبوارت كاتم اسراره فوصلا القاهرة فانبأه السير افان بارنغ باثا ومعه الكولوئيل ستبوارت كاتم اسراره فوصلا القاهرة فانبأه السير افان بارنغ واعادة حكم الامراء الذين كانوا يحكمونها لما فتحها محمد على باثا و يقال لهم الملوك او واعادة حكم الامراء الذين كانوا يحكمونها لما فتحها محمد على باثا و يقال لهم الملوك او ان يولي غيرهم كما يتراءى له

### غوردون باشا

فسار غوردون عن طريق كرسكو وابي حمد فوصل بربر في ٩ فبرابر سنة ١٨٨٤ وفي ١٨ منه وصل الخرطوم فتلقاه اهانها بالأكرام . وكان السودانيون يحبونه ويكرمونه للين جانبه وكرم اخلاقه . ومن الغريب ان يسير غوردون بنفسه بلا جيش الى بلاد اشتعلت بنار الثورة ولكنه كان كثير الاتكال على الله وقد صرح بذلك عند وصوله الخرطوم فقال « لم آت لاتفاذ السودان بحبش ولكنني اشكات على الله فلا احارب الا يسلاح العدل »



ش ۱۹: غوردون باشا

سافر غوردون من القاهرة في ٢٦ ينابر سنة ١٨٨٤ ومعه مساعده الكولونيل ستيوارت قاصدين الخرطوم في عطمور ابي حمد فبربر فالخرطوم مصحوبين باوامر عالية خلاصتها في ما يأتي :

ا ان يسحب الموظفين المصريبن وعائلاتهم والموالهم من سائر انحاء السودان الى مصر

ان يقيم مقامهم موظفين من اهل السودان يدبر شؤونهم محكمته كائه بؤسس
 دولة جديدة

٣ ان يجمع كلمة القبائل المجاورة للخرطوم ويحركها على قبائل الهدندوة في السودان الشرقي فيفتح الطريقين بين بربر وسواكن وبربر وكسلا

٤ ان ينقد سنار وسائر البلاد الواقعة بين النيلين الازرق والابيض ( الجزيرة )

ه ان برسل ه بواخر لقل عائلات الجنود المصربة في مديريات خط الاستواء

وبحر الغزال

٣ ان يدبر طريقة ان بقي في دارفور ان ينسحبوا الى مصر عن طريق دنقلا هذه كانت مقاصه، عند خروجه من مصر وخلاصتها خلاء السودان فلما وصل يربر اراد ان يتلوها على اهلها فمنمه حسين باشا خليفة مدير بربر لان التصريح بذلك . يعجل على بقية نفوذ الحكومة . فأطاعه ولكنه تلاها في المتمة فكانت داعياً الى سرعة سقوط بربر بعد ذلك . واما غوردون فوصل الخرطوم في ١٨ فبراير كما تقدم . وفي يوم وصوله جمع اعيان الخرطوم كافة في بناية المديرية وأفهمهم مهمته ثم خرج الى سراي الحكمدارية فلاقاء مئات من الناس وتراموا على يديه ورجليه يقبلونها وهم يقولون ﴿ يَا سَلَطَانِنَا يَا وَالدُّنَّا يَا مُخَاصَ كُرْدُوفَانَ ﴾ ثم أَخَذْ غُورْدُونِ وَسَدُّوارَتْ في تدبير شؤون الاحكام فانشأوا اقلاماً مختلفة في الحكمه ارية للنظر في قضايا الناس وانصافهم على اختلاف طبقائهم. فأخرج دفاتر الحكومة القديمة وفيها قيود لذمات مطلوبة من اصحاب الاطيان خراجاً عن اطيانهم فوضع تلك الدفاتر في باحة عمومية واوقد فبها النار ولما اتقدت النيران وتعالى لهيبها استخرج الكرابيج والعصى وسائر ادوات الضرب والصفع التي كان يستخدمها الحكمداريون قبلاً والقاها في ذلك اللهبب واهل الخرطوم بنظرون . فكان لذلك تأثير حسن في اذهانهم ثم انشأ مجلساً وطنياً مؤلفاً من اعيان المدينة وبعد قليل زار الترسائة والمستشنى واخيراً ذهب لتعهد السجن ومعهستيورات وكوتلجن والمستربوارقنصل انكلترا هناك . فراى فيه حوادث تتفثت لها الأكباد فضلاً عن القدارة وشاهد بين المسجونين اولادًا وشيوخاً بعضهم قد ثبتت براءتهم ولا يزالون في السجن واخرون سجنوا لنهمة فقضوا ثلاث سنين في السجن قبل ان تثبت عايهم جناية . وراى هناك امراة قضت خس عشرة سنة مسجونة لذنب أقترفته في صباها فام غوردون باخراج السجونين كافة وتنظيف السجن فلم يأت المساء حتى خرجوا زرافات ووحداناً ومم يطلبون الى الله تعالى ان يطيل عمره. وقضى اهل الخرطوم تلك الليلة سهارى فاضاؤا الانوارالماونة واوقدوا المشاعيل وباتوا فرحين مسرورين

واراد غوردون ان يمكن محبته من قلوب اهل السودان فخفف الضرائب وانصف المظلومين وابطل كثيراً من الضرائب ثم احدر منذ وواً يلغي فيه الاوامر الصادرة بشأن الغاء تجارة الرقبق وهاك مفاد المنشور

منشور الى اهل السودان كافة

اعلموا ان رَاحْنُكُم هي غاية ما نرجود وبما اني اعلم ان ابطال تجاره الرقيق ند ساءكم

وها لكم ما وضعته الحكومة من القصاص عَلَى من يتعاطاها وغير ذلك بما صدر من الاوامر العالية بشأن تأكيد الغائها فقد رابت الناساً لراحثكم ان أبطل كل تلك الاوامر والمنحكم الحرية النامة فلا يعترضكم احد في اتخاذ الرقيق لخدمتكم والسلام لكم الحرطوم

ففرح تجار الرقيق بهذا المنشور ولكنهم استدلوا منه عَلَى ضعف الحكومة رانها انما المحدرته بالرغم منها لانها لم تقو عَلَى تنفيذ المرها في ابطال تلك التجارة . ثم حول نظره الى امر المهدي فارسل اليه في الابيض كتابًا يطلب فيه اطلاق الاسرى و بوليه كردوفان وارفق الكثاب بخلعة نفيسة فردً محمد الحمد الخلعة وبعث الى غوردون ان يسلم فيسلم وان المهدي لم يقم بدعوته طمعًا في الولاية

وكان غوردون باشا في اثناء مسيره الى الخرطوم قد تدبر امن مهمته هذه فراى ان توك السودان وشأنها بعد اخلائها يمود على مصر بالو بال فلا تلبث الثورة ال تنتشر ويزحف الدراويش الى حدود مضر فبعث يوم وصوله الخرطوم رسالة برقية الى الحكومة الانكليزية يطلب فيها ان تبعث اليه الزبير رحمت باشا حالاً حتى اذا الحلي السودان ودبر حكومة، جعل الزبير باشا خلقاً له عليه خوفاً من استفحال امر المهدي وخروجه على مصر فابت الحكومة ارسال الزبير فشق ذلك عليه كثيراً

ثم ما لبث ان علم بانتشاردعوة المهدي وانضام معظم القبائل اليه فاصدر منشوراً يتوعد فيه الثائرين بعذاب اليم و ينصح لهم ان يثو بوا الى طاعة الحكومة

وكان الكولوئيل ستيوارت قد سار في مئة رجل بالاعلام البيضاء لمسالة القبائل القاطنة على النيل الابيض وتلاوة منشورات غوردون عليهم فكان كلا بعد عن الخرطوم ازداد نفور الناس منه حتى صاروا يعترضون مسيره و يحار بونه واكثرهم من قبيلة البقارة فعاد الى الخرطوم خامراً فارسله غوردون ثانية في ٢ مارس سنة ١٨٨٤ بمنشورات اخرى فعاد بخفي حنين وما زالت الثورة تقترب من الخرطوم وضواحيها حتى احدقت بها من كل الجهات وفي اثناء ذلك جاءت حملة من الدراويش لحصار الخرطوم فذهب جمع منهم الى حلفاية شهالي المدينة فانهزمت حاميتها فجرد غوردورث في ٢١ مارس عليهم الني مقاتل بالهنادق وفيهم الباشبوزوق والجند المنظم لاسترجاع حلفاية فماطلهم الدراويش حتى عدر وهم وكسروهم شر كسرة فعادوا القهقرى الى الخرطوم وقد قنل منهم جمع كبير غدر وهم وكسروهم شر كسرة وحاكم قواد تلك المجريدة واكبرهم سعيد باشا وحسن باشا فقشل غوردون لهذه الكسرة وحاكم عليها الاعدام لثبوت الخيانة عليها فقتلارقطعت عضاوه هما

## مثوط بربر ومهلك سثيوارث

وفي ٢٥ يونيو سنة ١٨٨٤ وصلت الاخبار بسقوط بربر والقبض عَلَى مديرها وارساله اسيراً الى الابيضوتولي بربر امير من امراء الدراو يش اسمه محمد الخير. وكان سقوط بربر ضربة قوية عَلَى الخِرطوم لانها كانتواسطة الايصال بينها وبين مصر . فادرك غوردون صعوبة مركزه وتحقق يقينًا ان انفاذ مهمته لم يعد مكناً بالجسني فلابد من استعمال قوة الجند فطلب الى حكومته ارسال حملة لمساعدته فترددت انكلترا مدة قبل الاقرار على الحملة . عَلَى انها اقرت في ما يو عَلَى وجوب ارسالها ولكن جنودها لم تبدأ بالسير الى السودان الا في سيتمبر فتذمر اهل الحرطوم وشكوا الى غوردون حالهم وفي جملتهم الاجانب المقيمون هناك فقال لهم من اراد الذهاب فليذهب اما انا فلا استطيع الخروج الا بعد انقاذ الحامية والناس او ان اموت معهم .ولكنه اشار عَلَى سُيُّوارت ان يسير الى مصر بمن اراد مرافقته من الاجانب وعهد اليه ايضال تقاريره اليومية عن احوال الخرطوم من اول مارس الى ٩ سبشمبر وهو يوم سفر ستيوارت وظن غوردون ان ذهابستيوارت بهذه التقارير الى مصر يفيد الحلة القادمة لانقاذه فركب ستيوارت باخرة وركب معه بعض الافرنج ورافقته باخرتان فوصل بربر وضربها ومرً بها فعادت الباخرتان وجرت باخرته حتى اذا تجاوزت ابو حمد الى واد قمر ضايقها الدراويش من البرثم جنحت فنزل من نيها فلقيهم الدراويش وقتارم وحملوا الاسلاب والاوراق الى المهدي . كل ذلك وغوردون يستحث الانكليز ويستنهض هممهم وينذرهم بالخطر القريب فجاءه خبير هلاك ستيوارت ومن معه قبل خروج الحملة . عَلَى الله الحملة لم تصل الخرطوم الا في ٢٨ يناير سنة ١٨٨٥ اي يعد سقوطها ومقتل غوردون بيومين

حركات الدراويش

فلننظر في حركات الدراويش واجراآتهم في معسكرهم في اثناء حصار الخرطوم المخصاً عما رواه سلاتين باشا في كتابه «السيف والنار في السودان » وما احكاه غيره من الاسرى الذين رافقوا تلك الحوادث داخل الخرطوم وخارجها

تركنا التمهدي وقد عاد ظافراً الى الابيض بخيله ورجله فبعد وضوله اليها انفذ بعض امرائه لتأييد سلطنه في دارفور و بحر الغزال وما جاورها ثم علم ماكان من امر السودان الشرقي وظفر عثمان دقنا في سنكات وتمانيب والنب وحصار كسلة

وتكاثر دعاة المهدي بعد انتصاره عَلَى هيكس وتقاطر الناس اليه قبائل وجماعات قيامًا بنصرته وكانوا يعسكرون بخيامهم وابلهم وخيلهم حول الابيض فقلت مياه الابيض فخاف المهدي ان يصيبهم جهد فاشار بالانتقال الرهد وفيها الماء غزيراً فانتقلوا اليها رجالاً ونساء واولاداً سيف اواسط افريل سنة ١٨٨٤ باحمالهم وانقالهم ودوابهم واقاموا هناك والمهدي يقفي نهاره في الصلاة والوعظ والحث على الجهاد . ثم سمع بخروج الجنود المصرية من الخرطوم على اهل الجزيرة فيعث مجمد ابا جرجا اميراً عليها في عدد عظيم من الدراويش على ان يمد اهل الجزيرة ويحاصر الخرطوم . فحصلت بينه و بين جنود المخرطوم وقائع انتصرت في اولها الجنود المصرية ثم عادت العائدة عليهم بعد ذلك كا رايت ، وارسل المهدي الشيخ محمد المخير اميرا على بوبر فسار اليها وحاصرها وفنها وارسل مديرها حسين باشا خليفة اسيراً الى معسكر المهدي في كوردوفان ، فالتتى بسلاتين باشا وتشاطرا مصيبة الاسر ، اما دنقلا فكان مديرها مصطفى بك ياور (ثم صار مصطفى باشا) قد كتب الى المهدي غيرمرة بسلم اليه فلم يركن هذا الى تسليمه بل بعث السيد محمد على وبعض الشائةية المهدي غيرمرة بسلم اليه فلم يركن هذا الى تسليمه بل بعث السيد محمد على وبعض الشائةية اليجسوه مخار بهم وفرق شملهم وكان الماجور كتشنر (اللورد كتشنر باشا) قد جاء بهممة الدراؤيش

وخلاصة الامر ان حجار الدودان ورماله كادت تنطق بصوت واحد « صدق محمد احمد بدعواه » وكان الى ذلك الحين مقياً في الرهد فكثب اليه امراوله من انجاء مختلفة ان ينزل برجاله الى النيل الابيض فكان يوتجل مسيره مظهراً الازدراء بقوة اعدائه والاعتداد بقوته و يستعرض جنوده كل جمعة استعراضاً عمومياً يحضره هو بنفسه والجيش اذ ذاك ثلاثة اقسام يراس كل منها خليفة من خلفائه ، ولكن الخليفة عبد الله التعايشي كانت له الرئاسة الكبرى ويلقب « رئيس الجيش » وفرقته تسمى « الراية الزرقاء » ينوب عنه في قيادتها اخوه يعقوب التعايشي ، وفرقة الخليفة على ولد الحلو تدعى « الراية المخراء » وفرقة الخليفة محمد الشريف تسمى « الرابة الحمراء » او « راية الاشراف » وقرقت كل من هذه الرايات الثلاث رايات صغيرة لا يخصيها عدة يجشمع حول كل راية منها مثات من الدراويش

وكيفية الاستعراض عندهم ان يقف امراء الراية الزرقاء براياتهم صفاً واحداً بولون وجوههم المشرق ويقف امراء الراية الخضراء صفا آخر يقابل الصف الاول وجها لوجه ويقف امراء راية الاشراف صفاً آخر يقابل الشال فيوالفون مربعاً ينقصه ضلع كانه باب يدخل به المهدي وحاشيته فيمر بجانب الصفوف يجبها قائلاً « الله يبارك فيكم »

فلا انقضى رمضان تلك السنة قال محمد احمد انه قد اوحي اليه في الرؤيا «الحضرة» ان يُنزل لحاصرة الخرطوم وامر رجاله بدلك حصار الحرطوم

فرحفوا برجالهم واحمالهم وانقالهم ودوابهم فضربوا نقارتهم وساروا حتى اشرفوا على الخرطوم وسلاتين معهم فعسكروا هناك نحت راية التعايشي . وسار الامراء الآخرون بيحثون عن مكان آخر يعسكرون فيه . ثم امر المهدي ان يجدق جنده بالخرطوم ويشددوا الحصار عليها فامر ابا جرجا وولد النجومي ان يحاصراها برجالهما من البر الشرقي للنيل الابيض عند مكان اسمه كلاكلا وامر ابا عنجه وفضل المولى ان يحاصرا طابية ام درمان على البر الغربي ، وما زالوا محاصرين تلك الطابية حتى فتحوها في ١٥ يناير سنة ١٨٨٥ وهي اول طابية فتحوها من حصون الخرطوم ، ويؤخذ من تقرير كتبه الشيخ المضوي احد قواد المهدي في ذلك الحصار ان المهدي كان عازماً ان يشدد الحصار على الخرطوم حتى تسلم من الجوع كما فعل بالابيض وان رجال ولد النجومي وحدهم بلغوا عشرين الفاً . فريما كانت قوة الدراويش كلها ستين الفاً وسبعين او اكثر



ش ه ۹ ؛ نتود غوردون

أما غوردون فلم يقض في الخرطوم شهرين حق نفدت النقود من خزيتها فاصطنع نقوداً من الورق بفئات متفاوتة يتعامل بها الناس الى اجل مسمى . وقد شاهدنا كثيراً منها عند وصوانا المئمة سنة ١٨٨٥ وفي الشكل ٥٥ صورة احداها برسمها الاصلي تماماً على ان ذلك قلما خفف من ضيق اهل الخرطوم ونزلائها فانهم ما انفكوا يشعرون بالضغط يوماً بعد يوم والحصار يزيدهم تضييقاً حتي اصبحو امحاطين بالعدو من كل جهة وقل زادهم او نقد وجاعوا وغوردون يصبرهم ويعدهم بقرب وصول الحلة الانكايزية

لانقاذهم ولكنها تأخرت كثيراً فمل الناس الانتظار واشتد الجوع حتى اكلوا لحوم القطط والكلاب ومضغوا سعف النخل وجذور الذرة .كل ذلك وهم واثقون بوعد غوردون ولكنهم اصبحوا يسيئون الظن به اخيراً

الحلة الانكائزية لانناذ غوردون

اما الحملة الانكامزية التي اقروا على ارسالها لانقاذ غوردون فيرحت مصر في اوائل الخريف وعدد رجّالها ستة الاف من نخبة الجنسه الانكليزي وأكثر قوادها من الاشراف اذ تسابق الانكليز الى الانتظام في سلك هذه الحُملة لزعمهم أنها عبارة عن ( فسحة ) على النيل . فلم يصل من رجالها الى كورتي الا بعضهم وتفرَّق الباقون في نقط خط الاتصال. ومن كورتي سارت حملة في عطمور صحراء بيوضـــة الى الممة بقيادة الجنزال ستيوارت والقصد بها سرعة الوسول الى الخرطوم. وسارت حملة اخرى على النبل الى برير بقيادة الجنرال اول وكنا عن سار رفقة حملة العطمو رفشهد ناوقائعها وسمعنا اطلاق مدافعها ورئات قنابلها ورصاصها فقطعت الحملة جكدول فابا طلبيح فلاقاها العرب على الآبار فحصلت بين الفريقين واقعة شفت عن الهزام العرب فتعقبهم الانكلىز الى الممَّة ساروا بقيادة الجنرال ستبوارت ليلاًّ وقد كنت في جمَّاتهم في تلك الليلة الليلاء فكنا سائرين لانرى شيئاً من آثار الطريق المؤدي الى المكانب المقسود لشدة الظلام فاضطررنا الى الاستدلال عليها بالابرة المغنطيسية (البصلة) والنجم القطبي وكنا تارة نصعد على آكام متلمسين وطوراً تعثر ارجل جمالنا باعشاب او أنجم شوكية ولم نكن نخرج صوتاً ولا نقدح ناراً لئلا يكون بقربنا من الاعداء من يستطام احوالنا فنحبط مقاصدنا . ولم يأت آخر الليل حتى أصبحنا وليس فينا من لم يأخذ منه النعس ،أخذاً عظماً . وكانت تأخذ من احدنا سنة الوسن وهو على ظهر الجمل فينتبه وهو على وشك السقوط فيعتدل

وعند ما اصبح يوم غرة ربيع اخر او ١٨ ينابر اشر فنا على النيل المبارك عن بعد والممة عن يسارنا ولم نكد نقف والغزالة في الضحى حتى خرج الينا من اسوار المدينة (المممة) جيش جرار من العربان وقفوا على مرمى رصاص منا وقد حالوا يبننا وبين النيل وجعلوا يطلقون علينا النار من وراء الاشجار والصخور فامر الجنرال ستيوارث بالترجل وانشاء زريبة وما كدنا ففعل حتى احتدمت نيران العدو فامر الجنرال تشكيل مربع ثم وقف وراء احد المدافع وبيده المنظر يراقب حركات العدو فامابته رصاصة في بطنه قسقط على الارض وسقطت قلوبنا معه ، وكان بجاني المستر سرالجنرال المذكور فسألته ما ظنه بجهاة الجنرال فاجاب متأسفاً انه لا

يرجو له شفاه . وما اتم كلامه حتى أصيب هو برصاصة في راسه فشهق وسقط ميتاً لا حراك به وكان خادمه بجانبة بخاطبه في بعض حاجاته فلما رآه ساقطاً رفع بده منادياً يا سيدي يا سيدي ولم يتم قوله حتى أصيبت بده عند المعصم برصاصة ثقبتها من الجانب الواحد الى الاخر. وكنا نرى كثيرين غيره يسقطون مثل تلك السقطة . فلا تسل عما حل بالجند من اليأس الا انهم تجلدوا واقاموا عليهم اكبر ضباطهم قائداً فاعموا تشكيل المربع بعد ان رفعوا الجنرال جريحاً جرحاً بايغاً لم يعش بعده اكثر من شهر واحد فات عند انسحاب الحملة ودفن عند آبار جكدول في وسط الصحراء

فسار المربع ونحن داخله قاصة النيل فهاجنا الاعداء ببسالة غريبة ثم ما لبنوا ان اقتربوا من مربعنا حتى تشتت شملهم فسرنا حتى ادركنا النيل عند الظلام بعد مفارقتنا آياه لحوا من اسبوعين فحييناه تحية ملتاح وعسكرنا على ضفته للمبيت تلك الليلة . وفي الصباح التالي جاءت العساكر مع من كان معهم في الزريبة ثم انتقانا الى قرية جنوبي المثمة يقال لها القبة

وكان غوردون قد أنفذ لملاقاة ثلك الحملة اربع بواخر كانت في مياه الخرطوم ليستعينوا بها في الوصول اليه وبعث يقول لهم انكم اذا لم تصلوا الينا في بضعة ايام ذهبنا هباء منثوراً وقد علم السير شارلس ولسن خلف الجنرال ستيوارت على تلك الحملة بذلك في ٢١ يناير وكان يجب ان يبادر حالا الى الخرطوم بدلاً من ان يقضي اربعة ايام بجوار المثمة بلا داع فغادرها في ٢٤ يناير سنة ١٨٨٥ على باخرتين لم تصلا الخرطوم الا في المثمة بلا داع فغادرها في ٢٤ يناير سنة ١٨٨٥ على باخرتين الم تصلا الخرطوم الا في ولم يصل المثمة الا بعد شق الانفس لان باخرتيه انكسر تا واصا به من الخطر ما لا محل لتفصيله هنا

سةوط الحرطوم

اما كيفية سقوط الخرطوم فعلى ما يأتي . من تأمل هذه الخارطة (ش ٩٦) علم ان الخرطوم واقعة موقعاً طبيعياً حصيناً للغاية فهي محاطة من الشهال والغرب بالنيل ومن الجنوب والغرب بسور منيع وراءه من الخارج خندق عميق والجند قائمور على السور ليلاً ونهاراً وترى بين بنايات الخرطوم وسورها ارضاً لا بناء فيها

وقد ذكرنا ان المهدي حاصر الخرطوم وشدد الحصار عليها لكي تسلم من الجوع فلم تمض مدة حتى انبأه جواسيسه ان حملة انكليزية قادمة لانقاذ الخرطوم وغوردون فبحث اليها جنداً لاقاها في ابي طليح تحت قيادة موسى ولد الحلو وابي سافية فعادت خاسرة فارسل جنداً آخر الى المتمة بقيادة ثور عنجة فانكسر ابضاً كما تقدم . فلما



ش ٩٦ : دلالات الارقام في خريطه الحرطوم

- (١) الحكمدارية (٢) السراي (٣) حواصل الحنطة (٤) الترسانة
- (o) القشلاق (٦) طابية بوري (٧) مخازن البارود (٨) قرية توتي
  - (٩) الطابية البجرية (١٠) السراي الشرقية

بلغه خبر انكسار رجاله اراد التمويه على اتباعه فا من باطلاق مئة قنبلة وقنبلة وهي اشارة النصر عندهم فاطهان الدراويش ولكن محمد احمد جمع امراء، وخلفاء، في جلسة سرية وقل لهم ان الحضرة جاءته فاوحت اليه ان يهاجر الى الابيض. فاعترضه الامير محمد عبد الكريم قائلاً « ان الهجرة ميسورة لنافي كل حين والطريق الى الابيض مطلق لنا فلنهاجم الخرطوم اولاً فأذا امتنعت علينا هاجرنا الى الابيض واذا فتحناها فلا يقوى الانكليز ولا غيرهم على اخذها منا » فاستحسن المهدي رايه وصبر بضعة ايام وهو يستقصي اخبار الانكليز وحركائهم، وفي ٢٥ يناير بلغه قبام الباخر تين من المقة

فاقر على مهاجمة المدينة في صباح اليوم التالي (يوم الاثنين في ٢٦ يناير سنة ١٨٨٥) فبعث الى القوات المحاصرة يقول انه علم بالوحي ان الله قد جدل ارواح احل الخرطوم كلها في قبضته

وفي مساء ذلك اليوم ٢٥منه قطع الهدي النيل الابيض من ام درمازوكل من اراد الجهاد معه ونزل الى معسكر ولد النجوي في كلاكلا وخطب هناك خطاباً حث رجاله فيه على الجهاد واوصاهم ان لايقتلوا غوردون باشا. ولما الم خطابه عاد ببطائنه الى ام درمان وفي الصباح التالي ٢٦ منه الساعة الاولى بعد نصف الايل زحف الدراريش من كلاكلا بقيادة ولد النجومي وانقسموا فرقتين فرقة تهاجم السور بين النيل الابيض وباب المسلمية وفرقة تهاجمه من ناحية بوري (انظر الخارطة) وكان السور بين باب المسلمية والنيل الابيض قد تهدم بعضه بما يلي النيل لجاورته ارضاً يغمرها ماء النيل في فيضانه ترى حدودها في الخارطة منقطة . وكان الماء قد انحسر عنه اذ ذاك وتهدم بعضه فتكونت فيه ثغور داننا عليه بتقطيع السور هناك الى نقط . فعول الدراويش على ان بدخلوا المدينة من تلك الثغور على انهم اذا فازوا بالدخول منها عدلوا عن الهجوم من جهة بوري ودخل القسمان معاً من جهة النيل الابيض

لتتل غوردون

فرحفوا سكوتاً حفاة تحت جناح الليل لا تسمع لهم حركة حتى صاروا عند تلك الثغور فردموا الخندق ووسعوا الثغور وصاحوا صياح الحرب قائلين « في سبيل الله » و دخلوا يزاحم بعضهم بعضاً وقد غاصوا في الاوحال الى الركب فبغتت الحامية فاطلقت بعض الطلقات وكان فرج باشا قائد الحصون على باب المسلمية فما انتبه الاوقد قضي الام ولم تبادون ولم تبق قائدة بالدفاع ففتح الباب وسلم فانهال الدراويش على المدينة كالسيل وهم ينادون « للكنيسة من المسراي » وامعنوا في الاهالي المساكين قتلا ونهبا لم يبقوا ولم يدروا ، وسار بضعة منهم الى السراي حيث يقيم غوردون وكان قد يئس من قدوم الحلة وبات تلك الميلة حوالي نصف الميل ولم يكد يغمض جفنه حتى سمع اطلاق النار فصعد الى سطح السراي واشر ف على الاسوار فراى العرب قد دخلوا السور ولم يعنباليد حيلة فليس ثيابه وتقلد سلاحه وهم بالزول فلاقاه ثلاثة من الدراويش في اعلى السلم فسأل اولم ماثلا « اين محمد احمد » فأجابه بطعنة قاضية وضر به آخر بالسبف فحر قتيلاً ولم يبد دفاعاً . ويقال ان قتلته من رجال ولد النجومي ولم يكن ولد النجومي معهم فجاء بعد ثما فسأله الى المهدي فساء قتله فامرهم بجر جثته الى باحة السراي وان يقطع راسه ويحمل الى المهدي فساء قتله فامرهم بجر جثته الى باحة السراي وان يقطع راسه ويحمل الى المهدي في ام درمان فحملوه اليه في منديل كير في الساعة الاولى من النهار و كان سلامين مقيدًا

في خيمته بام درمان وقد سمع اطلاق المدافع وعلم بهيجوم العرب على الخرطوم ثم سمع بفتحها فوقف حزيناً كثيباً فمر حاملو راس غوردون به وبيثهم رجل اسمه شطا كان يعرفه سلاتين قبلاً فكشف له عن راس غوردون وقال « اليس هـذا راس عمك الكافر »

فائر ذلك المنظر في سلاتين كثيراً وكان قد هزل جسمه من الاسر والخوف وكاد يغمى عليه ولكنه تجلد وقال بصوت ضعيف « أنه مات في سبيل الدفاع عن واجباته هنيئاً له فقد استراح من مناعبه > فقال له شطا ضاحكا « أتمدح الكافر انك ستاتي ما لقيه قريباً > فتأمل حال سلاتين أذ ذاك



ش ۹۷ : رأس غوردون يزيه الدراويش لسلاتين باشا

ثم حملوا الراس الى المهدي فاظهر كدره لذلك وكان سلاتين يظن ان المهدي لو اراد ان يبتي عليه واوصى رجاله بذلك ما تجرا احد على مخالفة اوامره

هكذا سقطت الخرطوم عاصمة السودان في ايدي الدراويش ويسقوطها سقط كل امل بافتتاحها . ولكن المهدي لم يقم فيها بل اقام في ام درمان وبني هناك مدينة جملها عاصمة ملك من ذلك الحين

اما الحلة الانكليزية فانها انسحبت من المقة الى كورتي فاقامت هناك مدة ثم عادت الى دفالا فمصر فسحبت معها كل من اراد مرافقتها من سكان شالي كورتي واصبحت السودان من ذلك الحين مملكة المهدي السوداني

### موت المهدي وخلافة التعايشي

فلما فتحت الخرطوم وعادت الحملة الانكايزية الى مصر ازداد الناس وثوقاً بدعوى المهدي مع ما شاهدوه من توفيقه في مشروعاته فانه كاد لايشهد موقعة الا التصرفها ولا حاصر مدينة الا فتحها . واذا اعتبرت ما لاقته الحملة الانكليزية القادمة لا تقاذ غور دون من العراقيل والعواثق عجبت لما آنفق لحمد احمد هذا من غرائب النوفيق . فاتحسه اشياعه ذلك دليلاً على كرامته وايقن هو أنه اصبح المالك المتصرف في السودان من اقصائه الى اقصائه وخيل له آنه سيفتح الامصار ويخضع الموك والسلاطين فتنتشر سلطته في الخافقين . على أنه لم يكن يرجو أن يتم ذلك كله على يده ولكنه كان يقول أنه في عوت الا يعد فتح الحرمين وبيت المقدس ثم ينزل الكوفة ويموت فيها. ولكن ساء فأله لانه لم يكد يؤيد سلطته ويقيم في عاصمته «ام درمان» بضعة أشهر حتى داهمته الوفاة في ٢٧ يونيوسنة م منجع فيها حيلة في ارائه منهم احمد ولد سليان وشحد ولد البصير وعان ولد احمد والسيد الملكي . فلما شعر المهدي بدنو الاجل قال لمن حوله بصوت منخفض « أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الخليفة عبد الله خليفة في وهو مني وانا منه فاطيعوه ما اطعتموني . استغفر المتار الخليفة عبد الله خليفة في وهو مني وانا منه فاطيعوه ما اطعتموني . استغفر المتد أله منهم تعبد الله خليفة في وهو مني وانا منه فاطيعوه ما اطعتموني . استغفر المتد والسيد الله عليه وسلم المتدار واسلم الروح

ولم يكد يخرج النفس الاخير من انفاسه حتى تقدم الحضور فبايموا عبد الله وسموه « خليفة المهدي ، وكان في جهة من حضرموت المهدي امراته عائشة ويدعونها «ستنا ام المؤمنين ، فسارت لابلاغ خبروفانه الى نسائه الاخريات وتعزيتهن وكان الناس قد تجمهروا مثات والوفا حول المنزل ينتظرون الخبر عن سيدهم ومهديهم فلما علموا يمونه ضجوا وساحوا فاوعز اليهم ان البكاء والندب حرام لان المهدي انما فارق مقامه في الارض بمجرد ارادته ليلتي وجه ربه . فغسلوا الجنة ولفوها بالاكفان واحتفروا في الارض بمجرد ارادته ليلتي وجه ربه . فغسلوا الجنة ولفوها بالاكفان واحتفروا من الخميب يغشاه ستر اسود وبنوا فوقه البوح ودفنوها وجعلوا فوقها بعد ذلك مقاماً من الخميب يغشاه ستر اسود وبنوا فوقه قبة وسموا ذلك المقام « قبة المهدي » يزورها الناس للتبرك واحتفروا بجانب القبة بئراً يستتي الزائرون منها للشرب والويشوء وحول اللقمة درايزون من الخميب « ش ۹۹ »

وكانسلاتين باشا قدال المفومن المهدي قبل وفاته فحلت قيوده وعادالى ممية التمايشي الشاهد تلك الحوادث شهادة عين ووسفها في كتابه السيف والنار والسودان وسفاً تاما



ش ۱۹۸ طيب المدي

فبعد دفن المهدي سار خليفته عبد الله الى الجامع وخطب في الناس وانبأهم بوفاة المهدي فبكى وبكى الناس ثم اوصاهم بالطاعة والاتحاد للعمل باوامره وبعد الخطبة تقدم الناس لمبايعته فتلوا صورة المبايعة التي ذكرناها قبل الان ولكنه غير العبارة الاولى منها فجعلها « بايعنا الله ورسول الله ومهدينا وبايعناك على توحيد الله الح

# اوصاف الهدي

كان محد احمد طويل القامة عريض المنكبين اسمر اللون قائمه قوي البنية. وكان أول قيامه بدعوته ربع القامة فاصبح في اواخرايامه سميناً ضخها. وكان كبيرالراس عريض الجمهة حاد المينين اسودهما خفيف اللحية اسودها وعلى خديه آثار الاخاديد المرضية الثلاثة من كل جانب كسائر الداقلة ابناء قبيلته . وكان متناسب الانف والغم لا ينفك



ش ٩٩ : قبة الهدي وفيها قبره

مبتسماً فنظهر اسناه وبين الاماميتين منها فلجة تشبه الثمانيــة « ٨ » لعد عند السودانيين وغيرهم من المشارقة علامة السعد ويقال لصاحبها افلج وكان ذلك من جملة ما حبب المهدي الى النساء وكن يسمينه « أبو فلجة »

وكان يلبس جبة بيضاء قصيرة مضربة تراها دائمًا مفسولة نظيفة مطيبة برائحة خشب الصندل والمسك وعطر الورد وكان مشهوراً بين اتباعه يهذه الرائحة حتى نسبوها اليه فسموها « رائحة المهدي » وذكر بعضهم خالاً كان في خده ادعى إنه من علامات المهدوية

وقد عامت من تدبر ترجة حاله أنه كان نبيهاً مدبراً رضي الخلق حسن السياسة ماهراً في التأثير على عواطف الناس اذا تكلم ظهر للسامعين أن جوارحه كلها تتكلم

فاذا ذكر مآثم في الانسان او وصف النعيم المقبل او حدث على الجهاد بكى وتخشع وابكى السامعين . ويظهر من مجمل سيرة حياته انه صبور على البلوى كاظم للغيظ مسالم للاحزاب محسن البهم راغب في امتلاك قلوبهم باللطف وحسن الاسلوب وكان ذلك من اكبر العوامل في نشر دعوته وقيام الناس بنصرته ولو امد الله في اجله لكان فنح السودان صعباً على الجنود المصرية نظراً لاستهلاك قواده في سببل أصرته . اما خليفته فكان على غير خلقه من اللبن والدعة والمسالمة الى حد هاج غيرة الخليفتين الاخرين وغيرهما من الامراء فقام الشقاق بين الدراويش فضعفت عزائمهم وفدت امورهم وتضعضعت احوالهم وسهل الفتح على المصريين

#### تعاليه

ذكرنا في ما تقدم ما كان من اعماله الحربية منذ ظهوره الى وفاته فنقتصر الآن على ذكر ما احدثه من الثعاليم والتقاليد بين مسلمي السودان :

- (١) علَّم الزهد في الدنيا وملداتها ونبد المجد الدنيوي فابطل الرتب والالقاب الرسمية وغير الرسمية وساوى بين الغني والفقير وفرض على اثباعه لباساً واحداً عتازون به و يدل على نزهدهم وهو الجبة المرقعة
- (٢) جمع المذاهب الأربعة (المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي) ووحدها بتسوية بعض ما بينها من الخلاف والغاء البعض الآخر واختار آيات من القرآت الكريم تثلى كل يوم بعد صلاة الصبح وصلاة العصر ساها «الراتب» وسهل طرق الوضؤ
  - (٣) حرَّم الاحتفال بالاعراس احتفالاً يدعو الى النفقة ومنع شرب الحَمر وغيرهما مما يتناولونه في الاعراس وخفض مهر الزواج فجعله عشرة ريالات وبدلتين للبكروخسة ريالات وبدلتين للثيب وجازى من يخالف ذلك بسلب امواله كلها ، وابدل ولائم الاعراس بطعام من التمر واللبن فتسهلت بذلك وسائل الزيجة على الفقراء وقد كانت نفقات العرس الباهظة حائلة بينهم وبين الاقتران
- (٤) ابطل الرقس واللعب ومَن رقص او لعب فقصاصه الجلد واخد امواله وترى تفصيل ذلك في منشور المهدي الذي تقدم لشره
- (٥) منع الحج الى الحرمين خوفاً على قواته من النفريق وتعاليمه من الصياع لعلمه انها تخالف تعالم اهل الاسلام . ووضع قصاصاً على من يشك في دعوته او يتردد في تنفيذ اوامره ان تقطع بده البيني ورجله البسرى ويكنى لثبوت النهمة عليه شهادة

شاهدين وقد يكني ان يدعي علمه ذلك بالوحي . وتأييداً لدعوته احرق كل كتاب او ورقة تخاتم هذه التعاليم

وقد ضرب المهدي نقوداً باسمه هذه صورة قطعة فضية منها بحجمها الطبيعي (ش مهر ١٠٥) على احد وجهيها اسم المدينة التي ضربت فيها « ام درمان » وعند اسفل ذلك تاريخ ١٠٠٤ه وهي سنة استقلالهم بالاقطار السودانية وفي اعلاها رقم واحد يقصدون به السنة الاولى من سلطانهم . وعلى الوجه الآخر ما يشبه الطفراء يقرأ منها كلمة «مقبول» كانهم يريدون بها ان هذه النقود مقبولة عند حكومتهم وعند اسفل الطغراء يقرأ سنة ٥ ربما يقصدون بها السنة الخامسة من ظهور المهدي او هجرته



ش ۱۰۰ : نتود المهدى

وكان المهدي قد بعث امراءه الى الانحاء لبث دعوته وتأييد سلطته وحث الناس للمهاجرة الى ام درمان فسعى محمد خالد في دار فور فاتم اختفاعها وسار ابو عنجه الى كردوفان وكانت قد سلمت الى المهدي الاسكان الجبال الجنوبية منها فاخضع بعضهم وبتي البعض الآخر مستقلاً اما ما يتي من السودان الغربي من ضفاف النيل الايض الى حدود وداي فقد دانت المهدي برمثها

### السودان الشرقي

اما في السودان الشرقي فا زالت سنار وكسلا محاصر ثين وقد دافعت حاميتها دفاعاً حسناً حتى بلغ نقوذ المهدي وسلطته جنوباً الى لادو من مديرية خط الاستواء ولم يبق من السودان في حوزة الحكومة المصرية الاسواكن وحدها

واتفق في اثناء حصار سنار ان القوة المحاصرة لها كانت تحت قيادة الامير عبد الكريم وهو من اقارب المهدي فدفعته حامية سنار فانفذ التعايشي ولد النجومي وهو من اعظم قواد الدراويش ففتحها في اغسطس سنة ١٨٨٥ فيمت التعايشي الى عبد الكريم ان يأتي هوورجاله الى ام درمان وكان قد اخذ معه لحصار سنار الجنود السودانية بلواء الخليفة محمد الشريف وهو من اقارب المهدي ايضاً فلما فتحت سنار على بد ولد النجومي ثم دعي عبد الكريم الى ام درمان حمل عبد الكريم ذلك من التعايشي محمل الاهانة له وذاع على الالسنة اذ ذاك ان عبد الكريم قال لو ضمت اليه رجاله ورجال الخليفة الشريف لانه الخليفة الشريف لاخرج الخلافة من بد التعايشي ودفعها الى الخليفة الشريف لانه اولى بها من ذاك . فبلغ ذلك الكلام مسمع التعايشي فبعث الى الخيه يعقوب وهو عمدته والخبره الخبر واوصاه ان يكون الجند على استعداد عند وصول عبد الكريم . فلما وصل عبد الكريم لاقاه النعايشي بالنحية والتهنئة واثني على ما بذله في حصار سنار ثم شرفه وبعث الى الخليفتين وسائر الاشراف (اقارب المهدي) فادخلهم غرفة داخلية ولما استب بهم المقام امر كاتبه فنلا عايهم منشوراً كان قد كتبه الهدي في داخلية ولما استب به على طاعة النعايشي

فلما تمت تلاوة المنشورقال عبد الله ان عبدالكريم خائن فالكروا ذلك عليه ودافعوا عن صداقته والمائته فتظاهر بالعفو عنه ولكنه اشترط اخراج الجنود السودانية من قيادته الى قيادة الخيه يعقوب فقبل الشريف وسائر الاقارب بذلك رغم ارادتهم ثم اشار النعايشي الى الخليفة على ولد الحلو بطرف عينه ان يجددوا المبايعة ويمين الطاعة فرضعوا ايديهم على القرآن واقسموا ان يسلموا الجنود السودانية وان يحافظوا على الطاعة . ولا رب ان الشريف ورجاله فعلوا ذلك قهراً وفي انفسهم حزازات يودون لو انهم يذهبون بحياة التعايشي . وكانت تلك الحادثة المثولة ذات بال اصبح بها مقاوموه مقصوصي الاجتحة لا يستطيعون حراكاً ولكنهم حقدوها عليه واخذ كل من الفريقين بغظر الى الآخر بعين الحذر . على ان الظواهر كانت تدل على اتحاد وارتباط متينن . الما النعايشي فما افغك يدعو الناس من الجهات البعيدة للمهاجرة الى ام درمان ليعمرها ويحشد فها قوة عظمي يستعملها عند الحاجة

حرب الاحاش

وفي اثناء ذلك تمدى بعض السودانيين على الاحباش في بلاد الحبشة واخربوا كنيسة من كنائسهم والتجأ المتعدون الى قلابات وهي في بلاد الدراويش بما يلي حدود الحبشة فحاهم حاكم المدينة فجاء الاحباش بجند كبير تحت قيادة الرس اعادل واخربوا البلدة واحرقوها حتى صارت قفراً يأوي البها الضباع والذئاب وساقوا الاولاد والنساء اسارى الى الحبشة . فبلغ النعايشي ذلك فكتب الى يوحنا نجاشي الحبشة اذذاك ان يرسل الاسرى ويمين الفدية التي يريدها عنهم ولكنه بعث ايضا يونس احد قواده بجند الى قلابات وامره ان يحصنها ويقم فيها حتى يأتيه امر اخر

وبعد قليل جاء نباء ان يونس في ضيق فبعث ابا عنجة يتولى قيادة الدراويش في قلابات فسار في جنده وانقذه من ضيقه ، وقبض على ١١ اميراً ظهر انهم تآ مروا على قتل يونس وبعث الى الخليفة يستشيره في امرهم فبعث اليه ان يقتلهم ثم ندم فبعث ان لا يفعل ولكن سبق السيف العزل

فيمع ابو عنجه هذه القوة وسار نحو راس عادل لينتم منه فوفق في هذه الحلة على غير انتظار وتغلب على رجال راس عادل واخرجهم من محلتهم واستولى على الخيم والمؤن وكل الامتمة واسر امراؤه راس عادل وابنته . وكانه بهذه الغلبة قد فتح كل مقاطعة اعرة فسار توا الى غندر على امل ان يلاقي فيها خزائن واموالا فلم يجد شيئا فاحرق البلدة وعاد وهو ينهب ويسلب كل ما مرا به بطريقه حتى ساقوا امامهم قطيما من لساء الاحباش واطفالهم سوق الاغنام فلما وصلوا قلابات بشوا الاسرى الى ام درمان فاخذ الخليفة خسهم وضموا الباقي الى بيت المال وقد مات منهم في الطريق مئات من الجوع والتعب واصبح الطريق بين قلابات وابي حراز مملوءا بجئث اولئك المساكين وفي من الجوع والتعب واصبح الطريق بين قلابات وابي حراز مملوءا بجئث اولئك المساكين وفي من المبن النبحائي ملك الحبشة ان جند للانتقام من الدراويش على خراب غندو غمل بجند كبير على قلابات وكانت جنود ابي غنجه لا تزال هناك ولم تنقد الا قائدها الاكبر فتأهبوا للدفاع فوصل النبحائي وعسكر بالقرب من قلابات وا تبت الحرب بهرب الاحباش وقتل ملكهم وتركوا المسكر غنيمة للدراويش فوجدوا في جملة الغنائم تاج الانتجائي يوحنا مصنوعاً من الفضة ومحلى بالذهب وسيفه وكتاباً مرسلاً اليه من ملكة النبحائي يوحنا مصنوعاً من الفضة ومحلى بالذهب وسيفه وكتاباً مرسلاً اليه من ملكة الانكان غنيمة الى ام درمان

لمثنح مصر

ومن اغرب مطامع النعايشي فتح مصر وضمها الى مملكته على حين ان المهدي فعسه لم يجاهر بذلك صريحاً . فلما توفي هذا كتب التعايشي كتاباً الى جلالة السلطان وآخر الى سمو المخديوي وآخر الى ملكة الانكليز بطلب اليهم جميعاً ان يسلموا له ويذعنوا لسلطانه وارسل الكتب مع رسل خصوصيين الى مصر فعاد الرسل ولم ينالوا جواباً غير الاحتقار والازدراء فشق ذلك عليه وحقده عليهم



فلما قدر له بالفوز على الاحباش حدثته نفسه أن يجرد على مصر فيفتحها ويقم لمخاساً من البقارة أو التعايشة أميراً يتولى حكومتها أو يأتي هو بجلالة قدره من بيته في أم درمان فينصب عنقريبه في سراي عابدين !

ولم ير بين قواده اولى بهذه الهمة من عبد الرحمن ولد النجومي وكان من أشد الدراويش بطشاً واصعبهم مراساً واكثرهم استهلاكا في نصرة الدعوة وكان قبل ظهوو المهدي تاجراً بين مصر والسودان قد خبر الارض وعرف الطرق فارسله في حملة اكثرها من قبائل الجمالين والدناقلة وغيرهم بمن جاوروا حدود مصر العليا وخالطوا

سكان تلك الاقاليم متظاهراً ان قصده بذلك فتح مصر برجال هم ادرى بها من غيرهم ولكن الحقيقة انه لم يجهل الخطر الذي يهدد ذلك المشروع فام يدخل في تلك الحملة احداً من اقاربه وابناء عشيرته ولا من قبائل البقارة وغيرهم من عرب غربي النيل الابيض لاتهم من حزبه فاذخرهم لحين الحاجة اما الدناقلة والجمالين فاكثرهم من حزب الخليفة محمد الشريف وقد رايت ما بينه وبين التمايشي وما كان من تغير قلبيهما فسا انفك هذا بعد ذلك يعتبر الشريف عدوًا له تحت طي الخفاء فبعث احزابه في حملته هذه وفي نيته انهم اذا فنحوا مصرعاد الفخر له وانسعت مملكته واذا انكسروا تقهقروا الى دنقلا وقد ضعف شأنهم و تخلص هو من دسائسهم

فِمل دُفلا محط رحال تلك الحملة واقام يونس ولد الدغيم اميرًا على دُفلا يقيم فيها ويدير شؤونها وولد النجومي يقود الحملة ولا يعمل الا يمشورة يونس

فلما اعد التعايشي تلك الحلة بعث كتباً اخرى الى مصر وفيها الاندار الاخير فبقي الرسل مدة في اصوان ثم اعيدوا بلا جواب فبعث التعايشي راس النجاشي يوحنا الى يونس امير دنقلا على ان يرسله الى وادي حلفا تهديداً للمصريين . وامم ان يسير ولد النجومي مجملته على مصر فلا مجرك ساكناً في حلفا بل يهاجم اصوان فاذا فتحها يقيم فيها حتى تأتيه اوامم اخرى

غرج ولد النجومي من دنقلا في مايو سنة ١٨٨٩ في جيش لا نظام له والحكومة المصرية علمة بكل حركة من حله وترحاله. وكان سردارالجيش المصرياذ ذاك الجنرال غرانفل باشا المشهور بالتأتي وصدق الروية فضلاً عن الرقة ولين الجانب فحسن حلفا واسوان وسائر الحدود

فلما دنت حملة الدراويش من ارجين بجوار حلفا اقتربت شرذمة منهم الى النيل وولد النجومي لايعلم بها فخرجت اليها الحامية المصرية بقيادة وودهاوس باشا فكسروها شركسرة

وكان غرافل باشا قد خرج من اصوان فبعث الى ولد النجومي ببين له خطر موقفه وينصح له ان يسلم فيسلم فأبى فسار السردار بجيش معظمه على البر الغربي للنيل وبعضه على البر الشرقي لان المعراويش كانوا قادمين على البر الغربي جرث بينهم وبين الحاميات مناوشات ليست بذات بال حتى وصلوا توشكي وهناك حصات الواقعة التي قضت على نلك الحلة فقتل قائدها وتشتت شملها واليك التفصيل

# واتعة توشكي

توشكي قرية حقيرة على البر الشرقي وبعضها على البر الغربي لانيل بين كروسكو وحلفا على بضعة أميال من هيكل أبي سمبل شمالا مؤلفة من اعشاص مندة من الطوب والقش متفرقة على ضفة النيل في مسافة من الارض على موازاة النيل ببلغ طولها اللائة أميال وعرضها منه الى الصحراء نحو نصف ميل وفيها بعض النخيل

وفي البر الغربي مقابل توشكي على بعد اربعة اميال منها جنوباً ساسلة تلال عالية من حجر الغرانيت تمتد من الففة غرباً نحو ثلاثة اميال في الصحراء وعند طرف هذه السلسلة والى جنوبيها كان معسكر الدراويش بقيادة ولد النجومي وعلى نحوتلك المسافة شالاً سلسلة اخرى . وبين السلسلةين سهل متصل بالصحراء وفيه حصات الواقعة

وكان السردار مقياً في توشكي فبعث طلائمه في صباح ٣ اوغسطس سنة ١٨٨٩ باكراً لاستكشاف معسكر العدو فعادوا واخبروا بان العرب بستمدون للمسير غرج السردار لحجرد الاستكشاف فلم يكه بشرف على معسكره حق رآهم هاجمين كالجراد فبعث الى الجند في توشكي وكان بعضهم لم يتناول طعاماً ولا تهيأ للمسير فساروا باسرع من لمح البصر وهم لم يأكلوا بعد ولا حلوا من الماء الاشيئاً قليلاً فصمم السردار اذ ذاك ان لا يكف عن الدراويش حتى بدئت شمايم في ذلك اليوم وكان قد عام بما كانوا فيه من الضيق والجوع وهاك اساء الارط التي شهدت تلك الواقعة وهي الارطة الناسعة بقيادة البخباشي لويد والعائمرة بقيادة البخباشي دن والد للةعشرة بقيادة اليوزباشي كمستر والطبيعية بقيادة البكباشي رندل فضلاً عن البيادة الراكبين والاورطة النائية من البيادة عامت متأخرة وقال الذين شهدوا واقعة توشكي ان الارط السودائية عمات في البيادة عامت متأخرة وقال الذين شهدوا واقعة توشكي ان الارط السودائية عمات في المي الكف عنها والخلاصة ان الواقعة المشاراليها لم تنقض الى الساعة الثائية بعد الظهر من ذلك اليوم (٣ اوغسطس سنة ١٨٨٩) و وبلغ عدد قتلي الدراويش ١٢٠٠ قتيل من ذلك اليوم (٣ اوغسطس سنة ١٨٨٩) . وبلغ عدد قتلي الدراويش ١٢٠٠ قتيل وزاد عدد اسراهم على اربعة آلاف وفيهم النساء والاولاد فضلاً عن الاسلاب والاعلام والسيوف والرماح ولم يقتل من الحيش المصري الا ٢٥ وجرح ١٤٠

ووجد بين قتلى الدراويش اذ ذاك اعظم أمراء تلك الحلة ما عدا عمان الازرق وعلي ولد سعد وحسن النجومي وميرغني سوار الذهب وشيخ الابيض فقد نجا هؤلاء بنحو الف واربعائة شريد وهم الذين استطاعوا الفرار من تلك الوقعة فقط م اما ولد النجومي فقد قتل وحز "راسه وجيء به الى السردار

فكان ذلك النصر مبيناً سرَّ به المغفور له الخديوي السابق فبعث الى السردار يهنئه به لعلمه أنه أمثولة علمت التعايشي ما أم يكن يعام . أما الذين قتلوا من الجنود المصرية فابتنوا لهم مقاماً قرب مكان الواقعة ضموهم اليه وبنوا فوقه قبرًا نقشوا فوقه باللغة العربية حفراً على وأجهة القبر كتابة هذا نصها

« شيد هذا الاثر تذكاراً لواقعة توشكي التي حصات في ٢ الحيجة سنة ١٣٠٦ هو النهزم فيها جيش العصاة السودائي المرسل تحت امرة عبد الرحمن ولد النجومي فتشتتوا بعد قتل اميرهم وكان الجيش المصري تحت قيادة سعادة السردار غرانفل باشا وفي هذا القبر دفنت جثث العساكر المصرية الذين استشهدوا وهم بالميدان >



ش ۱۰۲: توذیق باشا فی توشکی

وبعد الواقعة سار الخديوي السابق في بعض رجال معيته لتفقد احوال الحدود فرك الى مكان ثلك الواقعة ووقف المام قبرشهدائها ينامل ما اظهره جنده من البسالة في ذلك القتال. وقد نشرنا رسمه رحمه الله واقفاً المام ذلك القبر وقد اسند راسه على كفه مناملاً (انظر الشكل١٠٢)

الم قحط عظيم الله وكان خبر ذلك الانكسار صدمة قوية على الدراويش في ام درمان فعر فواقدرا نفسهم ووقفوا عندحدهم ولكنهم لم يكادوا يتخلصون من عواقب تلك

الكسرة حتى داهمهم قحط غلت فيه انمان الحنطة وقل الزاد واشتدت وطأة الجوع على الفقراء حتى اكلوا سيور الجلد التي يشدون بها مقاعدهم فكثر النهب وازداد الضغط وكانت وطأة الجوع في الغالب اشد على المارين بام درمان والقادمين اليها بما باهلها حتى انصلت الحاجة بيعضهم الى بيع اولادهم بيع الرقيق انقاذاً لهم من الموت جوعاً . قال سلانين د وكانت الجثث ملقاة في الشوارع والممازل مثات وليس من يدفنها فاصدر التعايشي منشوراً قال فيه ان كل صاحب منزل مطالب بدفن الجئث التي تشاهد ملقاة قرب منزله فقلت الجئث على الشوارع ولكن بعضهم كانوا يحفرون حفراً بقرب المنازل يدفنونها بها تخلصاً من مشقة الحمل الى المدافن. وكانت مياء النيلين الازرق والابيض يحري امام ام درمان حاملة مئات من الجئث فارق اسحابها الحياة على ضفاف النيل او بالقرب منها فالقوها اهلهم او اصحابهم فيه > وخلاصة القول ان الجوع اهلك من الدراويش اضعاف ما ابادته الحروب منذ ظهور المهدي الى ذلك اليوم ، ورافق هذا الضيق جراد حارف اكل ما بقى من الزرع

على أن النعايشي ما زال يبث دعاته في سائر الانحاء لتأييد دعوته وكانت بقية من خط الاستواء لا تزال على ولاء الحكومة بقيادة امين باشا فانفذت المانيا حملة بقيادة ستانلي الرحالة الشهير لانقاذ امين باشا فقاست في سبيل ذلك مشقات جسيمة عكنت بعدها من الحروج به وببعض الحامية فدخلت مدبرية خط الاستواء بحوزة الدراويش ولم يبق للحكومة من السودان المصري الاسواكن وطوكر

وقد فصانا تاريخ النعايشي واصله وصفاته واخلاقه ومناقبه وحكومته وادارتها من حيث الجند والمالية والقضاء والبريد وسائر احوالها مطولاً في الجزء الاول من كتابنا تراجم مشاهير الشرق نكتفي منها هنا بوصف حكومته:

# حكومة الثعايشي وادارتها واعمالها ١ — المالية

تسمى المالية عند الدراويش « بيت المال » او هي بيوت المال بخنص كل بيت منها بنوع من انواع الدخل والخرج اهمها خسة وهي : ١ بيت المال العمومي ٢ بيت مال الملازمين ٣ بيت مال الحميلة ٤ بيت مال ورشة الحربية ٥ بيت مال ضابطة السوق

﴿ يبت المال العمومي ﴾ : هوعبارة عن الخزينة العمومية لمملكة الدراويش يجمع دخلها من المصادر الآثية : ١ الزكاة والفطرة ٢ الاسلاب والغنائم المكتسبة بالحرب ٣ العشور وهي ما يدفعه النجار على بضائعهم (المكس) ٤ ضريبة



ش ۱۰۳: عبد الله التمايشي

الصمغ ٥ ضريبة القوارب ٦ قروض يعقدها بيت المال مع التجار ولا ينوي دفعها ٧ ضرائب العبور في النيل من ضفة الى اخرى (المعديات) ٨ غلة الارض الواقعة غربي النيل الابيض وشرقي النيل الازرق وهي تمتد جنوباً الى كركوج وفشوده وشمالاً الى حجر العسل ٩ معين يستولي عايه بيت المال العمومي من يوت المال الاخرى

واما نفقات بيت المال العمومي فهي: ١ نفقات نقل الجيوش ومؤنهم وذخائرهم الى الديريات والمقاطعات ٢ اعطيات الجند (روائب الجهادية) ٣ رواتب المستخدمين ٤ الصدقات

﴿ يبت مال الملازمين ﴾ : وراد به خزينة الملازمين وهم جند النعايشي الخصوصيين ومنهم حراسه وياورانه . يجتمع دخل هذه الخزينة من محاسب ل ارض الجزيرة ( بين النيلين الابيض والازرق ) واما نفقاتها فمحصورة في رواتب الملازمين الجيت مال الحمل للخليفة ﴾ : أوهواشبة شيء بالخزينة الخاسة ودخله من المصادر الآتية : ١ معظم ما يفضل في خزائن المديريات بعد نفقاتها المعلومة ٢ محاسبل الجزائر الواقعة في النيل وفي جملها جزيرة توتي تجاه الخرطوم ومحصول ارض العنيمة ومنها حلفاية وكملين وكاننا قبلا من الهلاك الخاسة الخديوية ٣ عشر البضائع الق

ترد من بربر الى أم درمان ؛ اثمان العبيد الذين يرسلون من المديريات ، محصول اكثر البواخر والسفن. أما خرج بيت مال الخليفة فمحصور في نفقات منزله الخصوصي

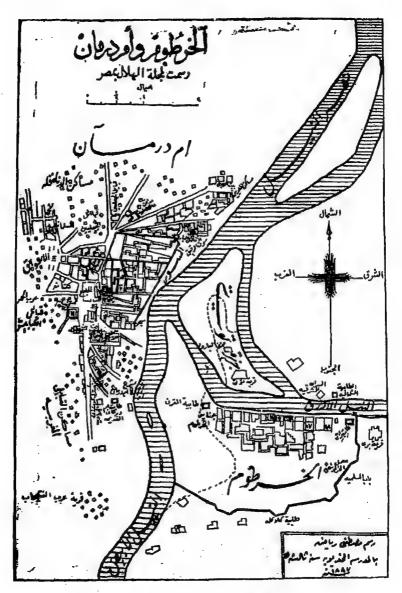

ش ١٠٤: عارطة الخرطوم وام درمان في زمن التعايشي ﴿ يَتُ مَالُ وَرَشُةَ الْحَرِبِيةَ عَنْدُنَا دَحُلُهُ مَنْ : ١ غَلَةَ ﴿ يَتُ مَالُ وَرَشُةَ الْحَرِبِيةَ ﴾ : ويشبة خزينة الحربية عندنا دخله من : ١ غلة

جنائن الخرطوم ٢ محسول بعض السواقي بجوار الخرطوم ٣ العاج الوارد من خط الاستواء. وخرجه من: ١ نفقات البحرية ٢ نفقات الترسانة ويسمونها بيت الامانة ٣ استخراج ملح البارود وتنقيته ٤ نفقات معمل الاسلحة



﴿ يبت مال ضابطة السوق ﴾ : وهي خزينة الضابطة دخله من اموال السكيرين والمقامرين التي يحكم التعايشي بضبطها ومن ضرببة الحوانيت . واما نفقائه فعلى ما يأتي : ١ رواتب الضابطة من الانفار والضباط ٢. نفقات بيت الضيافة وحو ليعقوب اخي عبد الله التعايشي ٣ نفقات بناء السور الكبير لام درمان . هذه هي اقسام المالية من

# الدخل والخرج اما المقادير التي تدخل وتخرج فلا تتيسر معرفتها

### ٢ – النقود والنجارة

لما قام المهدي بدعوته ووفق الى فتح المديريات استولى علىخزا ثنها واموال اهلها فكان ينفق مما وصل الى يديه من ذلك وهي النقود الدارجــة في السودان على عهد الحكومة الميرية أهمها الريال الجيدي والريال أبو مدفع فلما أتسعت بملكته ونفدت تلك الاموال اخذ في ضرب النقود باسمه اشار عليه بضربها احمد ولد سلمان فضرب فقوداً فضية شبيهة بالريال المصري نشرنا رسمها وجنهات شبيهة بالجنيهات المصرية . ولكنهم لم يكونوا يضبطون المقادير اللازمة من كل معدن منها. وكان الذهب قلملاً يين أيدمهم فكفوا عن ضرب الجنيه واكثروا من ضرب النقود الفضية فضربوا منها ضربات عديدة تعرف بإساء خاصة بها منها ﴿ ريال الهدى ، وهذا احسنها كليا ومنها « مقبول » و « ابو سدر » وكلاهما من ضرب القيرافوي . و « ابو كيس » وعليه رسم رمحين متصالبين . و « العملة الجديدة » . على أنهم اخذوا ينقصون مقدار الفضة بالسبة إلى النحاس شيئاً فشيئاً حتى صارت نسبة الفضة إلى النحاس كنسبة ٢ الى ٥ وكانت في بادىء الراي ٧ الى ١ اي ان الريال كان يحتوي سبعة اجزاء مو الفضة وجزءاً من النحاس وهو ريال المهدى فصار يحتوى جزئين من الفضة وخمسة من النحاس وذلك دليل على فقر السودان وفساد حكومته ، على أن دار ضرب النقود كان يتخذها كبار الدراويش تجارة بكتسبون بها اموالاً طائلة لانها تعطى حكراً او ضمانة ومن قوانينها ان يراسها اثنان معاً يدفع الواحد منها سنة الاف ريالكل شهر ومايضربانه من النقود يجب ان يكون مقبولاً لدى النجار وغيرهم فاذا اعترض احد على صحتها او عنم عن قبو لها فعقابه الجلد اوسلب الاموال . فالريال سار يستبدله تجارام درمان بْهَانية ريالات من العملة الجديدة ويستبدلون الريال ابا مدفع بخمسة ريالات فاضطروا ملافاة لما بلحقهم من الخسارة بهذه المعاملة ان يرفعوا اثمان بضائعهم حتى بلغ ثمن شقة البفتة الزرقاء التي يصطنعون منها ثياب النساء سنة ربالات وكان نمنها علىعهد الحكومة ومن الغريب ان غلاء الاثمان قاصر على البضائع الواردة من مصر اما ما مجلب من السودان فاثمانه بخسة بالنسبة الى تلك فالجل مثلاً يساوي ستين ربالاً والبقرة مائة ربال واردب الذرة سنة ربالات والخروف خسة ربالات قاكثر

#### ٧ – تواته

واما قوائه ومقدارما كان عنده من النخيرة والمؤونة قبيل ذهاب دولته فمعظمها من المشاة حملة السيوف والرماح وعددهم ٢٠٠٥ ومن الخيالة ٢٠٠٠ ومن العساكر الجهادية ٣٥٠ ٣٤ وحملة ذلك نحو مائة الف وخسة آلاف مقاتل وعدد الاسلحة ٧٤ مدفعاً و ٢٠٥٠ بندقية هذه قوات النعابشي الرسمية ولكنها كانت تتضاعف بما ينضم البها من القبائل القائمة بنصرته

: - النضاء

كان القضاء منوطاً عندهم بالقضاة وكبيرهم يسمى د قاضي الاسلام > وجميعهم آلات صهاء بيد التعايشي فلا يصدرون حكماً الاكما يوحيه هو اليهم ما خلا القضايا الطفيفة من الاحوال الشخصية وما شاكلها فقضاة الدراويش بهذا الاعتبار بين جاذبين قويين ضميرهم والاحكام الشرعية من جهة وارادة النعايشي من جهة أخرى وهاك اسهاء قضاة ام درمان عام ١٨٩٥

| من قبيلة الجعالين | (١) حسين ولد زهرة 🕆                    |
|-------------------|----------------------------------------|
| « « الحجاب        | <ul><li>(۲) سلیان ولد الحجاز</li></ul> |
| « ﴿ الْحُو        | <ul><li>(٣) حسين ولد قيسو</li></ul>    |
| < « العراقين      | (£) احمد ولد حمدان                     |

(٥) عثمان ولد احمد « البطاحين

(٦) عبد القادر ولد ام مريم وكان قاضي كلاكلا على عهد الحكومة المصرية

(٧) محمد ولد المفتي وهو قاضي المواد الجزئية بين الملازمين

وهناك قضاة آخرون القبائل الذربية اذا حضروا الجلسة لا يصدرون حكماً بل يبدون رايهم ، اما شيخ الاسلام فهوحسين ولد زهرة المتقدم ذكره اول القضاة ثلتى الفقد في مدرسة الجامع الازهر وهو اعلم اهل السودان كافة مع الميل الى العدالة وكثيراً ما اصدر احكاماً تتطبق على مقتضى الشريعة الغراء وتخالف ارادة التعايشي فاصبح التعايشي غير راض عنه تمام الرضى وقلا يدعوه لحضور الجلسات

واساس الاحكام عندهم الشريعة الاسلامية وتعاليم المهدي التي اشرنا اليها في كلامنا عن اوصاف المهدي وتعاليمه و يزعمون ان هذه الثعاليم انما وضعها المهدي لاحياء ما كاد يندثر من احكام الشريعة الغراء بالاهمال . واهم تلك الثعاليم الاعتقاد بان محمد احمد هو المهدي المنتظر حقيقة ومن شك في ذلك فعقابه القتل

وواجبات ناضي الملازمين الحكم فيما يعرض بين الملازمين اوبيئهم وبين عامة الناس

وفي الحالة الثانية فالحق دائمًا في جانب الملازمين. وهناك قاضيان ملحقان ببيت المال بنظران في القضايا المتعلقة بالاحكام الشرعية من جهة بيع الرقبق وشرائه. وعندهم قاض بقيم في السوق ليحكم في الامور الدنفيفة التي تعرض هناك

فتح ام درمان وذهاب دولة الدراويش

تلك حال حكومة الدراويش سنة ١٨٩٦ ثم توالى عليها النحس وجندت الحكومةان المصرية والانكايزية لقهرها مجملة مختلطة من الانكليز والمصريين بقيادة السردار



ش ۱۰۹ : كتشنر باشا بعد فتح ام درمان

كتشنر باشا وجرت في اثناء الطريق من حلفا الى الخرطوم وقائع قامى فيها الجند مشاق عديدة من جملتها واقعة الاتبرة وفيها قبضوا على الامير محمود ابن عم النعايشي وقيد اسيراً كما ترى في الشكل ٧ ١ مع نحو ٢٠٠٠ من رجاله وما كان معهم من الغنائم . واستعد السردار من هناك للزحف على ام درمان

و بلغ الثعابشي ذلك فجمع ذوي شوراه فاشار عليه بعضهم بالهجرة فغضب وامر بضرب

ذلك الناصح وقال « اني محارب حتى اقتل » وامر بالتجصين وبناء الطوابي لاتقاء نيران مدافع العدو التي ستطلق عليهم من النيل ، ولم يجده ذلك نفعاً فان الجنود المتحدة وصلت ام درمان في ٢ سبت مبر سنة ١٨٩٨ وخرج الثعايشي لملاقاتها ، و بعد ثلاث هجات متوالية اضطر النعايشي للفرار بعد ان بئس من النوز وتجقق ائ اخاه يعقوب قد مات .

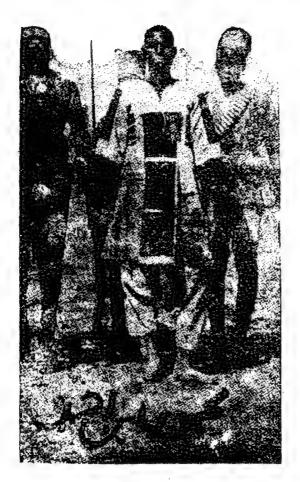

ش ١٠٧ : الامير محود ابن عم التمايشي وهو اسير

واحثل الجند التحدام درمان و رفعوا عليها الرابتين المصرية والانكايزية ولما علم السردار بفراره بعث في اثره كوكبة من السواري ومعهم سلاتين باشا برًّا وارسل مدرعتين بحراً تعادوا ولم يدركوه

وفي اليوم التالي استولوا عَلَى اوراق الخليفة وكتبه من بيته . وامرالسردار بنسف قبة

المهدي ونبش قبره وبعثت الجاجمة الى معرض التحف في لندن وبعثرت سائر عظامه . ثم قد دوا بيت يعقوب الخي الخليفة وكانوا يظنون المل فيه فلم يجدوا شيئًا وتحققوا بعد تذ ان بعض رجال يهقوب لما تحققوا موته اتوا وخلعوا الابواب واخذوا الاموال . ثم ذهبوا الى بيت المال فلم يجدوا فيه ما يستحق الذكر الا ٢٠٠ قنطار عاج . ثم ذهبوا الى سجن الخليفة واطلقوا من كان فيه من المساجين وكلهم من موظني الحكومة وعددهم نحو ١٤٠٠ رجل بين ملكي وعسكري

و بد قليل نزل السرداركشنر باشا الى مصر ونال عَلَى هذا الفتح مكافأة حزبلة وسمي لورد الخرطوم ورقي الكولونيل ونجت بك مدير قلم المخابرات الى رتبة لوا وسمي ادجونات جنرال للجيش المصري وحاولوا القبض عَلَى التعابشي عبثًا وكانوا كما طلبوه من مكان فر الى سواه حتى علم ونجت باشا في اواخرسنة ١٨٩٩ ان التعابشي يتحفز للهجوم عَلَى ام درمان وعلم بمكانه فحمل عليه وحاربه في جديد حتى قتل في ٢٤ نوفمبر من تلك السنة وقتل معه مكانه على ود حلو واحمد فضيل والسنومي احمد اخو الخليفة من امة وهارون محمد اخوه وغيره وغيرا ماكان معهم من الذخيرة والاموال وانقضت بذلك دولة الدراويش

وُحارتُ السوداتُ مَن ذلك الحين تحت سيطرة الدولتين الانكليزية والمصربة وسنذكر نص الوفاق في كلامنا عن ولاية سمو الحديوي الحالي

# عودالى ولاية نوفيق باشا

قد فرغنا من الكلام عَلَى الحوادث السودانية الى اخرها وان تجاوزنا زمن الحدبوي السابق رغبة في ترابط الحوادث فلامد الى ما كان من احوال مصر بعد ما ذكرناه عَلَى اثر الحوادث العرابية ونفى العرابيين فنقول :

اول شيء باشرته انكلثرا بعد قهر العرابيين واعادة السيادة الى الجناب الحديوي انها انفذت اللورد دوفرين معتمداً من قبلها لتسوية المسائل المصرية وتنظيم نقرير بشأنها ولم يكن ذلك برضا الباب العالي. واخذ اللور دوفرين منذ وصوله الى القاهرة يجتمع بالحديوي والوزراء ويتداول ممهم في المسائل التي يجب النظر فيها بعد ان درس احوال البلاد و بحث بنقسه عن الامور التي كان عازماً على وضعها . ثم حرر تقريره المشهور وارسله الى لندن في بنقسه عن الامور التي كان عازماً على وضعها . ثم حرر تقريره المشهور وارسله الى لندن في عنراير سنة ١٨٨٣ م بحث فيه بحبًا دقيقاً في حالة مصر السياسية والقضائية والمالية ودقق على الحصوص بديون الفلاحين ، ثم شرع الانكليز في الغاء المراقبة الانكليزية الفرنساوية للانفراد بالعمل فكبر ذلك على فرنسا ولكنها لم تستطع امراً يمنع الغاء ها فالنهت وحمل

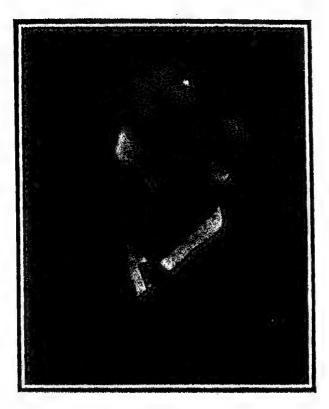

ش ۱۰۸ : اللورد دوفرين

في مكانها بامر الحضرة الخديوية موظف مصري و دعوه مستشاراً مالياً وله الحق ان يحضر في جلسات مجلس النظار فتعين السير او كلاند كولفن في هذا المنصب اصلاحات جديدة

وفي اول مابو سنة ١٨٨٣ صدر الامر العاليّ بتشكيل المجالس العديدة وغيرها على هذه الصورة :

ا مجالس المديريات: مجلس في كل مديرية ويكون لها ان تقرر رسومًا فوق العادة لصرفها في منافع عمومية تتملق بالمديرية انما لا تكون قراراتها في هذا الشان قطعية الابعد تصديق الحكومة عليها

٢ مجلس شورى القوانين : وفائدته النظر في القوانين التي تسن حديثاً قبل نشرها ولا يجوز اصدار قانون او امر يشتمل على لائحة ادارة عمومية ما لم يتقدم ابتداء الى هذا المجلس لاخذ رايه فيه . وان لم تعول الحكومة على رايه فعليها ان تعلنه بالاسباب التي اوجبت ذلك انما لا يترتب على اعلانه بهذه الاسباب جواز مناقشة فيها

٣ الجمعية العمومية: وهذه لا يجوز ربط اموال جديدة او رسوم عَلَى منقولات او عقارات او عوائد شخصية في القطر المصري الا بعد مباحثة الجمعية العمومية في ذلك واقرارها عليه

٤ مجلس شوري الحكومة : صدر الامر بتشكيله وتاجل بيان اعماله

ثم شرعت الحكومة في تنظيم الجيش المصري الجديد بعد ما الغت الجيش القديم على ما تقدم فانتخبت من الضباط من لم يكن له يد في الحوادت العرابية واخذت بعد ذلك في تنظيم الجندرمة والبوليس وجعلت السير افلن وود قائداً عاما للجيش المصري وباكر باشا قائد المجندرمة والبوليس فكان عدد الجندرمة ٥٠٠٠ فارس و ٢٠٠٠ ماش ، ثم تعين الجنرال السير افلن وود مسرداراً للجيش المصري و رئيساً لاركان حربة ، فاخنار لمساعدته عدداً من الضباط الانكليز جعلهم في اركان حربه وعهد اليهم قيادة الفرق لتعليمها الحركان المسكرية

ثم نظمت المجالس المحلية ووضع لها قوانين عادلة وتعين لها رجال يقبضون على ازمتها وقد انصرف اليها هم اللورد دوفرين فتشكلت لجنة تحت رئاسة فخريب باشا لانتقاء اللائقين الذين يجب انتخابهم ليعهد اليهم بالعمل والادارة واهنم مجلس النظار في مسألة الفضاة الاوربيين فقررت لجنة التعديل ان بكون في كل مجلس ابتدائي أوربيان وفي الاستثنافي اربعة وفي المشعبان سنة ١٣٠٠ ه (١٤ بونيو سنة ١٨٨٣ م) صدر الامم الخديوي بترتيب هذه المحاكم ولائحة قوانينها وتحقيق الجنايات

ثم اشارت انكلترا على مصر بعد "بديد جيش هيكس باشا باخلاء السودان . فقبلت ولم يقبل شريف باشا رئيس وزارتها فاستعنى وخلفه نوبار باشا في ٨ يناير سنة ١٨٨٤ وتكاثرت الاشاعات على اثر ذلك عن مقاصد انكلترا بمصر وكثر القبل والقال حتى بين رجال انكلترا انفسهم . ثم عقد مؤتمر دولي في يونيو سنة ١٨٨٤ في اندن تحت رئاسة اللورد غرانفيل ناظر خارجية انكلترا للبحث في اور كثيرة تتعلق بمصر فقرر تعديلات كشرة انتهت بلا نتيجة فلا حاجة الى ذكرها

وفي ذي القعدة سنة ١٣٠١ه (أوائل سبة برسنة ١٨٨٤م) وفد على القطر المصري اللورد نور ثبروك معتمداً من انكلترا النظر في المسألة المالية واحوال الادارة الداخلية مستصحباً معه القاضي الهندي سميع الله خان بناءً على رغبة اللورد في انخاب قاض مسلم يصحبه الى مصر ويكون شريكاً له في هذه المهمة فتحدث الناس كثيراً بسبب قدوم هذا المعتمد . أما هو فاخذ في ملاحظة ما أتى من اجله وطاف البلاد شمالا

وجنوباً . وبعد ان قضى اياماً طوالاً عاد الى بلاده وحرر تقريراً رفعهُ الى حكومته فلم بحز قبولاً فنسجت عليه عناكب النسبان



ش ۱۰۹ : مختار باشا الغازي

الدولة العلبة في مصر وان ترسل انكلئرا معهُ معتمداً اسمه السير وو الله . فجاءَ مختار باشا وما زال . تمياً الى عهد قريب احتجاجاً حياً على الاحتلال الانكليزي التود المهربة الجديدة

ثم اهتمت الحكومة بإصلاح نقودها بانشاء نقود جديدة وما زالت السألة تحت البحث الى اواخر سنة ١٨٥٥ م فصدر امر عال بتاريخ ٧ صفر سنة ١٣٠٧ هـ او ١٤ نوفبر سنة ١٨٨٥ م ظهرت وتداولتها نوفبر سنة ١٨٨٥ م ظهرت وتداولتها الأيدي وهي مبنية على حساب الكسور العشرية تسهيلاً للمعاملة . وكيفية ذلك انهم

جعلوا قيمة الجنيه المصري مائة غرش كما كان قبلاً وقسموه الى الف جزء دعوا الواحد منها مايماً أي جزء من الف . فالمليم هو جزئ من الف من الجنيه المصري والغرش عشرة مليات والريال ما ثنا مليم (عشرون غرشاً) وهكذا . والجنيه واجزاؤه مصنوعة من الذهب والريالات واجزاؤها من الفضة وللليم ومركباته الى ابي العشر مليات من النيكل . وقسموا المليم الى نصفين يعرف الواحد منهما بنصف عشر الغرش وقسموا كلا من هذين القسمين الى نصفين يعرف الواحد منهما بربع عشر الغرش أي جزء من اربعين من الغرش وهي البارة وجبيع اجزاء المليم مصنوعة من النحاس وترى في شكل ١١٠ مثال النقود المضروبة حديثاً وهذه القطعة تعرف بنصف ريال وقيمتها عشرة غروش أو مائة مليم. وترى على احد وجهبها من الاسفل تاريخ سنة ريال وقيمتها عشرة وهي السنة التي تولى بها السلطان عبد الحميد الخلافة العثمانية . ومن الاعلى رقم عشرة وهي السنة العاشرة من توليته وفيها ضربت هذه النقود . وترى على الوجه الأخر الطغراء العثمانية باسم عبد الحميد والى اسفانها رقم عشرة تحنه حرف ش للدلالة على قيمة هذه القطعة اي عشرة غروش



ش ١١٠: النتود المرية الجديدة

اما قيم النقود الاجنبية بالتسبة للنقود المصرية فعلى الوجه الآتي :

| أو ملماً      | غروشصاغ    | بارة |                         |
|---------------|------------|------|-------------------------|
| 440           | 94         |      | الليرة الانكايزية تساوي |
| AVY!          | λY         | ٣.   | د العثمانية ،           |
| <b>YY 1</b> 2 | YY         | ٠٦   | < الفرنساوية ( فانتي )  |
| ٠.            | 1.61 . 1 . |      | - 1 d C - 1 d - 1 d     |

ومتى عرفت قيم الليرات يمكنك استخراج قبم اجزائها

وفي السنة النالية (١٥ أبريل سنة ١٨٨٦ ) قررت الحكومة المصرية اقتضاء ضرائب المنازل من الاجانب كما كانت تقتضيها من الوطنيين . وكان الاجانب معفين ملها الى ذلك الحين

#### وفاق بشأن الجلاء

وفي ١٧ ربيع آخر سنة ١٣٠٤ ه او ١٣ يناير سنة ١٨٨٧ م الح الباب العالي على الحكومة الانكايزية ان تعين زمن أنجلاء جيوشها عن القطر المصري . فاجابت انها لا يمكنها ذلك الا متى استتب النظام فيها . وفي ٣ فبراير تقرران يكون جيش الاحتلال منحصراً في ثلاثة مراكز فيقيم في القاهرة ٢٩٠٠ جندي وفي الاسكندرية ٢٩٠٠ وفي اصوان ٢٠٠٠ وفي ١٥ جادى الاولى او ٩ فبراير اقترح السير وولف معمد انكلترا في الاستانة على الباب العالي الاقتراحات الاثية بما يتعلق بمصر وهي :

- ١ استقلال مصرتحت سيادة جلالة السلطان والغاء المهود والامتيازات القنصلية
  - ٢ ان تكون حالة معمر من قبيل الحياد على مثال حالة بلجيكا
    - ٣ حربة المرور في قنال السويس في زمني الحرب والسلم
  - ٤ اخلاء انكلترا للقطر المصري بعد أن نجمع الدول على وجوب ذلك

فنلقى جلالة السلطان هذه الافتراحات بفنور وطلب ال يتقدم كل ذلك تحديد انكاترا زمن الجلاء. وبعد النظر في هذه الاقتراحات مدة يومين رفضت

و ٢٥ رجب سنة ١٣٠٤ هـ او ١٩ افريل سنة ١٨٨٧ م توفي شريف باشا رئيس على النظار سابقاً وهو في اوربا يسعى في ثرويح النفس فاسف الجميع على فقده وحملت جثته الى مصر ودفئت فيها

وفي ١١ شعبان اوه مايو منها عرضت انكائرا على الباب العالي أن يكون ز.رف احتلالها المحر خس سنوات فطلب الباب العالي أن يكون ثلاث سنوات ولم يتقرر شيئ . وفي أوائل يونيو عرض على الباب العالي وفاق بينه وبين انكلترا بشأن مصر وهاك نصه :

- ١ تبقى مصركا هي حسب نصوص الفرمانات السلطائية
- ٧ يبقى خليج السويس على الحياد وتضمن الدول سلامة مصر
- ٣ تبقى العساكر الانكليزية في مصر مدة ٣ سنوات وعند انقضائها يلبث الضباط
   الانكليز في رئاسة الجيش المصري سنتين
- ٤ لا تخرج انكلترا عساكرها من مصر بعد ختام السنة الثالثة من التوقيع
   على الوفاق اذا حدث اضطراب جدید في مصر داخلیا كان ام خارجیا
- يحق لانكلترا احتلال مصر بمساعدة العساكر العثمانية اذا وقع اختلال بها او خشي ان ترسل دولة اجنبية عساكرها الى معمر

الدولة الحراء بعض التعديلات في المعاهدات الدولية المخولة للاجانب في مصر الدولة المجراء بعض التعديلات في المعاهدات الدولية المخولة للاجانب في مصر جملة امتيازات

وبعد المخابرات الطويلة بشأن هذا الوفاق رفض الباب العالي المصادقة عليه وفي ٩ يونيو سنة ١٨٨٨ سقطت الوزارة النوبارية وعهد الخديوي بتشكيل وزارة جديدة الى رياض باشا والناس ما فنثوا منذ اعتزال رياض باشا الاعمال بعد حادثة عرابي يشخصون اليه بابصارهم وقد احاطت به آمالهم لما اشهر به من الحب الشعب المصري ورغبته في اصلاح البلاد ولما له من الولع الخاص بالزراعة وهو مشهور بذلك شهرة تضاهي شهرته في حب العام وتنشيط ذويه . ومن مبادئه حرية الضمير والصرامة في اتباع الحق من حيث هو . وكثيراً ما قاده ذلك الى التنجي عن قبول منصب الوزارة في الاحوال التي كان يخشى معها تقييد افكاره ومخالفة مبادئه . فعند ما سقطت الوزارة النوبارية لم يكن الناس يصدقون ان رياض باشا يقبل ان يشكل وزارة ما سقطت الوزارة النوبارية لم يكن الناس يصدقون ان رياض باشا يقبل ان يشكل وزارة حديدة . فلما انبأهم البرق بجلوسه على دستها وتقاده اعمال نظارتي الداخلية والمالية كادوا يطيرون على اجنحة الآمال وتطاولت اعناقهم استطلاعاً لما سيكون من امر هذه كادوا يطيرون على اجنحة الآمال وتطاولت اعناقهم استطلاعاً لما سيكون من امر هذه

وفي ايام وزارته انشئت المحاكم في الصعيد وتم ترميم القناطر الخيرية . وقد ادار شؤون الحسكومة بحزم وصدق نية لكنه اغضب كثيرين واضطر الى الاستقالة في ٢٤ مايو سنة ١٨٩١ فخلفه مصطفى باشا فهمى وظلت مقاليد الوزارة في قبضته حتى تولى الخديوي الحالي



# عباس باشا حلمي الخديوي الحالي ولد سنة ١٨٧٤ وتولى العرش الخديوي سنة ١٨٩٧



ش ١١١ : عباس باشا حلمي الحديوي الحالي حياته الشخصية

هو بكر الخديوي السابق ولد في ١٤ يوليو سنة ١٨٧٤ ولما توفي والده سنة ١٨٩٧ كان سموه اعزه الله في مدرسة فينا. وكان قبل ذهابه اليها قد تثقف في مدرسة عابدين التي شادها والده له ولدولة شقيقه البرنس محمد علي . فلما أيما دروسهما فيها ارسلهما والدهما الى مدرسة جنيف بسويسرة فمكنا فيها مدة يجدان في تحصيل العلوم . ثم برحاها الى فينا وانتظما في مدرستها الملوكية العليا . وفي اثناء اقامتهما في تلك المدرسة استأذنا والدهما

وفي سنة ١٨٨٩عادا الى مصرواستأذنا والدهما المرحوم في زيارة معرض باريس اذلك العام فاجابهما الى ذلك فلقيا هناك ترحاباً جميلاً وعادا الى المدرسة . وفي سنة ١٨٩١ عادا الى مصر في اثناء واحة المدرسة ثم رجعا الى المدرسة في فينا . وفي ٨ يناير من السنة التالية عام ١٨٩٧ جاءهما النبأ البرقي بوقاة الخديوي السابق فاصبح سمو اكبرهما مولانا الامير خديوياً على مصر من ذلك اليوم . ثم جاءته رسالة الصدر الاعظم بتثبيته على ذلك العرش فاسرع الى مقر حكومته فوصل الاسكندرية في ١٦ يناير المذكور فاحتفل القطر بقدومه احتفالاً يليق بمقامه

واشهر سمو الخديوي بانعطاف المصريين اليه اكثر عما الى كل خديوي سواه لما يلاقونه من دعته ولطفه وصدق محبته لهم. ويمتاز عصره عن عصور سائر اسلافه بنهضة الاقلام واتساع نطاق الصحافة واطلاق حربة المطبوعات وتكاثر المطابع والجرائد والمجلات والمكاتب وسائر عوامل النهضة العلمية

وهو اوسع المخديوبين اطلاعاً على اسباب المدنية الحديثة لائه تنقف في مدارس اوربا مع كثرة اسفاره اليها والى الاستانة ، ولد ولي عهده البرنس محمد عبد المنعم في ٢٠ فبراير سنة ١٨٩٩ وقد عهد بتعاهم وتثقيفه الى شكري باشا وهو من احسن العارفين عا يقتضيه منصب امير مصر من الاصول والقواعد التي يجب ان يروض بها ولي العهد وقد سافر سموه الى الحرمين سنة ١٩٧٧ه (١٩٠٩) لقضاء فريضة الحج فبرح موكبه القاهرة في ٢٩ دّي القعدة سنة ١٩٧٧ (١١ دسمبر سنة ١٩٠٩) فوصل جدة في ١٤ دسمبر وحلت ركابه في مكم قزار مناسك الحج وادى فرائصه وكان موضوع الاحترام والاعجاب حيثا حل ثم يم المدينة فادى الزيارة وبرحها في ١٥ ينابر سنة ١٩٠١ فوصل مصر في ٢٥ منه فرينت له العاصمة زينة لم يسبق لها مثيل

#### الوزارات في ايامه

وزارة مصطفی باشا فهمی تشکلت فی ۱۱ نوفمبر سنة ۱۸۹۰ « بطرس باشا غالی « « ۱۰۰ « « ۱۹۰۸ <sup>(۱)</sup> « محمد سعید باشا « « ۲۱ فبرابر « ۱۹۱۰

وكل ما اجرته حكومة مصر على عهد الجناب الخديوي انما جرى على ايدي وزرائه شأن الحكومات الدستورية الكبرى مع ما تقتضيه حالة مصر السياسية من قبول مشورة المحتلين بلسان عميدهم . وكان العميد في اول حكم سمو الخديوي اللورد كروم



ش ۱۱۲: اللورد كروم

وما زال الاورد كرومر في هذا المنصب الى ٦ مايو سنة ١٩٠٧ فابدلته انكلترا بالسير الدون غورست. وفي زمن الاورد كرومر تمكن نفوذ الانكليز في مصر وكثر نوابهم في الحكومة المصرية وهم الستشارون. ولا تخلو نظارة من مستشار او وكيل

<sup>(</sup>۱) يمتاز تاريخ بطرس باشا غالي عن تواريخ سائر وزراء مدر انه مات متتولاً عمداً يبد شاب اسمه ابراهيم الورداني تربس له وهو خارج من النظارة في رابعة النهار واطلق عايه عدة رصاصات مات على اثرها ثم حوكم التاتل وتتل

فضلاً عن المفتشين والمهندسين والقضاة ورؤساء المصالح ومدير بهما وغيرهم. فاعمال الحكومة المصرية بجريها الوزراء باسم الجناب الخديوي وبمصادقة سموه ومشورة الانكايز. وتسهيلاً لتفهم الاعمال التي تمت على عهد سموه نقسمها الى ابواب نبيحث في كل منها على حدة فقول:

## ١ -- الاعمال السياسية

ثريد بهذا الباب ذكر ماجرى في زمن الجناب الخديوي مما يتعلق بالدول الاخرى وليس هو من قبيل ادارة البلاد الداخلية . واول تلك الاعمال تحديد تخوم مصر في الفرمان الشاهاني . فقد صدر الفرمان المذكور في ٢٧ شعبان سنة ١٣٠٩ او ٢٦ مارس الفرمان الشاهاني عن الفرمان الصادر للمرحوم توفيق الخديوي السابق من حيث حدود مصر الشرقية عند شبه جزيرة سينا . فدارت الخابرات بين وزارة خارجية انكلترا والباب العالي بهذا الشأن حتى اصدر الصدر الاعظم ملحقاً تلفرافيا يخول الحكومة المصرية فيه ادارة شبه جزيرة سينا مؤرخاً في ٨ ابريل من تلك السنة ، وهذا الصالة الفرمان المذكور بعد المقدمة :

#### فرمان الحديوي الحالي

انه لدى وصول توقيعنا الهايوني الرفيع يكون معلوماً لكم انه بناء على ما قضى به الله من انتقال جنمكان عمد توفيق باشا خديوي مصر الى رحمت تعالى واعلاماً عجليل التفاتنا و نظراً الى حسن خدامتكم وصدافتكم واستقامتكم لذاتنا المشاهائية ولمنافع دولتنا العلية ولما هو معلوم لدينا من ان لكم وقوفاً ومعلومات تامة بخصوص الاحوال المصرية وانكم كف المسلاحها وجهنا الى عهد تكم الخديوية المصرية المحدودة بالحدود القديمة المبينة في الفرمان الشاهائي الصادر بتاريخ ٢ ربيع الثاني سنة الاحوال هوالمبينة ايضاً في الحريطة الملحقة بالفرمان المله كور مع الاراضي المنضمة اليها طبقاً للفرمان الشاهائي الصادر بتاريخ ١٥ ذي الحجة سنة ١٢٨١ هوذلك بمقتضى الراشي المنافعة المدين الشاهائية الصادرة في ٧ جادى الثانية سنة ١٣٠٩ هولانكم اكبر اولاد جنمكان الطديوي المتوفى وجهت الى عهد تكم الحديوية المصرية توفيقاً للقاعدة المقررة بالفرمان الشاءائي الصادر في ١٢ عرم سنة ١٢٨٧ هالقاضي بان الحديوية المصرية توثول الى الكر الاولاد البكر فالبكر

ولما كان تزايد عمران الخديوية المصرية وسعادتها وتأمين راحة الهليها ورفاهيتهم
 من المواد المهمة لدينا. ومن اجل مرغوبنا ومطلوبنا كنا وجهنا فرماناً شاهاسيًا

لتحقيق هذه الغاية الحميدة بناريخ ١٩ شعبانسنة ١٩٦٨هالى جنمكان والدكم بنوليته الخديوبة المصربة وضمناه المواد الآتية :

 ان جميع ايرادات الخديوية المصرية يكون تحصيلها واستيفاؤها باسمنا الشاهاني وحيث ان اهالي مصر ايضاً من تبعة دولتنا العلية وان الخديوية الصرية ملزمة بادارة امور المملكة الملكية والمالية والعدلية بشرط ان لا يقع في حقهم ادنى ظلم ولا تعدُّر في وقت من الاوقات. فخديوي مصر بكون مأذوناً بوضع النظامات اللازمة الداخلية المتعلقة بهم وتأسيسها بصورة عادلة . وايضاً بكون خديوي مصر مأذوناً بعقد وتجديد المشارطات مع مأ.وري الدول الاجنبية بخصوص الجمرك والتجارة وكافة امور الملكة الداخلية لاجل ترقي الحرف والصنائع والتجارة وانساعها ولاجل تسوية العاملات السائرة التي بين الحكومة والاجانب أو الاهالي والاجانب مع امور ضابطة الاجانب بشرطعهم وقوع خلل بمعاهدات دواتنا العلية البوليتيقية وفي حقوق متبوعية مصرلها ولكن قبل اعلان الخديوية المشارطات التي تعتد مع الاجانب بهذه الصورة يصير تقديمها الى بابنا العالي. وايضاً بكونحائزاً للتصرفات الـكاملة في امور المالية لكنه لا بكونمأذوناً بعقه استقراض بوجه من الوجوه . وانما يكون مأذوناً بعقد استقراض بالاتفاق مع المداينين الحاضر ىزأو وكلائهم الذين بتعينون رسميتا وهذا الاستةراض يكون نحصرا في تسوية احوال المالية الحاضرة ومخصوصاً بها. وحيث ان الامتيازات التي اعطيت لمصر من جزئ من حقوق دوانت العلية الطبيعية التي خصت بها الخديوية واودعت لديها فلا يجوز لاي سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات جيمها أو بعضها أو ترك قطعة ارض من الاراضي المصرية للغير مطلقاً ويلزم تأدية مبلغ ٧٥٠ الف ليرة عثمانية الذي هو الوبركو المقرر دفعه في كل سنة في اوائه . وكذلك جبع النقود التي تضرب في مصر تكون باسمنا الشاهاني ولا يجوز جمع عساكر زيادة عن ثمانية عشر الفاً لأن هذا القدركاف لحفظ امنية بلاد مصر الداخلية في وقت الصلح. ولكن حيث ان قوة مصر البرية والبحرية مرتبة كذلك من اجل دولتنا يجوزان بزاد مقدار العساكر بالصورة التي تسندعي فها حالة دواننا العلية محاربة وتكون رايات العساكر البرية والبحرية والعلامات المميزات لرتب ضباطهم كرايات عساكرنا الشاهانية وثياشينهم . ويباح لخديو مصر أن يعطى الضباط البرية والبحرية الى غاية رتبة أمير الآي والملكية الى الرتبة الثانية . ولايرخص لخديوي مصر ان ينشيء سنناً مدرعة الا بعد الاذك وحصول رخصة صريحة قطعية اليه من دولتنا العلية. ومن اللزوم المحافظة على كل الشروط السالفة الذكر واجتناب وقوع حركة تخالفها وحيث صدرت ارادتنا السنية باجراء المواد السابق ذكرها قد اصدرنا امرنا هذا الجابل القدر الموشح اعلاه بخطنا الهمايوني وارسلناه >

د تحريراً في < ٢٧ شعبان المعظم سنة ١٣٠٩ من هجرة صاحب العزة والشرف > وهذا تلفراف الصدر الاعظم المتمم له :

« معلوم لدى جنابكم العالي ان جلالة مولانا السلطان الاعظم كان قد صرح للحكومة المصرية بوضع عدد كاف من الجند بجهات الوجه والمويلح وطابا والعقبة الواقعة على شواطيء الحجاز ، وكذلك في بعض جهات من شبه جزيرة طورسينا بسبب مرور المحمل المصري من طريق البر

و والكانت جميع هذه الجهات غير مبينة اصلاً في خريطة سنة ١٢٥٧ هالمسلمة الى جنمكان محمد علي باشا المبينة بها الحدود المصرية لذلك اعيد الوجه اخيراً الى ولاية الحجاز بمقتضى ارادة شاهائية كما اعيد اليها طابا والمو يلح وضمت العقبة كذلك الان الى الولاية المذكورة . اما من جهة شبه جزيرة طورسينا فهي باقية على حالتها وتكون ادارتها بمعرفة المخديوية المصرية بالكيفية التي كانت مدارة بها في عهد جدتم اساعيل باشا ووالدكم محمد توفيق باشا > اه

#### حدود مصر من الشرق

ثم وقع خلاف في اواخر سنة ١٩٠٦ على تلك الحدود الفاصلة بين مصر والشام وبعد مداولات طويلة بين مصر والباب العالي اتفق الجانبان على تعبين لجنة ينتدبها الباب العالي واخرى تنتدبها مصر. وقد انتخبت اللجنتان واجتمعتا على الحدود واقر تا على الفاقية رسمية مؤرخة في اول اكتوبر سنة ١٩٠٦ وهذا نص موادها المتعلقة بالحدود وصورة الخريطة التي رسمت لايضاح ذلك:

المادة الأولى - ببدأ الخط الفاصل الاداري كما هو مبين بالخريطة المرفقة بهذه الاتفاقية من نقطة راس طابا الكائنة على الساحل الغربي لخليج العقبة وعند الى قبة جبل فورت مارًا على رؤوس جبال طابا الشرقية المطلة على وادي طابا ثم من قمة جبل فورت بتجه الخط الفاصل بالاستقامات الآتية - من جبل فورت الى نقطة لا تنجاوز مائتي متر الى الشرق من قمة جبل فتحي باشا ومنها الى النقطة الحادثة من تلاقي امتداد هذا الخط بالمامود المقام من نقطة على مائني متر من قمة جبل فتحي باشا على الخط الذي يربط مركز تلك القمة بنقطة المفرق ( المفرق هو ملتقي طريق غزة الى العقبة

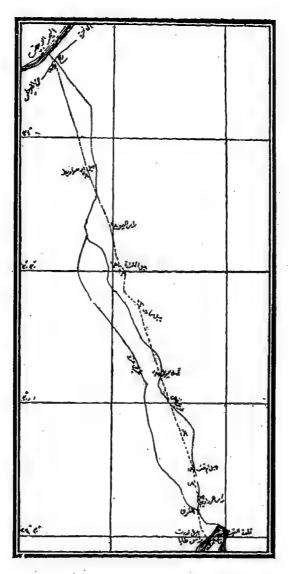

ش ١١٣ : غريطة الحدود بين مصر والشام

بطريق نخل الى العقبة) ومن نقطة التلافي المذكورة الى الناة التي الى الشرق من مكان ماء يعرف بقيلة الردادي والمطلة على التيلة ( بحيث تبقى التيلة غربي الخط ) -- ومن هناك -- الى قمة راس الردادي المدلول عليها بالخريطة المذكورة اعلاه ، A ومن هناك الى راس جبل الصفرة المدلول عليه ، A كا -- ومن هناك الى راس

القمة الشرقية لجبل ام قصالمدلول عليها ، A و ومن هناك الى نقطة معلول عليها ، A الى غرب الشال الغربي من جبل ساوى – ومن هناك الى ققة الثلة التي الى غرب الشال الغربي من جبل ساوى – ومن هناك الى قة الثلة التي الى غرب الشال الغربي من بير المفارة (وهو بئر في الفرع الشالي من وادي مايين بحيث تكون البئر شرقى الخط الفاصل) – ومن هناك الى م ١٠ غربي جبل المقراة – ومن هناك الى راس العين المعلول عليه ، A ا – ومن هناك الى نقطة جبل ام حواويط معلول عليها ، A المون عليها ، A المناطقة بين عامودين قائمين تحت شجرة على مسافة ثلثائة وتسمين مترا الى الجنوب الغربي من بئر رفح والمعلول عليه ، A الا المناطيسي (اعني ٨٠ درجة الى الغرب) وعلى مسافة اربعائة وعشرين مترا في خط المعناطيسي (اعني ٨٠ درجة الى الغرب) وعلى مسافة اربعائة وعشرين مترا في خط واربعة وثلاثين درجة (٢٨٠) من الشال المناطيسي (اعني ٢٠ درجة الى الغرب) والمناطيسي (اعني ٢٠ درجة الى الغرب) المناطيسي (اعني ٢٠ درجة الى الغرب) من الشال المناطيسي (اعني ٢٠ درجة الى الغرب) المناطيس (اعني ٢٠ درجة الى الغرب) المناطيس المناطيس (اعني ٢٠ درجة الى الغرب) المناطيس المن

المادة الثانية — قددل على الخط الفاصل المذكور بالمادة الاولى بخط اسود منقطع في نسختي الخريطة المرفقة بهذه الانفاقية والتي يوقع عليهما الفريقان ويتبادلانها الوقت الذي يوقعان فيه على الانفاقية ويتبادلانها

الادة الثالثة - نقام اعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التي على ساحل البحر الابيض المتوسط الى النقط التي على ساحل خليج العقبة بحيث ال كل عامود منها يمكن رؤيته من العامود الذي يليه وذلك مجضور مندوبي الفريقين

المادة الرابعة - يحافظ على اعمدة الخط الفاصل هذه كل من الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية

المادة الخامسة \_ اذا اقتضى في المستقبل تجديد هـ نده الاعمدة او الزيادة عليها فكل من الطرفين برسل مندوباً وتطبق مواقع العمد التي تزاد على الخط المدلول علمة في الخريطة

المادة السادسة \_ جميع القبائل القاطنة في كلا الجانبين لها حق الانتفاع بالمياه حسب سابق عاداتها اي ان القديم يبقى على قدمه فيا يتعلق بذلك وتعطى التأمينات اللازمة بهذا الشأن الى العربان والعشائر وكذلك العساكر الشاهائية وافراد الاهالي والجندرمة يتنفعون من المياه التي بقيت غربي الخط الفاصل

المادة السابعة ـ لا يؤذن للعساكر الشاهائية والجندرمة بالمرور الى غربي الخط الفاصل وهم مسلحون

المادة الثامنة \_ تبقى اهالي وعربان الجهتين على ما كانت عليه قبلاً من حيث ملكية المياه والحقول والاراضي في الجهتين كما هو متعارف بينهم ﴿ انتهى ﴾

اتفاقية السودان

قد تقدم في كلامنا عن الحوادث السودانية ان السودان استرجع سنة ١٨٩٧ بحملة مؤلفة من الجندين الانكايزي والمصري فاقتضى ذلك ان يكون للدولتين معاً. وقد وضعنا وفاقاً بهذا الشأن وقعت عليه الحكومتان في ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ هذا نص مواده:

١ ـ تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الاراضي الكائنة الى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي :

اولاً الاراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة ١٨٨٢

ثالثاً الاراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الان فصاعداً ٢ ــ يستعمل العلم البريطاني والعلم والمصري معاً في البر والبحر مجميع انحاء السودان ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها الاالعام المصري فقط

٣- تفوّض الرئاسة العليا العسكرية والمدية في السودان الى موظف واحدياقب (حاكم عموم السودان) ويكون تعيينه بامر عال خديوي بناء على طلب حكومة جلالة الماكمة ولا يفصل عن وظيفته الا بام عال خديوي يصدر برضاء الحكومة البريطانية على القوانين وكافة الاوامرواللوائح التي يكون لها قوَّة القانون المعمول به والتي من شأنها تحسين ادارة حكومة السودان او تقرير حقوق الملكية فيه بجميع انواعها وكيفية ابلولتهاوالنصرف فيها يجوزسنها اوتحر يرها اونسخها من وقت الى آخر بمنشور بمن الحاكم العام وهذه القوانين والاوامر واللوائح يجوز ان يسري مفعولها على جميع انحاء السودان او على جزء معلوم منه و يجوز ان يترثب عليها صراحة او ضمناً تحوير او نسخ اي قانون او اية لائحة من القوانين او اللوائح الموجودة

وعلى الحاكم العام ان يبلغ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها من هذا القبيل

الى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة والى رئيس مجلس نظار الجناب العالي الخديوي

" م \_ لا يسري على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين أو الاوامر العالية أو القرارات الوزارية المصرية التي تصدر من الآن فصاعداً الا ما يصدر باجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها

٦ \_ ان المنشور الذي يصدره حاكم عموم السودان ببيان الشروط التي بموجبها يصرح للاوروبيبن من اية جنسية كانت بحرية المناجرة او السكنى بالسودات او تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا اية دولة أو دول

∨ — لا تدفع رسوم الواردات على البخائم الآتية من الاراضي المصرية حين دخولها الى السودان ولكنه بجوزمع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البخائع القادمة من غير الاراضي المصرية . الا أنه في حالة ما اذا كانت تلك البخائع آتية الى السودان عن طريق سواكن او اي مينا آخر من مواني ساحل البحر الاحمر لا بجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها عن القيمة الجاري محصيلها حينتذ على مثانها من البخائع الواردة الى البلاد المصرية من الخارج . ويجوز أن تقرر عوائد على البخائع التي تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت الى آخر بالنشورات التي يصدرها مهذا الشأن

٨ - فياعدا مدينة سواكن لا تمند سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ولا يعترف بها فيه بوجه من الوجوم

هـ يستبر السودان باجمه ما عدا مدينة سواكن تحت الاحكام العرفية ويبقى
 كذلك الى ان يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام

١٠ - لا يجوز تعيين قناصل او وكلاء قناصل او مأموري قنصلانات بالسودان
 ولا يصرح لهم بالاقامة قبل المسادقة على ذلك من الحكومة البريطانية

١١ — تمنوع منماً مطلقاً ادخال الرقيق الى السودان او تصديره منه وسيصدر منشور بالاجراءات اللازم الخاذها للتنفيذ بهذا الشأن

١٧ — قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منهها على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ ٢ يوليوسنة ١٨٩٠ فيها يتعلق بادخال الاساحة النارية والدخائر الحربية والاشربة القطرة أو الروحية وبيعها أو تشغيلها > أه

تحريرا بالقاهرة في ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ (الامضاءات) «كرومر» « بطرس غالي ».





وشرف سمو الخديوي السودان سنة ١٩٠٧ وزار الخرطوم فقوبل بالاحتفاء والاعظام وتلا في سراي الخرطوم خطاباً بمنى الرضى عن حالة السودان ــ وهذا رسم سعوه وحمو يثلو الخطاب

#### الوفاق الانكليزي الفرنساوي

ومما يعد من قبيل الاعمال السياسية بمصر الاتفاق الذي عقد بين انكلترا وفرنسا في ٨ افريل سنة ١٩٠٤ فهوذوشأن في سياسة مصر لان فرنسا اعترفت فيه باحتلال انكلترا مصر واطلقت يدها فيها وهذا فس الفقرة المتعلقة بذلك من الاتفاق المذكور: مصرح حكومة جلالة الملك (انكلترا) انها لا تنوي تغيير حالة مصرالسياسية وتصرح حكومة الجهورية الفرنساوية انها لا تعبق عمل بريطانيا العظمى في مصر ولطلب تحديد زمن الاحتلال الانكليزي او باي اسلوب آخر >

# ۲ – الاعمال الادارية

يسعب تحديد ما جرى من الاصلاحات الادارية في عهد الجاب الخديوي ولكن يقال بالاجهال ان معظم ما تم في زمن الاحتلال من الاصلاحات تم في عهد سموه . استهلت حكومته اعزه الله بالغاء السخرة وكانت الخابرات جارية بشأنها من قبل وقد صدرت عدة اوام عالية تتعلق بها حتى صدر الامر القاضي عليها في ٢٨ يناير سنة ١٨٩٧ وقد صدر بهذه المادة:

د تلغى السخرة في كامل أنحاء القطر المسري :

وصدر امر سموه في هذا الناريخ بالغاءالضرائب التي كانت قد وضعت على الصنائع وفي ايام سموه الغي نظام البوليس الذي كان متبعاً في زمن الخديوي السابق بامر عال صدر في ٣ نوفمبر سنة ١٨٩٤ ووضع النظام الحالي بناء على لائحة رفعها المرحوم نوبار باشا. وفي ظل سموه عدات الضرائب بامر عال صدر في ١٨٩٠ مايو سنة ١٨٩٩

وفي ايامه الغيت الضرائب التيكانت على السفن المسافرة في النيل بام عال مؤرخ في ه ٢ لو فبرسنة ١٩٠٠ والغيت الدخولية وهي الضرائب التيكانت الحكومة تتقاضاها على الخضار والفاكهة ونحوهما بما يدخل المدن فالفيت من اول سنة ١٩٠٧ والغي احتكار الملح في اول سنة ١٩٠٦ وفي عهد سموه صفيت حسابات الدائرة السنية و بيعت البواخر الخديوية .

ومن الامور الادارية التي تمت في عهد سموه النفي الاداري الذي قررته الحكومة من عهد غير بعيد وقد افاد كثيراً

### ۳ – الاعمال الزراعية

ان اعمال الزراعية التي شرعت بها الحكومة المصرية على يد مصلحة الري من اوائل عهد الاحتلال لم نظهر ثمارها الا في عهد الجناب العالي فبعد ان كانت مساحة الاطيان الزراعية اقل من خسة ملايين فدان ناهزت سبعة ملايين . وكانت البقاع التي تزرع قطناً عند ولاية سموه نحو ٥٠٠٠ ٥٠٠ فدان فصارت نحو ٥٠٠٠ ١٠ فدان وكانت غلة القطن سنة ١٨٩١ نحو ٢٠٠٠ ٤ قنطار فصارت في العام الماضي نحو سبعة ملايين قنطار . واخذت تتحول ملكية الارض الى الفلاحين وكان عدد ماليكي الاطبان في اول ولاية سموه نحو ٢٥٠٠ السان فاصبح عددهم ٢٠٠٠ ٢٥٠ نفس . ولا يخفي ما يدل عليه ذلك من توزع الثروة بين الناس ، وفي ايامه انشئت مدرسة الزراعة وصارت هذه السناعة تعلم قانونيا ، وانشئت المعارض الزراعية وتألفت الشركات الزراعية والبنك الزراعي والنقابات الزراعية

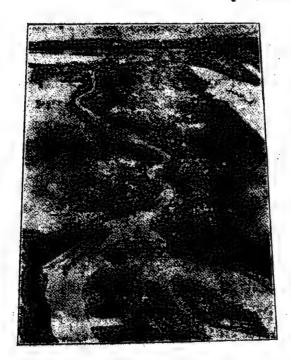

ش ١١٠ : قناطر اسيوط تمثيل النبل وخزاناته من الجنوب الى الشمال ١ التناطر الخيرية في رأس الدلتا ب خزان أسيوط ج خزان أصوان د جزيرة نيلي وفيها خرائب انس الوجود ٨ الهويس الذي تسير به السفن

ومن المشروعات الزراعية قناطر اسيوط وهي على ٢٥٠ ميلاً جنوب القاهرة تولت انشاءها المحكومة شركة السير جون ايرد وشركاه بدات فيها في شتاء عام ٢٩٠٨ وانتهت منه في ربيع سنة ١٩٠٨ وهي كالقناطر الخيرية شكلاً ولكنها تمتاز عنها بان القناطر الخيرية مبنية من القرميد وهذه من الحبور . طول قناطر اسيوط ٨٣٣ متراً وعددها ١١١ قنطرة عرض كل قنطرة خسة امتار عليها ابواب من الحديد . وعلو القناطر من قاع النهر الى السطح ١٠٨ متراً ونصف متر وثخانتها عند القاعدة ٢٦ متراً ونصف متر وثخانتها عند القاعدة ٢٦ متراً ونصف متر وثخانتها عند القاعدة ١٦٠ متراً ونصف متر وثخانتها اعداد الله السطح سبعة امتار وثمانون سنتيمتراً . والفرض من هذه القناطر اصلاح الري مدار السنة في مصر الوسطى والفيوم لانها اذا اقفلت اعاقت جري الماء فيرتفع نحو ثلائة امتار فوق ارتفاعه الاعتيادي فيزيد مساحة الاراضي الزراعية نحو ٢٠٠٠ قدان تروى من ترعة الابراهيمة . ولقناطر اسيوط هو يس الرور السفن طوله ٨٠ متراً وعرضه ١٦ متراً



ش ۱۱٦ : خزان اسوان

اما خزان اسوان فهو اعظم مشروعات الري تولت انشاؤه الشركة المذكورة في اوائل سنة ١٨٩٩ وانتهى في اواخر سنة ١٩٠٧ مواده من حجر الغرانيت والسمنت والحصى و وبلغ وزن ما كانوا ينجزون عمله في اليوم الواحد ٢٠٠٠ طن طوله ٢٠٠٠ متر ويمتد من الجبل الشرقي الى الجبل الغربي . وعلوه يختلف مر ٢٠ متراً الى ٤٠ متر ويمتد من الجبل الشرقي الى الجبل الغربي . وعلوه يختلف مر متراً وشخانة اعلاه او هو عرضه باختلاف عمق قاع النهر . و شخانته عند قاعدته ٢٥ متراً وشخانة اعلاه او هو عرضه من فوق ٧ امتار . و في جدار النخزان ١٨٠ فتحة هي نوافد عليها الابواب من الحديد تختلف سعتها باختلاف مواضعها منها ١٤٠ نافذة مسطح الواحدة منها ١٤٠ متراً . واربعون نافذة مسطح الواحدة منها سبعة امتار

وقد وصفنا كيفية استخدامه في السنة ١١ من الهلال

# ٤ - التهضة المالية

ان النهضة المالية التي حصلت في زمن سموه لم يسبق لها مثيل من عهد بعيد . فتكاثر الذهب واثرى الناس وتوسعوا في اسباب العيش ولا سيما في اواسط العقد الاول من هذا القرن بارتفاع اثمان الارضين فتألفت الشركات المالية العقارية والبنائية لاستثمار ارض البناء والاطيان الزاعية ولولا تورط الناس في المضاربة لسامت مصر من رد الفعل الذي احدث الازمة المالية منذ بضع سنين ، ومع ذلك فان ثمار النهضة المالية لا تزال بقية وهي ظاهرة في الحكومة وفي الامة وفي الاسواق التجاربة وفي كل شيء كما يتضح ذلك من المقابلة

فيزائية الحكومة المصرية كانت سنة ١٨٩٧ نحو عشرة ملايين جنيه فاصبحت الآن نحو ١٦ مليونا. وكانت الواردات النجارية سنة ١٨٩٧ قيمتها اقل من عشرة ملايين جنيه فزادت في اثناء النهضة المالية على ٥٠٠ و٢٦ جنيه وبلغت في السنة الماضية نحو ٢٠٠ و ٢٣٠٠ جنيه وكانت الصادرات ١٣٥٠٠ جنيه فصارت نحو ٢٩٠٠ جنيه وقد تكاثر انشاء بنوك الصيرفة واهمها البنك الاهلي انشىء سنة ١٩٠٨ ورأسماله وعيدهما

ومن دلائل الثروة تكاثر الابنية واتساع المدن. وهذه القاهرة قد تضاعفت مساحتها مراراً عما كانت عليه قبلاً حتى كادت تنصل بضواحيها . غير ما انشىء فيها باثناء هذه النهضة من الابنية الفخيمة والقصور الباذخة . وعمرت الضواحي وانشىء بضواحيها بلد جديد لا مثيل له في سائر اقطار العالم لعني واحة عين شمس

واستحدث في ايام سموه بنك اقتصادي في مصلحة البوسطة المصرية منذ بضم سنوات بلغ عدد الذين اودعوا تقودهم فيه الى آخر العام الماضي نيفاً و ٨٩٠٠٠ نفس وبلغ مقدار ما اودعوه ٢٥٧٠٠ جنيه استعانوا بها على امورهم

# ٥ - النهضة العلمية والحركة الفسكرية

ان الحركة العلمية التي حدثت بمصرفي اثناء العشرين سنة الاخيرة ظاهرة كالشمس بما انشأته الحكومة او ساعدت على انشائه من الكتاتيب والمدارس في انحاء القطر او بما أدخلته من التعديل في طرق التعليم وخصوصاً من حيث اللغة العربية . فقد كانت مغذم اللغة بكاد يقضى عليها في المدارس المصرية فانتعشت الآمال باحيائها فاخذت

الحكومة في ارجاع التدريس اليها وانبثت روح التعليم في انحاء القطر وكثر الساعون في انشاء المدارس من اهل اليسار في الارياف ـ هذا من حيث المدارس الابتدائية

اما التعليم العالي فاهم ما حدث منه في هذا العصر مدرسة القضاء الشرعي والجامعة المصرية وبذلت العناية في تحسين حال الازهر وغيره من المدارس الكبرى ،غير عناية الحكومة بالمعاهد العلمية كالمنحف المصري والمتحف العربي ودار الكتب الخديوية

ومن آثار الجناب الخديوي راساً في خدمة العلم والهيأة الاجتماعية عنايته في فن التمثيل فاوفد شاباً (جورج افندي ابيض) يتلقى هذا الفن على اربابه في فرنسا وقد عاد سنة ١٩١٠ ومعه جوق مثل عدة روايات في الاوبرا الخديوية على سبيل التجربة . ولا تزال عناية سموه موجهة الى تنشيط هذا الفن واحيائه في اللغة العربية

واكبر ادلة الحركة الفكرية ظهرت في الصحافة بما اطلقته لها الحكومة من الحرية فتكاثرت الجرائد والمجلات في ايام سوه وتشعبت مواضيعها وتألفت الاحزاب السياسية على اختلاف اغراضها ولكل منهاجريدة اوغير جريدة تنطق بلسانه، وتألفت الشركات المالية لانشاء بعضها، وكبر حجمهاوظهرت صبغتها الوطنية وتنوعت مواضيعها وتألفت لما نقابة صحافية. ويقال بالاجال ان الصحافة المصرية بلغت في هذا العصر ارقى ما بلغت اليه في سائر الاعصر (١) بما صارت اليه من المتأثير في الامة والحكومة، وقد رايت ان الحكومة المصرية كانت قد قيدت الصحافة بقانون انشأته سنة ١٨٨١ عرف بقانون المطبوعات فهذا القانون اخدت الحكومة في اهماله رويداً رويداً بعد الاحتلال واصبح المطبوعات فهذا القانون اخدت الخديوي في حكم الملغي عرفاً، فرأت الحكومة بالعام الماضي (سنة ١٩١٠) القانون تقيد المطبوعات لاسباب اقتضت ذلك فوضعت قانوناً جديداً هو تعديل القانون القديم

ومن آثار الحركة العامية ايضاً انشاء الجميات الادبية والعامية وتأسيس الابدية الاجتماعية واهمها نادي المدارس العليا ونادي دار العلوم في القاهرة ، ولا يكاد يخلو بلد من البلاد الكرى من ناد أو حمية على اختلاف مواضيعها

واتفق في امارة سمو الخديوي اضطراب احوال المملكة العثمانية والتغالب بين السلطان عبد الحميد واحرار مملكته . فكانت مصر ملجاً الفارين من الظلم او الطالبين للرزق من سائر الامم

ومن قبيل الحركة الفكرية في هذا العصر قيام نخبة من أدباء الشبان المسلمين

<sup>(</sup>١) تجد مقالة ضافية في تاريخ النهضة الصحافية في الهلال سنة ١٨ صفحة ٤٨٣

للاصلاح الدبني وزعيمهم المرحوم الشيخ محمد عبده المصري المتوفى سنة ١٩٠٥ ومن هذا القبيل جنوح الناس الى الحكم الدستوري وارتفاع صوت الصحافة في طلب الدستور وتوسيع اختصاص الشورى



ش١١٧ : الشيخ محمد عبده

وزاد تألف الجمعيات الخيرية في زمن سموه وانتظمت لظارة الاوقاف والمصرفت عنايتها الى حفظ الآثار وترميم المساجه وبناء المعابه والمستشفيات الخيرية آخرها المستشفيات الخيرية آخرها المستشفى العباسي . وتضاعفت نفقات الاوقاف اليغيرية على المبرات والاحسان . فكانت يوم تولى الاربكة الخديوية ٢٥ ٢٠٦ جنيها فاصبحت للعام الماضي ٢٥ ٧٥ جنيها وبالاجال فان مصر بلغت في العصر العباسي الحالي ما لم تبلغ اليه في العصو والماضية من حيث الرقي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري في ظل سمو الامير ايده الله

(تم الجزء الثاني) (وبه تم الكتاب)

# فهرس فهرس انجزء الثاني من تاريخ مصر الحديث

| صفحة                |                                 | صفيحة |                  |             |             |
|---------------------|---------------------------------|-------|------------------|-------------|-------------|
| <b>۸٦</b> ز         | حالة مصر عنه قدوم الفرنساويين   | ٣     |                  |             | بيان        |
| $\lambda\lambda$    | فتح الفر نساو بين مصر           |       | رولة العثمانية   | الر         |             |
| 94                  | الديوان العمومي                 | ٤     | ثمانية           | دولة الم    | نِشأة ال    |
| 1.1                 | < الخصوصي                       | ٩     | نسليمبن بيازيد   |             |             |
| 1.7                 | واقعة ابو قبر                   | 14    | سليمان القانوني  |             | >           |
| 111                 | ا سياسة نابوليون بمصر           | 71    | سليم بن سليان    |             | >           |
| 1/4                 | اصلاحات الفرنساويين بمصر        | 77    | مراد بن سليم     |             | >           |
| 144                 | حملة بونابرت على سوريا<br>      | 75    | محمد بن مراد     |             | >           |
| 144                 | و رجوعها الى مصر                | 77    | احد بن عد        | . >         |             |
| 141                 | عود بونابرث الى فرنسا           | ٠ ٣٠  | مصطفى وعثمان     | >           | , >         |
| 144                 | مقتل کلابر<br>ا او ا            | 44    | مرادبن عمد       | ≱.          | >           |
| 144                 | الجنرال مينو                    | 47    | ابراهيم بن احمد  | >           | >           |
| 754                 | انسحاب الفرنساويين من مصر       | ٤٢    | محمد بن ابراهيم  | >           |             |
|                     | من السحاب القر نساويين الى محدم | ٤٣:   | سليان واحمد      | >           | >           |
|                     | الدوار المحمدية العلوية         | ٤٤    | احمد بن محمد     | >           | >           |
| \ <b>£</b> Y        | عجمه على باشا ( صبوته)          | ٤A    | محمود بن مصطنی   | >           | >           |
| 184                 | ارتقاؤه منصة الاحكام            | 02    | عُمَانُ بن مصطفى | *           | . >>        |
|                     | اعماله الحربية                  | 00.   | محمد بن مصطفی    | <b>&gt;</b> | <b>&gt;</b> |
| 100                 | حرب الوهابيين                   | 70    |                  |             | علي بك      |
| <b>\</b> • <b>\</b> | مذبحة الماليك                   | ٦٨    |                  |             |             |
| 174                 | فتح السودان                     | YY    | اث ا             | مليم الثاا  | . >         |
| 170                 | حرب المورا                      |       | : الفرنساوية     | الحملة      |             |
| 170                 | فنح سوريا                       |       |                  |             | i.<br>La 14 |
| 179                 | ا خروج ابراهيم من سوريا         | ٧٨    | ساويون على مصر   | د الفرة     | فاذا جر     |

| صفحه         |                                   | صفحه  |                                |
|--------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------|
| 720          | مصر والدولة العثمانية             | 144   | اواخر ايامه                    |
| 727          | مجلس النواب المصري                |       | اصلاحاته                       |
| <b>X</b> \$X | انكلترا وفرنرنسا                  | 142   | الاصلاح الاداري                |
| 40+          | استفحال الثورة                    | 1AY   | د الزراعي                      |
| 405          | حادثة الاسكندرية                  | 14.   | د العسكري                      |
| Yox          | ضرب ﴿                             | 144   | < النجاري                      |
| 177          | الاسكندرية بعد الضرب              | IAY   | < الصناعي <b>&gt;</b>          |
| 777          | مساعي العرابيين                   | \AY   | د الصحي                        |
| 777          | واقعة التل الكبير                 | 191   | د العاسي                       |
| ArY          | دخول الانكلىز القاهرة             | 190   | صفائه ومناقبه                  |
| 779          | محاكمة العرابيين                  | 191   | ولاية ابراهيم بإشا             |
| الية.        | الثورة المدوية أو الحوادث السود   | 199   | « عباس الاول                   |
| ي ۲۲۲        | السودان من فتح محمد علي الى المهد | 4     | « سعیه باشا                    |
| 440          | اسباب الثورة المدوية              | 4.4   | < اسماعيل باشا<                |
| XXX          | نشأة محمد احمد المهدي             | 4.4   | . ترجمة حيانه                  |
| YAY          | قيامه بالدغوة                     | 4.7   | قناة السويس . تاريخها          |
| YXY          | مناهضة الحكومة لهُ                | 414   | عود الى اسماعيل                |
| 347          | سقوط كردفان                       | 317   | الديون المصرية                 |
| 4Yo          | حكومة المهدي                      | 717   | اعماله وآثاره                  |
| YAY          | حملة هيكس بإشا                    | 777   | النهضة العامية في ايامه        |
| 494          | السودان الشرقي                    | 440   | مفاته                          |
| 492          | اخلاء السودان                     | AAY   | ولاية محمد توفيق باشا          |
| 442          | غوردون بإشا                       | 44.   | كيفكانت حالة مصر لما تولاها    |
| <b>Y9</b> A  | سقوط بربر ومهلك ستيوارت           | ]<br> | الثورة العراسة                 |
| ۳            | حصار الخرطوم                      | 740   | المرب والترك                   |
| 4.4          | سقوط «                            | 747   | نشأة عرابي                     |
| 4.5          | مقتل غوردون                       | 1 .   | فوز العرابيين                  |
| 4.4          | موت المهدي وخلافة النعايشي        | 727 0 | تغير القلوب بينالخديويوالعرابي |
|              |                                   |       |                                |

| صفيجه |                                | مفجه |                               |
|-------|--------------------------------|------|-------------------------------|
| 44.   | وفاق بشأن الجلاء               | W. Y | اوصاف المهدي                  |
| 444   | ولاية غباس باشا الخديوي الحالي | 4.9  | تعاليم ﴿                      |
| 444   | الوزارة في ايامه               | 41.  | السودان الشرقي                |
| 440   | الاعمال السياسية في ايامه      | 414  | فتح مصر                       |
| 444   | قرمان ولايته                   | 410  | واقعة توشكي                   |
| 444   | حدود مصر في الشرق              | 414  | حكومة التعايشي                |
| 44.   | ائفاقية السودان                | 441  | النقود والتجارة               |
| 434   | الوقاق الانكليزي الفرنساوي     | 444  | القضاء                        |
| 424   | الاعمال الادارية في ايامه      | ش۳۲۳ | فتحامدرمان وذهاب دولة الدراوي |
| 411   | الاعمال الزراعية               |      | عود الى ولاية تونيق باشا      |
| 737   | النهضة المالية                 | 441  | اصلاحات جديدة                 |
| 454   | النهضة العلمية والحركة الفكرية | 444  | النقود المصرية                |

( ثم فهرس الفصول وبليه الفهرس الامجدي )

# اصلاح خطأ

| صواب   | خطأ     | ح.  | سطی | سفحة  |
|--------|---------|-----|-----|-------|
| حلوان  | القسطاط | 1 1 | 44  | . \\\ |
| القرض  | اللصوص  | 1.  | . 4 | 144   |
| بخترار | مختار   | . \ |     |       |

# لاهم ما حواه هذا الكتاب من الاعلام والاغراض

صفحة ١٤٩ ج ١ | ابو العباس السفاح . خلافته ٢٧١ج١ 15174 ۲۳۸ ج ۱ | ابوالفوارس بن علي امير مصر ۱۹۱ج ۱ ٢٧٧و٢٨٦ ج ٢ | ابو فيس ملك مصري 04 ج 1 ٢٠١٠٢ 1717 ٢٦٧ج٢ | ابو الهول. هيكل مصري 1 275 ١٥١٥٦٢ ۲۰ ج ۱ 1713 ۱ ۶۲۲۸ ٤٥ ج ١ » باشا بن عمد على ١٦٩ – ١٦٩ | الاحباش. حربهم مع الدراويش ١٦١ ج و١٧٧ و ١٩٨٨ ج٢ احمد بن ابراهيم . سلطنته ٤٣ ج٢ » والي مصر ١٩و٢٢و٢٦ احمدباشا ابوودان حاكم السودان ٢٧٣ج ٢ و١٣٦٦ احدين اساعيل امير مصر ١٣٤ج ١ ١٤٢٣ ) ، ابي دواد الوزير ١٤٤ج ١ ١١٥ج ٢ Y=178 » المدير صاحب الحراج ١٥٠و١٥٤ج المحمد بن طولون ١٥٠و١٤٧و٠٥٠ 1 - 141 - 102 ا احمد باشا الدفتردار والي مصر ٢٩ ج ٢ إبو طبق وعزل الباشوات ٦٩ ج٢ الحمد العريشي شيخ الازهر ٧٤ ج٢

الآذان بمصر الآمرين المستعلي . خلافته ٢٣٥ — | ابو عون امير مصر ابا . جزيرة ابراهيم ابن احمد . ساطنته ٢٨ ج ٢ | ابو قير . واقعتها · بنالاغلب صاحب افريقية ١٦٥ ج ١ ابومسلم الخراساني باشا البرنس » الجوهري امين الاحتساب ٧٦ ج ٢ | ابيس اله مصري بك شركسي من الماليك ٥٤ ج ٢ | أيفان بطليموس الخامس » بن صالح امير مصر ١٣١ و١٣٣ج | اسابة بن عمر امير مصر » بن الصوفي ١٥١و١٥١ج ١ | انسر امير تركاني ، كخيا من امراء الماليك ١٥ ج٢ | اثيوبيا . مملكة ابغا خان بن هولاكو ابن سعود زعم الوهابين ١٥٦- ٢ احمد باشا الجزار » كاتب الفرغائي المهندس ١٦٢ج ا احمد بك الدفتردار أبو بكر بن الناصر . سلطنته ٢٤٠٠ ج١ ابو صالح (بحيي بن داود )

، المكاوي ۱۶۰ ح۱ اشا والي مصر ۲۶ که > > محمد الاول. سلطنته ٢٦ ج٢ | الاسكندرية. فتح أبن الماص لما ٨٦ ج١ فتحها ثانية 1-1.4 » حادثها 30434 45404 » ضربها الاسكندرية فتح الفرنساويين لها ٨٩ ج٢ ١٥٣جا الالهم. مبدأ دواته ٧٥ ج١ ١٩ ج٢ اساعيل باشا أيوب 7779 » » الخديوي. ولايته ٢٠٧ – 7577 الفرمان بولايته 4-4.F > > اعماله وآثاره ٢١٦\_٥٢٢ج٢ اساعيل بك شيخ البلد 415 £0 6 14 3Y 12/48 اساعيل بنءيسي امير مصر اشا بن محمد على مقتله ٦٣ اج٢ » س الناصر . سلطنته ١٣٤٠ ج 12/18 » . المدينة اريخها . ٢٠٢٠ج٢ اسحق بن سايان امير مصر ١٣٣٠ج١ | الاشرف اينال. سلطنته ٥٥٠ج١ اسحق بن كنداج امير الموصل ١٦٢٦ج١ م برس باي ، ١٣٥٢ج١ 13151 ٢٤٤ج ا الاطيان استرجاعها من المتعهدين ٢٠٠٠ج 15 dh اسكندرالاول. بطليموس التاسع ٦٦ ج ا اعتوسر . ملك مصري ٢٦ ج ١ ، الناني . ، الماشر ٦١ ج١ افتكن . نصر الدولة ٢٣١ ج١ » باشا الشركشي والي مصر ٢١ ج٢ أفرجيت الأول. بطليموس الثالث؟ عج ١

حمد باشا الكورجي والي مصر ٣٥ج ٢ احد بن كيفلع ١٦١٨٣ ٠ ، الثالث ، ٤٤ ج٢ > > المحمودي ، ٢٥٣ج١ > > مزاحم ا ير مصر ١٥٠ج١ احمد باشا الوزير والي ، ٢٦ ج٢ احمد الواسطي احمد باشا والي مصر أحمد بن ينال . سلطمته 004ج/ الأدارة ايام محمد علي 34134 ارتحشارشا ملك اشور 00 ج1 الارتقيون . دو لتهم 1747 الارساليات العامية ايام محمد على ١٩١ج٢ ارکادیوس امبراطور رومانی ۲۲ ج۱ الازبكية اصلها وانشاؤها 1-444 د ۲۲۲ج۲. اسامة بن يزيدساحب خراج مصر ١٢٠ج١ استعراض جيش المهدي . كيفيته ٢٩٩ج الاسماعيلية . طائفة ١٣ ٦٤ استنس، ملك مصري اسحق بن يحيي الجيلي امير مصره ١ج١٤ اشناس امير مصر اسه الدين شيركوه اسرحدون . ملك الحوري ٤٩ ج١ |عطيات الجيش

| وناس ملك مصري ٢٧ ج ١               | l,         |
|------------------------------------|------------|
| لاويراتية • طائفة ٢٣٣٦ج ١          | 1          |
| ويس باشا والي مصر ٢٣ ج ٢           |            |
| بك الجاشنكير وسلطنته و ١١ و٢١١ ج   | 1          |
| زيس الحة مصربة ١٩ ج١               | ١          |
| بوب باشا والي مصر ٤٠ ج ٢           | 1          |
| وب بن شرحبيل أمير مصر ١٢١ ج ١      | 1          |
| كماك امير مصر ١٠٥ و١٥٣ ج١          | . I        |
| کوریس ملك مصري ۹۹ ج۱               | ا          |
| در ابي النجا ٢٣٦ ج ١               | 4          |
| بعجة ، محاربتهم المعاج ١           | 11         |
| ارالجالي اميرالجيوش ٢١٦ و٢٢٥ ج ١   | ٠          |
| يربر ( الله ) ۱۱۳ و ۲۱۷ج ۱         | 11         |
| ربر (مدينة )سقوطها 💎 ۲۹۸ ج ۲       | ,          |
| ردويل ملك الصليبين ٢٣٧ ج ١         | ,          |
| بردي شجر البابيروس ٤٦ ج ١          | 1          |
| لبرديسي والالفي من ألماليك ١٥٠ ج ٢ | n          |
| رقة ضمها الى مصر ١٢٩ ج ١           |            |
| رقوق امیر مصر ۱۵۳ ج ۱              | ا ،        |
| رقوق سلطنته 💎 ۶۶۳ و ۳۶۹            | <i>r</i> . |
| 1 = 424 -                          |            |
| لبرقية ، طائفة من الاسراء ٢٤٥ ج ١  | 1          |
| شت. اله مصري ٢١ ج                  | ١          |
| ركة الحبش ، غرسها ١١٩ ج ١          |            |
| رکة خان بن بيبرس . سلطنته ٣٢٦ ج ١  |            |
| ركة قارون في الفيوم ٢١٠ ج ١        | :          |
| برکة موریس ۳۲ ج ۱                  | .          |
| بروتس قاتل يوليوس ١٣٠ ج ١          |            |
| •                                  |            |

افرجيت الناني بطلموسالسابم ٢٠ ج ١ أكثافيوس القائد الرومائي ٢٢ ج ١ الالبانيون. جند محمد على ١٨٠ج ٢ الالفي والبرديسي من الماليك ١٥٠ ج ٢ الألفي ومحمد علي 7013.7 Y = 199 المامي باشا الياس بن منصور رئيس الاباضية ١٦٥ ج ١ المالجور النزكي ٢٥١و١٥٣ و١٦٠ ج ١ اميابه معركتها ام درمان ۲۰۹ و ۳۱۹ و ۳۲۳ ج ۲ امنم حمت الله مصري ٢٩ و ٣١ ج ١ امنوقیس ملك مصری۳۱و۱۳۸و۲۹ ج ۱ اموزیس ملك مصرى ٣٥ و ٥٢ ج ١ الامين . خلافته 1 = 140 انت عا ، ملك مصري ٢٨ ج ١ المطونيوس القائد الروماني ٦٢ ج ١ الانكشارية • تاريخهم ١٢ ج ٢ الانكليز بمصر بعد اخراج YE 18: الفر نساؤيين الانكلين • دخولهم القاهرة. ٢٦٨ ج ٢ انوييس • اله مصري ٢١ ج ١ انوچوربن الاخشيد ١٨٩ ج ١ اهرام الجنزة ، بانيها ٢٥ و ٢٩٠ ج ١ أوسترُتسن ملك مصري ٢٩و ٣٠و ٣١ج ١ اوسوركون الاول ملك مصري ٤٦ ج ١ اؤليتس بطلموس الحادي عشر ٢٢ ج ١ ۲۲۲ ج ۱ بینوتریس ملك مصری ۲۶ ج ۱ البريد المصري . تاريخه ٢١٩ ج ٢ تاريخ ،صر الحديث . مصادر ١٩ ج ١ ۲۸۰ ج ۱ تاریخ مصر العام. اقسامه ۹ ج ۱ بسامتيك الأول ملك مصري ٥٠ ج١ | تاريخ مصر القديم . مصادره ١١ ج١ بسامتيك الثاني ﴿ ﴿ ٥٢ ج ١ تَا كَاوِتَ الثَّانِي مَلْكُ مَصْرِي ٤٦ ج ١ بشر بن صفوان ادبر مصر ۱۲۲ ج ۱ | تانیس مدینة مصریة ۶۷ و ۹۶ ج ۱ بشير الشهابي. الامير ١٦٦ و١٦٩ ج ٢ تنا ملك مصري ٢٣ ج ١ البطالسة ٥٧ - ١٤ ج ١ التجارة اصلاحها ايام محمد علي ١٨٣ ج ٢ البطريرك ميخائيل وابن طولون ١٧٢ ج ١ تحرير الخادم بمصر ١٥٨ ج ١ ۱۲۸ ج ۱ تحوثمس ملك مصري ۳۱ و ۱۲۸ ج ۱ بكار بن قتيبة القاضي ١٦٣ ج ١ التراويح. صلاتها بمصر ١٤٩ ج ١ ٣٢٦ و ٣٥٦ ج ١ تكين الخزري امير مصر ١٨١ ج ١ 4 E 414 ٢٥٧ و٢٧٢و ٢٨٥ ج ١ أثوت اله مصري ٢١ ج ١ Y = 441 -٣٥٨ ج ١ | توفيق بك محافظ سواكن ٢٩٣ ج ٢ 1 = 19 بئر عفصة لابن طولون ١٥٥ ج ١ الثورة العرابية ٢٣٤ ـ ٢٧٢ ج ٢ ببرام باشا والي مصر ٢٣٠ ج ٢ الثورة المهدوية . اسبابها ٢٧٥ ج ٢ البهارستان المنصوري بالقاهرة ٣٢٨ ج ١ | ثيودوسيوس الاكبر نصيرالنصر الي ٢٦٦ج ١

البريد على الخيل البساسيري يغداد . يناؤها بكير باشا والي مصر ٨٩ ج٢ | تفنخت ملك مصري ٤٧ ج ١ بلباي بنيامين البطريرك ٩٣ ج ١ التل الكبير . واقعته بهاء الدين زهير القاضي ٢٠٠٠ ج ١ التلغراف ، اول انشائه بمصر ٢٠٠ ج ٢ بهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدين كمريغا . سلطنته ٢٥٦ ج ١ بوغوص بك من اعوان محمد علي ١٨٦ ج ٢ أتوسر تسن ملك مصري ٢٤ ج ١ بونابرت . سياسته بمصر ١١١ ج ٢ | توفيق باشا . الفرمان بولايته ٢٣٠ ج ٢ < منشوراته بمصر ۹۱ و ۱۱۷و۱۱۷ | توفیق باشا الخدیوی ولایته ۲۲۸ و ۱۲۰ و ۱۲۲ و ۱۲۰ ج بيازيد العثماني يبرس الجاشنكير. سلطنته ٢٠٠٥ ج ١ أتوم اله مصري يبرس البندقداري . سلطنتة ٣١٨ ج ١ تي رجل ممري قديم ٢٦ ج ١ بيت المقدس. فتحه ۲۷۸ ج ۱ تيمور لنك ۳٤٥ م

۱۹۲ ج ۱ ۹۱ ج ۱ الجامع الازهر. بناؤه وتاريحه ١٩٩٩-٢٠١ جيش بن خاروية . حكمه ١٧٦ ج ١ الجامع الازهر . اعادة بنائه ٢٤ ج ٢ الجيش المصرى. الفاؤه ٢٦٩ ج ٢ الجامع الازهر دخول الفرنساويين فيه حاثم بن هرثمة امير مصر١٣٦و١٤٤ ج١ ١١٥ ج ٢ | حاجي بن شعبان. سلطنته ٢٤٧ ج ١ جامع الثنور لابن طولون ١٥٥ ج ١ حاجي بن الناصر . سلطنته ٣٤٠ ج ١ ٢٠٩ ج ١ حافظ احمد باشا والي مصر ٢٣ ج٢ جامع السلطان حسن ١٤٣ ج ١ الحافظ بن عمد . خلافته ٢٣٨ ج ١ الحاكم بامر الله . خلافته ۲۰۷\_۲۱۱ج۱ جامع عمرو بن العاص على ج ١ حانون ملك غزة ٨٤ ج ١ ٢١٤ج ١ الحبشة . حربها مع اساعيل ٢١٣ ج ٢ ٣٢٩ ج ١ الحثيون . امة قديمة ٢٤ ج ١ ١٩٥٩ - ١ الحج . طريقه ٢٧٧ ج ١ جمعتر باشا الوزير والي مصر ٣٠ ج ٢ حدود مصر من الشرق ٣٣٧ ج ٢ جفرافية مصر القديمة ١٥ ج ١ الحركة الفكرية في هذا العصر ٣٤٦ ج ٢ ١ ١٢٥ حسان بن عناهية امير مصر ١٢٥ ج ١ ٢٢٤ج ٢ حسن باشا الخادم والي مصر ٢٢ ج ٢ ٤٧ ج ٢ الجوكل شارة الفرنساوية ١١٠ ج ٢ حسن باشا والي مصر ٤٤ ج ٢

جامع الحاكم جامع الظاهر ٥٢٧ ج ١ جامع عمرو . تذهبيه عامع عمرو . قرآن فيه ٢٩ ج ٢ الحبشة غزوها(واجع الاحباش)١٢٩ ج١ حامع قلاوون جانبلاط . سلطنته جبل يشكر . حديثه ١٦١ ج ١ الحجاج بن يوسف حصار ، مكة ١١٨ ج ١ جرجس الجوهري ١١٧ ج ٢ حجر رشيد والهروغليف ١٣ ج١ جعفر باشا والي السودان ٢٧٣ ج ٢ الحر بن يوسف امير مصر ١٢٣ ج ١ جفرافية مصر الحديثة ٢١ ج١ حرحور . كاهن مصري ٤٤ ج١ جةمق. سلطنته جلاء الانكايزعن مصر وفاق به ٣٠٠ ج ٢ حسن بك الجداوي امير الحج ٢٤ و ٢٦ ج ٢ جمال الدين الافغاني الجمعية الممومية ، الشاؤها ٣٢٧ ج ٢ حسين بك شيخ البلد ٥٥ ج ٢ الجند في الدولةالفاطمية. تاريحه ٢١٧ ج ١ حسن قبطان باشا الجندية اصلاحها ايام محمد علي ١٨٠ ج ٢ حسن بن الناصر . سلمانته ٢٠٤٠ ج ١

حسن باشا الوزير والي مصر ٧٧ ج ٢ | خزانة الكتب للعزيز بالله٢٠٦و٢٢٢ج ١ د د ۲۱ ج۲ خسرو باشا . والي مصر ۲۶ ج۲ ۲۰۰ ج ۲ خلف بن ملاعب الكلابي ٢٣٥ج ١ الخلفاء الراشدون • نقودهم ١١١ج ١ الخلفاء العباسيون في مصر ١٣١٨ج ١ و ۹ ج NAME 1 خوش قدم . سلطنته ۲۵۳ « ۱ خوط بن عبد الواحد بن یحی امیر مصر ٥٤١ سج ١ < • سقوطها ٣٠٧ج ٢ خوفو · ملك مصري ٢٥ ج ١ 12 41

حسبان د حسين من جيل أمير مصر ١٣٤ ج ١ الخصيب بن عبد الله أمير مصر ١٣٥ ج ١ الحسين بن علي . قيامه ١١٤ ج ١ خضر باشاوالي مصر ٢٤ ج ٢ حسين باشا الوزير والي مصر ٣٦ ج ٢ | الخطبة العباسية بمصر ٢٥٦ج ١ الحشاشون ٢٣٧ ج ١ الخطوط الحديدية اول انشائها بمصر حصن بابل اودير النصاري ٧٧و٨ج ١ الحصين بن غيره محاصرته مكة ١١٥ج ا خفرع . ملك مصري ٢٥ ج ١ الحفص بن الوليد امير ، صر١٢٥ و١٢٥ ج ١ الخلافة والعرب والترك ١٠ ج ٢ الحكم على العرابيين ٢٧٠ ج ٢ الحكومة المصرية . نظامها ايام العمانيين 11 681 57

حلوان (مصر) بناؤها 💮 ۱۱۸ ج آ حليم باشا البرئس ٢٤٨ ج ٢ خايج امير المؤمنين سبب حفره ٩٩ج ١ حملة انكايزية لانقاذ غوردون ٣٠١ ج ٢ الخابج ٠ فتحه زمن الفرنساوية ١٠٩ ج ٢ حميد بن قحطبة . ادير مصر ١٧٨ ج ١ الخايج الناصري حنظلة بن صفوان . أمير مصر ١٢٧ ج ١ خليل البكري (الشيخ) ٩٨ ج ٢ حنو ٥ رجل مصري قديم ٢٩ ج ١ خايل باشا والي مصر ٣٥ ج ٢ الحوثرة بن سهل. امير مصر ١٢٥ ج ١ خليل بن قلاون • سلطنته ٣٣٠ ج ١ الحوف • النقاض أدله ١٣٤ و ١٣٨ ج ١ | خمارويه بن أحمد ع ٥٠ و١٧٢ ج ١ حورمحب • ملك مصري ٢٩ ج ١ الخوارز ، يون • اصابهم ٢٠٠ ج ١ حیان بن شریك امیر مصر ۱۲۱ ج ۱ خورشد باشا . والي مصر ۱۵۰ ج ۲ خان الخليلي بمصر ١٩٩ و ٣٣٠ ج ١ خور عني ٠ اسم هرم ٢٤ ج ١ الخراج . الزيادة فيه ١٣١ ج ١ الخرطوم • حمارها ٢٠٠٠ ج الخرطوم وخريطتها ٢١٩ج٢ خزان اسوان ٠ بناؤه ٢٠٤٥ ج ٢ أخونس ٠ اله مصري

۱۱ ج ۲ | دیر النصاری او حصن بابل ۸۹ ج ۱ دارا • ملك الفرس ١٥ ج ١ الديوان ايام العثمانيين ١٦ ج ٢ دار الحكمة • للحاكم ٢١٠ ج ١ الديوان الخصوصي ذمن بونا برت١٠١ ج ٢ داود باشا • والي مصر ١٩ ج ٢ الديوان العمومي « « ٧٧ ج ٢ داود بن يزيد ٠ امير مصر ١٣٣ ج ١ | ديوان المدارس ايام محمد على ١٩١ ج ٢ 317 c 447 5 Y الدراويش و لبسهم ٢٨١ ج ٢ ديوقليطيانوسمطاردالمسيدين ٢٥ ج١ درويش باشا مندوب السلطان الى مصر | ذوالفقاربك من امراء الماليك ٤٤و٤٢ ج٧ ٢٥٤ - ٢٥٩ ج ٢ الراضي بالله ٠ خلافته ١٨٣ ج ١ توحها۱۹وه۱و۲۵۷ رع ۱ اله مصري ۱۸ ج ۱ و ۲۹۶و ۳۱۳ ج ۱ الرعاة من ملوك مصر ۳۳ ج ۱ و۲۹۲ج ۲

و ١٩٤٤ م ا ريكاردس قلب الاسد ٢٧٧ ج ١ د حكمها ١٩٢ – ٢٦١ ج ١ الزور بن العوام من الصحابة ٢٩ ج ١ < د . میدأها ۱۸۶ج ۱ الزراعة ایام محمد علی ۱۷۹ و ۱۷۸ ج ۲ الدولة اللكية القديمة ٢٣ ج ١ | زكا الرومي اميرمصر ١٨١ ج ١

څير بكوالي مصر دحية بن المعصب امير مصر ١٣١ج ١ الدواوين المصرية زمن اسهاعيل وقيله ددکارع • ملك مصري ۲۷ ج ۱ الدستور • انشاؤه ٢٣٧ ج ٢ راغب باشاوالي مصر ٥٣ ج ٢ دكاد أجبسيان چريدة فرنساوية ١١٨ ج ٢ | راغب باشا. وزارته ٢٥٧ ج ٢ الدلاة ، جند المغاربة ١٥١و ١٨٠ ج ٢ | رضوان بك من امراء الماليك ١٥ ج ٢ دلسيس ماحب مشروع القناة ٢١١ج ٢ | رضوان بك امير الماليك ٢٤ ج٢ دمياط وحروبها وفتوحها ١٩٥٧ و ١٥٧ رع ٠ اله معري الدنانير النفوشة أول أمرها ١١٨ ج ١ | رحمسيس الثاني. فرعون مصري ٤١ ج ١ الدواوين ايام محد على ١٧٧ ج ٢ رقاعه بك الطبطاوي ١٩٣ ج ٢ الدور الجاهلي من تاريخ مصر ٢٣ ج ١ | رفح على حدود مصر ٧٧ ج ١ دوفرين • تقرير • تقرير • ١٥٠٠ ج ٢ الرقبق ابطال تجارته ورجوعها ٢٧١ و٧٧٧ الدولة الاموية • حكمها. ١١٣ ج ١ الدولة الطولونية • اصلها ١٤٢ و ١٨٢ ج ١ | رياض باشا • وزارته ٢٣٣ ج ٢ الدولة العباسية قيامها وفسادها ١٢٧و١٢٦ الريان بن الوليد فرعون مصرى ٣٥ج ١ الدولة الفاطمية • حضارتها ٢٦١ ج ١ زبير باشا ٢٦٠ و٢٧٤ و ٢٩٤ ج ٢

١٥٧ ج ١ | سايمان الحابي قاتل كلابر ١٣٨ ج ٢ < بن عبد اللك · خلافته ١٢٠ ج ١ 17 3 Y ۲۹۸ج ۲ السودان • اتفاقیته ۴۶۰ ج ۲ ۲۲۲ج ۲ منها ١٦٥—١٦٩ج ٣٤ ج ١ سيتي الاول ٠ ملك مصري ٤٠ ج ١ 17131 سليمان بن ابراهيم • سلطنته ٤٣ ج ٢ / سيمور الاميرال ٢٥٨و ١٥٨ج٢

الزنج • ثورتهم ساحة عابدين مظاهرتها ٢٤٢ج٢ السادات • الشيخ ٧٥ و ١١٠ ج ٢ صليان باشا الفرنساوي القائد ١٨١ ج ٢ سالم بن سوادة التميمي امير مصر ١٣١ ج ١ مليان الفيومي • الشيخ ٩٩ ج ٢ سامرًا • بناؤها ١٤١ ج ١ سليان القانوني • سلطنته ١٦ ج ٢ سباقون • ملك مصري ٤٧ ج ١ | سليمان باشا والي مصر ١٩ ج ٢ سبسكاف. ﴿ ﴿ ٢٦ جِ ا اسنان باشا والي مصر السبع السواقي • بناؤها ٢٣٧ ج ١ اسنخ كارع ملك مدسري ٢٩ ج ١ سبك حتب الثالث ملك مصري ٣٢ ج ١ | سوتر ٠ بطلموس الاول ٥٧ ج ١ ستيوارت رفيق غوردون ٢٩٥ ج ٢ سوترالثاني ٠ بطلموس الثامن ٦١ ج ١ ستيوارت • مهلكه سيحورع • ملك مصري ٢٦ ج ١ |السودان فتحه لمحمد على ١٦٣ ج ٢ سدني الأميرال الانكليزي ١٣٥ ج ٢ السودان الشرقي ١ احواله ٢٩٣ ج ٢ سرجون • ملك أشوري ٤٨ ج ١ السودان • تاريخها الحديث قبل المهدي السري بن الحكم امير مصر ١٣٧ ج ١ سعيد الايسر صاحب الجيش ١٧٣ ج ١ السودان • اخلاؤها ٢٩٤ ج ٢ سعيد باشا ٠ ولايته ٢٠٠ ج ٢ | السودانالمصري . اقسامه ٧٣ ج ١ سعیه بن یزید امیر مصر ۱۱۵ ج ۱ سوریا. فتحها لابراهیم باشا الی خروجه سكينة بنت الحسين • وفاتها ١٢٣ ج ١ ملاثير باشافي دار فورو بعد ٢٩٢٠ و ٣٠٠ ج٢ سوريا حملة بونابر تعليها ١٣٣ ١ ج٢ سلاطيس ملك مصر سلامش بن بيرس • سلطنته ٧٣٧ ج ١ | السيدة زينب • بناءمسجدها ٢٠٠ ج٧ السلجوقيون اصلهم ٢٣٧ ج ١ سيزوستريس . فرعون مصري ٤١ ج١ سلطان باشار ئيس مجلس النواب ٢٤٧ ج ٢ سيف الدين ططر . سلطنته ٢٥٣ج١ سليم بن بيازيد العثماني ٣٦٠ ج ١ و٩ج ٢ > قطر > ٣١٦ج١ سليم بن سليان • سلطنته ٢١ ج٢ سيف الدولة ابن حمدان ١٨٢ج١ سايم الثالث بن مصطفى • سلطنته ٧٧ ج ٢ سيم الطويل

١٣٧٦ج١. أضاهرالعمر صاحب عكا ٥٦و ١٠و٠٠ج٢ ١٥٢ج٢ | الضحاك بن قيس نصير بن الزبير١١١ج١ ۲۶ ج۱ ١٢٤٣ج ١ ضحية النيل شجرة الدرمر بية غياث لدين ٢٠٠٦و ٩٠٠ج ١ الضرائب في الدولة العباسية ١٣٠ ج١ 7773 السودان 12758 شريف باشا رئيس الوزارة ٢٣٧ و ٢٤٤ الطائف . جريدة العرابيين ٢٥٠ج٢ وه ٢٦ج ٢ طاهر بن الحسين . وفاته ١٣٨ ج١ الطب والصحة اصلاحها ايام محمد علي ۲۶۱۸۲ شعبان بن حسن . سلطنته ٣٤٧ ج١ | طرابلس الغرب . فتحها ١٠٠ ج١ شلمنصر . ملك اشوري ٤٨ ج١ الطريقة السهائية في السودان ٢٧٩ج٢ صالح بن على العباسي امير مصر ٢٧١ج١ | طوسون باشا . حملته على الحيجاز ١٥٨ ١ج٢ ١٥٩ج١ **C C** · ١٣٢٩ الظافر بنالحافظ . خلافته ٢٤٠ م و ۲۰۱ و ۲۰۶ ج۱ »ركن الدين بيبرس سلطنة ۱۸۳۸ ۳۲۲ ج۱ » . سلطنته ۲۲۲و ۲۸۹ عابس بن سعید امیر مصر ۱۱۶ ج۱ و ۲۶۰ العادل بن الكامل . سلطنته ۲۰۳ ج۱ ۱۳۳۱ ، د » في القاهرة ٢٤٧ج١ العاشد بن يوسف . خلافته ٢٤٧ -12731

الشافعي . الامام شاهين بك رئيس الماليك شاور • الوزير شرف الدبن هبة الله ٣١٤ شركس بك شيخ البلد ٤٧ ج١ ضرغام القائد ششذق الاول • ملك مصري ٤٥ ج١ شطا بن الهاموك صاحب دمياط ٩٧ ج١ شمبيليون والهيروغليف المصري ١٣ ج١ طغج بن جف التركي ١٢٧ج١ شيبان بن احمد حكمه ١٠٤١ج١ طلائع بن رزيك . الملك الصالح ٢٤١ج١ الشيخ المحمودي سلطنته ١٥٣ج١ طهراق. ملك مصري ٤٩ ج١ الصالح بن الكامل . سلطنته ٤٠٣ج١ طولون . اصله ١٤١٣ج١ الصحافة بمصر . اقدمها ١١٨ ج٢ طومان باي الاشرف . سلطنته ٢٦٦ج١ » المصرية ايام اسماعيل ٢٢٠ج٢ صقاية صلاح الدين الايوبي. صباء الى وزارته ٢٤٤٤ الظاهر بن الحكم ، ٢١١ج١ الصليبيون. حروبهم ٣٣٧و٢٣٣ج١ ، كتبغا مموتيل باكر في خط الاستواء ٢٧٤ج٢ العنايطة ايام محمد على ١٧٧ ج٢ عباد بن ابراهيم امير مصر ١٣٨ج١ عبادة بن الصامت الصحابي ٧٩ - ٨٣ - ١ عبد الله نديم خطيب العرابيين ٢٤٤ ولالاج 75170 ابشا والى عكا عبداللك بنرفاعة امير مصر ١٩ ١ و١٢٣ج١ » » مالح. اس مصر ۳۳۶ ۱ > > ، روان . خلافته ۱۱۸ ج > ، ، موسى، اسرمصر ١٢٥ج١ ١٣٨ ج١ » » عدس من الصحابة ١٠٤ | عبيد الله بن المهدي ، ١٣٣٠ « » المهدي الفاطمي ١٨٤ج١ عبدالرحمن باشا الوزير والي، صر ٤٣ ج٢ عثور . اله مصري ٢١ ج١ عبد العزيز السلطان قدومه لمصر ٢٣ ج٢ عثمان بن احمد • سلطنته ٣٠ ج٢ ١٥٥ ج ١ مروانامیرمصر ۱۱ج۱۱ عثان باشارنتی ناظرالجهادیة ۲۳۷و۱ - ۲ج۲ 13 37 » » خليفة » ٣٠٣ج٢ عثمان بن عمد . سلطنته ٥٤ ج ٢ 777 3 ۲۲۷ ج ۲ ١٠١٠٣ | العرابيون. فوزهم ٠٤٢ج ٢ ۸۲۲ ج ۲ » بنعبدالرحن امير مصر ١٦١٦ العرب • قطع العطاء عنهم ١٤١ج١ » والنرك عصر ٢٣٤ج٢ بن عمرو بن العاص ١١٧ج | العزيز بالله . خلافته ٢٠٣–٢٠٦ج١ ۲۶۲۶۷ ، بن بوسف. سلطنته ۲۸۹ج۱ > بنقيس بنالحارث امير مصر١١٣ | العسكر ، محلة بمصر١٧١ و ١٣١ و١٥٦ ج١ > > محمد العباسي اميرمصر ١٣٤ج | عقبة بن عامر . امير مصر ١١٤ج١ ۱۳۳ ج اعكا حمار الفرنساويين لها ۱۳۷ ج

العباس بن احمد بن طولون ١٦٤ ج١ عباس باشا الاول • ولايته ١٩٩ ج٢ » الحديوي الحالي ٣٣٢\_٢٤٤ج العباس بن موسى • امير مصر ١٣٧ج١ عبد الحميد الاول. سلطنته ١٨ ج٢ عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ ١٠٤ ج٢ بن عتبة أمير مصر ١٦١ج | عبدويه بن جبلة > > عمر بن قحز مامیر مصر ۱۹ ج۱ عبدالرحمن باشا الوزير والي.صر٣٤ ج٢ | عنور . اله مصري » بن برقوق • سلطنته ۹ ۴۴۹ عثمان بن جق ق عبداللطيفالبغدادي وايه بالاهرام ٢٩٠ج ١ عنان بك شيخ البلد عبد الله التعايشي مجيئه الى المهدي ٢٨١ج٢ عثان بن عفان خلافته ومقتله ١٠٠٠ و١٠٠ ج١ > حكومته ونظامها ٣١٧ج٢ عرابي. نشأته بن الزبير . قيامه ١١٤ حرابي في القاهرة » » سعياد أمير مصر » الشرقاوي . الشيخ ٧٧ ج٢ المرايون . محاكمتهم > عبدالملك الميرمصر ١٦١٨ج١ الشافكري « » المسيب

العلم . اصلاحانه ايام محمد علي ١٩١ج٢ | عيسى النوشري امير مصر ١٨١ج١ بن منصور > ۱۳۸ و ۱۶۶ ج۱ » » يزيدالجلودي امير ، صر ١٣٨ج ١ » » الاخشيد . حكومته ١٩٠ ج ا غالب شريف مكة ١٦١ ج » باشا الجزائر لي والي مصر ١٤٩ج٢ | غوردون باشا في خطّ الاستواء ٢٧٤ج٢ > > لاخلاء السودان ٢٩٤ج٢ > ، تقوده \* \* ۴ ج 3.45 « « « « « 15414 ۲۰ ج۲ الفاطميون . نسبهم ٢٠٠ج١ بكالكبير.استقلاله بمصر٥٦-٢٣ج٢ الفازبن الظافر . خلافته » بك الكبير . نشأته ٢٥ ج٢ | فتاح . اله مصري ١٨ و٢٣ج١ » كنيا الطويل. من الامراء ١٥ ج٢ | الفتنة بين العبيد والاثراك ٢١٩ج١ » باشا مبارك وزير المعارف ٢٢٣ج٢ | فرج بن برقوق . سلطنته ٣٤٨و٣٥٠ج١ » بن موسى · مبایعته ۱۳۲ | الفرما . مدینة مصریة ۲۷ ج۱ » ميحيى الارمني امير مصر ١٤٤ و ١٥٥ فرنسا والمسألة العرابية ٢٥١ ج 43154 و ۱۲۹و۲۰۱۹ و ۲۵۰و۲۰۲۰ ج ١٩ ج٢ 45 25 بك شيخ البلد 4245

علي باشا والي مصر ٢٧ ج٢ ، بن ابي طالب . خلافته ١٠٥٥ م » » السلحدار » ٢٥ ج٢ » بن سلمان امير مصر ١٦١٣٢ 12454 » » شعبان . سلطنته الفارس اقطاي مصر ٢٠ ج٢ الفارس اقطاي « « عمر بن ألخطاب ٧٥ ج١ الفرنساويون انسحابهم من مصر ١٤٢ج٢ عمر بن عبد العزيز. خلافته ١٢١ج١ | الفرنساويون اخراجهم من مصر١٣٣٠ — » » عبلان صاحب الخراج ١٣٣٣ ج١ ١١٧٥ عصر ١٤٠١٩ الفسطاط عاصمة مصر ١٩٨٥ و١١٧٩ عمرو بن العاص فأنح مصر٧٦\_١٠٠ ج١ عمير بن الوايد امير مصر ١٣٨ج ا الفضل بن الربيع . دسيسته ١٣٥ج١ عبتة بن اسحق ، ١٤٥ فيلوباتر . بطلموس الرابع ٥٩ ج١ عهدالامان المصريين من ابن العاص ٨٤ ج١ فيلاذ لفوس ، الثاني ٨٥ ج١ عبد الشهيد عند الاقباط ١٣٣٧ج ا فيلوماتر ، السادس ١٠ ج١ عيسى بن ابي المطاء امير مصر ١٧٤ج ا قاسم باشا والي مصر » » دينار اميرالاسكنه رية ١٥٣ج١ القان أمير مصر ١٣٠ قانون المطبوعات

القاهر بيدرا . سلطنته ٢٣٠٠ | قورش ٠ ملك الفرس ٥٣ ج١ » بن المعتضد . خلافته ١٨٢ ج١ قيس بن سعد صاحب راية الانصار ١٠٠ ج١ » قبيلة • انتقالما الى مصر ١٢٣ج١ 12145 قابت باي . سلطنته ٢٥٧ج١ كاترينا الثانية • امبراطورة الروس ٢٦ج٢ كافورالاخشيدي امير مصر ١٨٧ و١٩١ج١ الكامل بن العادل • سلطنته ٢٩٦ج١ کایه خوس ۰ ملک مصري ۲۶ ج۱ کتاب النبي • صورته ٢٦ ج١ قحط عظيم في السودان ٢١٣ج٢ كشنر باشا. فأنح ام درمان ٢٢٣ج٢ قرة بن شريك امير مصر ١٩١٩ج اكردوفان • سقوطها ٢٨٤ج٢ ٣٢٢ج٢ الكمية • احراقها ١١٥٠ کلابر. ولايته على مصر ١٠٨ ١٣٢٥ ج ٢ ۱۴۷ ج ۲ كاوت بك الدكنور ١٨٧ ج٢ کلیوبیطرا ابنة الطیوخوس ۲۰ ج ۱ د بنت اولینس ۲۲و۲۶ ج ۱ ۲۲۳ ملك الفرس ٥٣ ج١ 17 51 ٢٤٣ج٢ الكنيسة هيكل مصري ٢٥ ج١ \* خسمية • سلطنته ١٣٦٠ كيدر الصفدي امير مصر ١٣٦٠ ج١ قنطرة الخليج الكبير • بناؤها ١١٨ج الولو غلام ابن طولون ١٦٦ ج ١

القاهرة المعزية . يناؤها وتاريخها ١٩٥ و ۱۹۸ و ۲۷۶ج۱ القیسیة • قتابهم القائم بامر الله الفاطمي ١٦١٨٤ قبالات الاراضي علم ج قبة الهواء، اصل بنائها ١٣٦٠ج١ القبط. خروجهم من سخا ١٢٩ج١ القرامطة. اصلهم ١٦٧٨ج ا كجك بن الناصر • سلطنته ٢٤٠ج١ القضاء عند النعايشي القطائع. بناؤها وخرابها ٥٢ او١٧٩ج١ قطر آآندی بنت حمارویه ۱۲۲ج۱ ( • مقتله القطن . نقله الى مصر ١٧٨ ج٢ القلانس و ابسها قلاون • سلطنته ۲۳۳و۲۳و ۲۳۳ج۱ قلمة القاهرة • يناؤها قليدوروث ملك النوبة ١٠٠٣ | الكنعانيون امة قديمة ٢٤ ج١ قناة السويس • تاريخها ٢٠٦ –٢١٣ج٢ | كنوم اله مصري قناطر اسيوط القناطر الخيرية • بناؤها ١٢٨ج٢ كنيسة ابي سرجة • ٩٠ ج١ قناطر السباع ٢٥٥ج ١ كوريه ديجيبت جريدة فرنساوية ١١٨ج١ قنسو ابو سعید • سلطنته ۱ ۹۵۳ج۱ کوکه . هرم ۲۳ ج ۱ الغوري • سلطنته ۳۰ ج۱ لابرانتا . بناء مصري ۳۲ ج۱

2 729 g و ٣٠٧ و ٣٠٩ ج ١ | محفوظ بن سلم صاحب الخراج ١٣٤ ج ١ ١٧٩ ج ٢ \ محمد باشا والي مصر ( اشخاص مختلفة ) ٤٢و٧٢و ١٣ و٣٣و٣٤و ٨٥ ج ٢ محمد پڻ ابي بکن . مقتله ١٠٥ ــ ١١٠ج ١ ٢١٦ج ٢ عمد بن ايحدية من الصحابة ١٠٤ج١ 1 = 149 - 140 ١٨٦ ج ١ | نحمه بن الاشعث امير مصر ١٢٨ ج ١ عمد باشا حيدر والي مصن ٤١ ج٢ و ٣٤٢ ج ١ عد بك ابو الذهب ٥٨ - ٢٧ ج ٢

لويس التاسع ملك الصليبيين ٣٠٥ الليث بن الفضل امير مصر ١٣٤ م حكمة القضايا زمن بوابرت ١٠٤ ج٢ لينان بإشا المهندس ۲۰ ج۱ ما • اله مصري مارستان ابن طولون ١٥٦ ج ١ عمد بن ابراهيم • سلطنته ٢٤ ج٢ ماربت باشا مؤسس المتحف المصري الماسونية الوطنية . انشاؤها ٢٢٣ ج ٢ | محمد بن انامش صاحب الرقة ١٦٤ ج ١ مالك الهندي امير مصر ١٤١ ج١ | محمد باشا بن أحمد باشا والي مصر ٣٧ ج٢ المأمون الحليفة ١٣٧ و١٣٧ و١٣٩ ج ١ | محد احد المهدي. اصله ومنشأ. ٢٧٨ ج ٢ مبايعة المهدي و صورتها ٢٨٣ ج ٢ عمد الاخشيد (بن طغج) حكمه المتحف المصري. تاريخه ٢١٦ ج٢ المتق لله الخليفة المتوكل على الله خلافته ١٤٤ ج ١ عمد بن حاجي و سلطنته ٢٤٧ ج ١ بجاعات . وصفها ۲۱۲و۲۲۶و۲۹۲ مجالس القضاء ايام محد على ١٧٧ ج ٢ محد بن زهير امير مصر ١٣٣ ج ١ عالس القضاء الاهلي • اصلها ٢١٨ ج ٢ عد بن السري امير مصر ١٣٨ ج١ الحالس المختلطة • اصلها ٢١٨ ج ٢ محمد بن سلمان أمير مصر ١٣٠ ج ١ عِالس المديريات ١٠ الشاؤها ٢٧٦٠ عند الشريف استاذ المهدي ٢٧٩ ج ٢ مجلس حسبي القاهرة ٠ انشاؤه ٢١٨ج ٢ عجمه باشا الصوفي والي مصر ٢٨ ج ٢ مجلس شوری الحکومة ٠ تشکیله ٣٧٧ج ٢ محمد بن ططر ٠ سلطنته ٣٥٢ ج ١ مجلس شوري القوانين ٣٢٦ ج ٢ محمد بن طغج امير مصر ١٨٢ ج ١ مجلس المعارف ايام محمد على ١٩١ ج ٢ محمد بن عبد الرحمن أمير مسر ١٣٠ ج ١ مجلس النظار واول انشائه ٢١٥ ج ٢ عمد بن عبد اللك أمير مصر ١٢٢ ج ١ مجلس النواب. اصله بمصر ۲۱۸ ج ۲ محمد عبده الشبخ ۲۶۸ ج۲

محمد علي • صفاته ومناقبه ١٩٥٠ ج ٢ مزاجم بن خاقان امير مصر ١٤٩ ج ١ محمدعلي • الفرمان بولايته • ١٧ و ١٧٣ج ٢ مسح أرض مصر ١٣٤ و ٣٣٣ ج ١ محمد علي باشا الحكيم ١٩٠ ج ٢ المستعلي بن المستنصر ٢٣١ ج ١ محدكريم حاكم الاسكندرية ٨٨ ــ ١٠ اج٢ المستعين • الخليفة ٢٥٠ و ٢٥١ ج ١ محمد بن قابت باي • سلطنته ٢٥٩ج ١ ﴿ بن محمد . خلافته ١٤٧ ج ١ محمد بن كنداج امير مصر ١٨١ ج ١ المستكفي بالله . خلافته ١٨٧ ج ١ - اسم ع ا ۲۹ ج ۱ 1514. المدرسة الحربية ايام محمد على ١٨٠ ج ٢ مصر ، حيواناتها ٢٠٠ ج ١ < الطبية بمصر • تاريخها ١٨٩ ج ٢ مصر • فتحها الاسلامي ٧٦ ج١ ٣٣٧ ج ٧ مصر . لماذا جرد الفرنساويون عايهاً א - פא ד مري ملك الصليدين ٢٤٩ ج ١ مصر القديمة . جمرافيتها ١٥ ج ١

محمد علي باشاه حكومته ١٤٧هـ ١٩٩ ج ٢ مريرع . ملك مصري ٢٧ ج ١ محمد باشا الكورجي والي مصر ٢٧ ج ٢ المستنصر بن الظاهر • خلافته ٢١٢ عد المهدى الكبر • الشيخ ٧٤ ج ٢ المحمل ١ اصله المطرية محود باشاسامي البارودي ٢٤٠ ـ ٢٧٢ج ٢ مسلمة بن عبد الملك حاصر القسطنطينية محود الثاني • سلطنته ١٥٤ ج ٢ محود بن مصطنى ساطنته ٤٨ ج ٧ مسلمة بن عقبة محاصرته المدينة ١١٥ج ١ محمود باشا والي مصر ٢٠ ج ٢ ﴿ بن يحيي امير مصر ١٤ ١ و ٢٣ ج ١ مختار بك اول ناظر المعارف ١٩١ ج ٢ مسيح باشا والي مصر ٢٢ ج٢ ختار باشا الغازي ٢٤٣ ج ٢ المشهد الحسيني ٢٤٣ ج ١ المدارس ايام محمد علي ١٩٢ ج ٢ مصر والباب العالي ٢٤٥ و ٢٣١ ج ٢ المصرية في باريس ١٩٤ ج ٢ مصر • فتحها ثانية ١٠٩ ج ١
 مراد بك من الماليك ٨٩ – ١٣٧ ج ٢ مصر • الفتح العثماني ١٣٩١ ج ١ مراد بن احد و سلطنته ٢٣ ج ٢ مصر . حالماعند قدوم القر نساويين ٨٦ ج٢ مراد بن سلم « ۲۲ ج ۲ مصرسكانها · احصاؤهم ۲۲ ج ۱ المراقبة المالية بهم ج ۲ مصر ، لماذا جرد الفرنساويون عايها مرثرع ملك مصري ۲۷ ج ۱ مروان بن الحكم ، خلافته ١١٥ ج ١ مصر . ،زروعاتها ٢٤ ج ١ < بن محمد ، خلافته ١٢٥ ج ١ مصر ، وصف ابن العاص لها ٨٥ ج ١

137 - 1 ۲۲ ج ۱ ١٩٥ ج ٢ الماليك • الكيد بهم ١٤٤ و ١٥٠ ج ٢ ۳۲ ج ۱ ٥٨٧ ج ٢ ۱ ج ۱ > ۱۵۷ج ۱ منف و بناؤها 1 = 44 منفتاح الاول. ملك مصري ٤٣ ج ١ و ۱۶۷ و ۱۵۵ ج ۱ منکورع • ملك مصري ۲۲ ج ۱ المقداد بن الاسود من الصحابة ٢٩ ج ١ | المهندي. خلافته ١٥١ ج ١

مصرايم . اصابها ١٥ ج ١ مقصود باشا والي مضر ٣٨ ج ٢ المصريون القدماء دياتهم ١٨ ج١ المقوقس صاحب مصر ٧٧و ٨٠ - ٨٤ج١ المصريون عند قدوم الفرنساوية ٨٦ ج ٢ المكتبة الخديوية • تاريخها ٢١٧ ج ٢ مصطنى بن احمد مسلطنته ٥٥ ج ٢ المكتفى وخلافته ١٨١ ج١ مصطفى باشا لفغلي والي مصر ٣٠ ج ٢ الملك المالح طلائع مصطفى باشا البستانجي واليمصر ٣٨ج ٢ الملكية • طائفة مسيحية مصطفى بن محمد مسطنته ٣٠ و٣٤ج ٢ الماليك . الامراء ٢ ج مصطفی باشا . والی مصر ( الثانی ) ۱۹ج۲ | المالیك اصلیم ۱۶۲ و ۳۰۸ و ۳۶۴ ج ۱ المطابع ايام اسماعيل ٢٢٠ ج ٢ الماليك عند قدوم الفرنساوية ٨٦ ج٢ المطعة الاهلية المطرية • محلة قرب القاهرة ٢٩ج ١ الماليك • مذبحتهم ١٥٨ ج ٢ المطلب بن عبد الله امير مصر ١٣٧ ج ١ | منا اول ملوك مصر المظفر بن كيدر أمير مصر ١٤١ ج ١ المنابر في الكور واول من اتخذها ٢٥ اج١ معاوية بن ابي سفيان ١٠٦ \_ ١١٤ ج ١ منارة الاسكندرية ١٥٦ ج ١ معاوية بن حديج السكوني ١٠٩ و ١١١ج ١ المائر ٠ اول احداثها ١١٤ ج ١ معاوية بن يزيد. خلافته ١١٥ ج ١ المنتصر بن المتوكل . خلافته ١٤٦ ج ٢ المعز بن بادیس ۲۱۳ و ۲۳۰ ج ۱ منتوحتب ملك مصري ۲۹ ج ۱ العز لدين الله ٠ خلافته ١٩٢ ج ١ | منشور المهدي المعتز بن المتوكل • خلافته ١٤٨ ج ١ | المنصور بن العزيز . سلطنته ٢٩١ ج ١ المستصم خلافته ١٤١ ج ١ المنصور لاجين المعقد • خلافته ١٥١ ج ١ المنصور بن محمد • خلافته ١٢٨ ج ١ المعظم بن صالح • سلطنته ٢٠٠٧ ج ١ منصور بن يزيد الرعبني امير مصر ١٣٠ج ١ المغيرة بن عبد الله امير مصر ١٢٥ ج ١ النصورة • بناؤها ٢٩٩ ج ١ المفويش المقانيس بمصر ٩١ و ١٢٠ و ١٣٩ المقتدر بن المعتضد • خلافته ۱۸۱ ج ۱ منیفس اله مصري ۲۶ ج ۱

341 - 7 149 ج 444 ع ١ 1244-441 و ٢٦٤ ج ٢ نخاو الثاني ٠ ملك مصري ٥١ ج ١ ١٦٥ ج ٢ ﴿ نَزَارَ وَافْتَكُيْنَ ۱۳۲ ج ۱ ١٨٨ ج ١ نفتيس . اله مصري ٢٠ ج ١ ١٦٠ ج ١ نفيس . ملك مصري ٢٣ ج١ 1443 « « بن رباح امیرمصر ۱۳۰ ج ۱ « « الجدیدة ۲۲۸ ج ۲ د د عیسی د د ۱۳۳ ج ۱ نکتانیس ملك مصري ۵۰ ج ۱ د د کعب د ۱۲۸ ج ۱ نلسن قائدالاسطولالانکلري ۱۰٦ ج ۲ « « مصعب « « ١٣١ ج ١ النهضة العلمية ايام اساعيل ٢٢٢ ج ٢ د المادي . خلافته ١٣٢ ج ١ ﴿ ﴿ فِي عصر عباس باشا ٢٤٣ج ٢ 4 = 192 المولد النبوي زمن الفرنساوية ١٠٩ ج ٢ | النوبة . فتحها ١٠٣ ج ١ ماه القاهرة و جرها بالانابيب ٢١٧ ج ٢ / النوبة و محارباتهم ١٥٦ و ١٩٠ ج ١

المهدي الخليفة العباسي • خلافته ١٣٠ج ١ | ميزانية الحكومة المصرية لسنة ١٨٢١ المهدي السوداني • تعاليمه ٢٠٠٩ ج ٢ المهدي السوداني ٠ حكومته ٢٨٥ ج ٢ | المزانبة ومجلس النواب ٢٤٨ ج ٢ المهدي السوداني حوادثه ٢٧٢\_٣٢٥ج٢ مينو . الجنرال المهدي . موته واوصافه ٢٠٠٧ ج ٢ | نابوليون . استعداده على مصر ٨١ ج٢ المهدي الكبير . الشيخ ٨٨ ج٢ | ناصر الدولة المهدية . مدينة الفاطميين ١٨٤ ج ١ | الناصر بن قلاون • سلطنته ثلاث مرات المهديون في الاسلام ٢٠٥٠ ج ٢ موت . اله مصري ٢٠ ج ١ الصيف باشا ٠ القائد العباني ١٣٥ ج ٢ موتسي بك مؤسس البريد المصري ٢١٩ج٢ منه ٠ هيكل مصري ٢٩٠ ج١ مؤتمر الاستانة للمسألة المرابية ٢٥٧ ج ٢ | نجم الدين ابوب والد صلاح الدين ٢٦٧ج١ مؤتمن الخلافة ٢٥٥ ج ١ نخروفس ٠ < ٢٤ ج١ المورا . حربها الموسكي . اصله موسی بن پغا موسی بن ابی العباس امیرمصر ۱۶۱ ج ۱ | نقودالدراویش موسى بن على امير مصر ١٣٠ ج ١ النقود المصرية ايام العُمَانيين ٣٦ ج ٢ الموفق والمعتمد د وابن طولون ۱۵۹ و ۱۲۹ ج ۱ ا نوبار باشا

1 747 ٤٧١ ج ١ 45145 ۲۰۳ ج ۱ بحبي بن داود امير مصر ١٣٠ ج ١ ٩١ ج ١ يزيد بن عبد الملك • خلافته ١٢٢ ج ١ ۲۰ ج۲ ایزید بن معاویة ۰ خلافته ۱۱۶ ج۱ ٣١٦ و ٣١٣ ج ١ اليعاقبة • طائفة مسيحية ٢٧ ج ١ ۲۸۷ ج ۲ اليانية والقيسية ١٣٥ ١٤٤ ج ١ يوسف برس باي ٠ سلطنته ٢٥٤ ج ١ ٣١٥ج ٢ | يوليوس قيصر ٠ القائد الروماني ٦٣ ج ١

نور الدين زنكي صاحب دمشق ٢٤٥ | واقعة حطين و ۲۲۷ و ۲۷۰ ج ۱ | واقعة الطواحين نور الدين علي بن ايبك .سلطنته ٣١ج ١ | الوزارات في ايام الخديوي الحالي ٣٣٣ج ٢ نيتوقريس . ملكة مصرية ٢٧ ج ١ | الوقائع المصرية ١٠ الشاؤها ١٩٥ ج ٢ هارون بن خارویه ۰ حکمه ۱۷۷ ج ۱ | ولد النجومی لفتح مصر ۲۱۶ ج ۲ هارون الرشيد . خلافته ١٣٧ ج ١ | الوليد بن رفاعة امير مصر ١٢٣ ج ١ هاشم بن عبد الله امير مصر ١٣٤ ج ١ | الوليد بن عبد الملك • خلافته ١١٩ ج ١ الهاشمية مدينة العباسيين ١٢٧ ج ١ ﴿ ﴿ يَرِيد • خَلَافَتُهُ ١٧٤ ج ١ هر عمة بن اعين امير مصر ١٣٣ ج ١ الوهابيون.اصلهم وتعاليمهم ١٥٥ ١٥٨ ج٢ هرئمة بن نصر ﴿ ﴿ ١٦٤ ﴾ | الوهابيون • حربهم ١٦٠ – ١٦٣ ج٢ هرقل ملك الروم ٢٣و٧٥ج ١ | وولسلي قائد الجند الانكليزي ٢٦٥ ج ٢ هشام بن عبد الملك . خلافته ١٢٣ ج ١ | يافا . قتل حاميتها هفتكين الشرابي الملالي من خراج مصر ١٥٠ ج ١ ﴿ يَرْبُدُ بن حاتم المهابي امير مصر ١٢٨ج ١ همذان . قبيلة الهوارة • قبيلة هوروس · اله مصري ١٩ ج ١ م عبدالله امير مصره ١٤ و ١٤ ج ١ هولاكو التتري. فتح بغلثاد وغيرها ، ، الوليد ، خلافته ١٧٤ ج ١ هونوریوس . امبراطور رومانی ۲۷ ج ۱ | یمقوب بن کلس·الوزیر ۹۷ او۲۰۳ج۱ الهيروغليف المصري . حله ١٢ ج١١ يمنخي ٠ كاهن مصري ٤٥ ج١ هیکس باشا ۰ حماته الوائق . خلافته الوجاقات من الجند ١١ ج ٢ يوسف باشا الصدر الاعظم١٣٣ و١٤٣ج٢ وأضح مولى ابي جعمر امير مصر ١٣٠٠ ج١ ، الشلالي ٢٨٣ ج ٢ واقعة توشكي

انهى الفهرس الابجدي

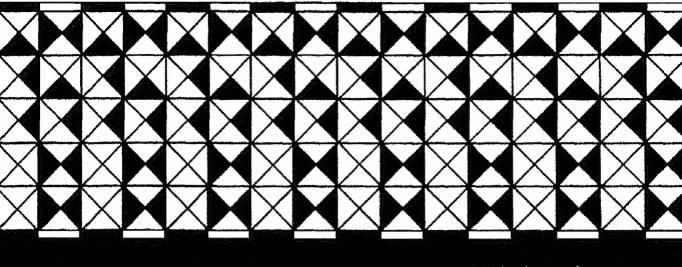

ه كذه السلسلة تضعر:

۱۔ فتحالعرب كمصر

۲ ـ تا يخ مصرا بي الفتح لعنما ني

٣ . الجيش المصرى البرى والبحرى في عهمم على

٤ ۔ تا يخ مصرمن أقدم العصورا لي الفتح الفارسى

٥ - مَا يَخِ مصرمن عهدالمما ليك إلى بهاية حكم اساعيل

٦ - نايخ مصرمن الفتح العثما بى الى قبيرا لوقت الحاضر

۷ ۔ ذکری البطل لفانح ابرا هیم باشیا

٨ - تايخ مصرفى عهدالخديواسماعيل باسًا (مملك)

١٠ . فتوح مصر واُخبارها

١١ ـ تاريخ مصرالحديث مع فذلكة في تاريخ مصرالقديم (121) (121)

١٢ قوانين الدواوين

١٣۔ تا تيخ مصرمن محميعلی إلی العصرالحدیث

١٤۔ الحكم المصرى فى الشام

١٥- مَا يَخَ الحَدْمِوِى مَحْمَ

١٦ ـ آنارالزعيمسعد



MADBOULI BOOKSHOP

6 Talat Harb SQ. Tel. : 5756421

7 مِيْدَان طلعَت حَرِثِ ـ القَاهِرَةِ ـ ت : ٢٦٤٢٥٧٥